تاريخ الفن العكين تستمع والإن ن تري

والمراجعة المراجعة ال



دارالشروقـــ



0 7 -

لوحة الغلاف: لوحة من البلاطات الزخرفية. إزنيك ١٥٤٠. قاعة الختان بسراى طوپ قاپو باستنبول

# القالية فالعابق المقالية

تاريخ الفن العكين تشكع والأدن سرى

الإشراف الفنى: حلمى التونى

إخراج وماكيت : ذات أبوزيد

تارخ الفن: العين تسمع والأذن ترى القيم الجمالية في العمارة الإسلامية

۱٤۱٤ هــــ ۱۹۹۶ م طبعـــة دار الشروق الأولــى

# © دارالشروقــــ

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى ـ هاتف: ٣٩٣٤،٥٧٨ ـ فاكس ٣٩٣٤٨١٤ . بيروت : ص ب : ٨٠٦٤ ـ هاتف : ٣١٥٨٥٩ ـ ٥٢٧٧٨ ـ ٨١٧٢١٨

# اليم المالة ف العالظ المنالفية

تاريخ الفن العكين تستَمع والاذن ترى كارية

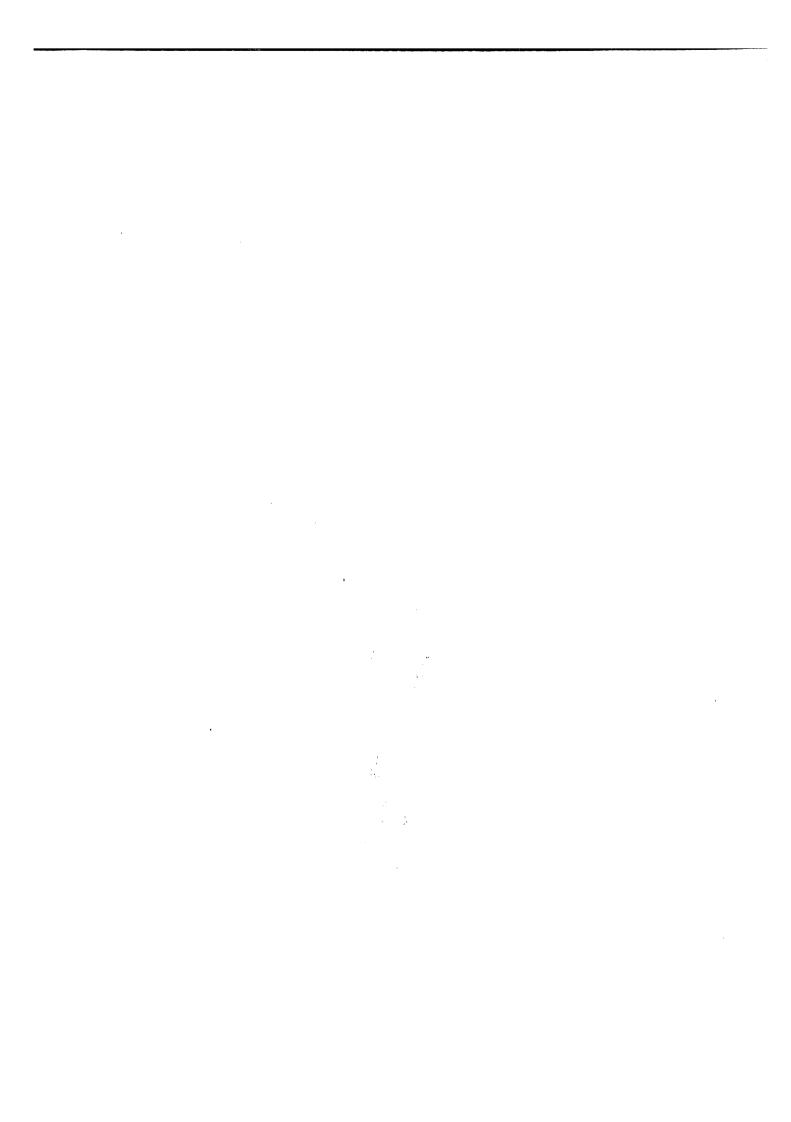

#### الاهسداء

### إلى تيمور وشريف

مهما طالت إقامتكما بعيداً عن وطن أجدادكما ، فسيظل يتوهّج فيكما قبس من حضارته ، يرعاكما كما يرعى أباكما الذي أعتز ببنوّته ، والذي وصل وجودي بوجودكما ، امتدادا لفرع من فروع الشجرة المصرية التي نتنفس بقيمها ومُثلها من خلال حياتنا حيث نكون.

وفي هذا الكتاب تطوّفان بين صور البيئة الإسلامية التي نستظل بظلها ، فتشاركانا على البُعد حياتنا بين هذه العمائر الخالدة ، ويبقى هذا وذاك يجتذبانكما حتى تعودا إلينا يوماً ... من يدرى!.

القاهرة في ٣ فبراير ١٩٩٣

. •

لست أقدم في هذا الكتاب بحثاً أكاديمياً معماريًا. ذلك مجال لم يدر في خاطرى أن أقتحمه ، غير أنى إذ طوّفت بكثرة من البلاد يشدنى حسّى إلى مواطن الجمال الخصبة التى خلّفها أسلافنا المسلمون في آثارهم المعمارية ، أحببتُ أن أُشرك القارئ العربى معى في ارتشاف هذه المتعة النادرة التى تذوّقتها بين حنايا عمائرنا المنتثرة عبر عالمنا الإسلامي الكبير ، من سمرقند وبخارى عبر إيران والعراق والشام وتركيا ومصر إلى تونس والأندلس . وقد حاولت وأنا أقدّم للقارئ مجموعة الصور الملتقطة لآثارنا الرائعة أن أضع إلى جانبها بعض الانطباعات التى تلقى عليها مزيداً من الضوء ، هي أقرب ما تكون إلى التأمل الجمالي والتذوّق الفني منها إلى البحث المعماري ، وإن اضطررت عند تقديم النماذج الأثرية إلى أن أغوص قليلاً في التفاصيل المعمارية التي

يستحيل بدونها استيعاب نواحى الجمال المختلفة في هذه الآثار الفريدة. على أننى حرصت أيضاً على أن أضمّ بين ثنايا هذا الكتاب مستنسخات من الصور الفنية المطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة على الحجر أو المعدن، بأيدى كبار فنانى القرن التاسع عشر الذين زاوروا مصر والشرق الأدنى في صدر القرن الماضى وعلى امتداده، يجمع فيها المصوّرون بين الآثار ومشاهد الحياة اليومية التى كانت تعجّ بالحركة حولها، عسى أن يستاف القارئ عبق عصر ولى ولم يخلف لنا إلا آثاراً ستظل باقية على الدهر شاهدة بعظمة أمة ذات أسلوب وحضارة متميزتين.

ذلك قبس من جولة عمر ف أنحاء العالم الممتد بلا حدود أضعها بين أيدى القراء وأمام عيونهم .

ث. ع

.

#### بقلم المعماري حسن فتحى

لم تكد عيناى تصافحان لوحات هذا الكتاب حتى وجدتنى أنفذ إلى عالم من سحر العمارة الإسلامية يمتد من مشارف شرق آسيا حتى أطراف غرب الشمال الأفريقى ، أتنقّل بين آثار يستأثر جمالها بالوجدان ويسكب في النفس دفقات من الورع والإمتاع ، لا أتوقّف أمام تحفة تتماوج جاذبيتها حتى أجد صوتاً أليفاً يكشف لى في همس شاعرى وادع أسرار تلك الجاذبية الدفينة ، وأتكشّف في النبرات الشاعرة صوت الصديق الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة الذى طاف بكثرة من الأثار المعمارية الإسلامية التى خلفها أسلافنا متناثرة في رقعة فسيحة ، فأثر أن يُسترك قراء العربية في ارتشاف للتعة التى أثملته برحيقها ، وأن يحملهم على جناح عبارته المحلّقة إلى رحلة تمتد آلاف الأميال ، ويجلى ما يتيح لهم مصادر إلهام لا تنضب .

لقد أحسست يد المؤلف بين الفينة والفينة خلال الجولة الطويلة تشير لى لأمعن النظر هنا أو لأتبين المعنى الخفى هناك. وهو نفس الشعور الذى أحسه دائماً حين أصطحب صديقاً إلى حفل موسيقى ويتوهج العزف بلحن يملؤنى نشوة فأمد يدى إلى صديقى في دعوة لمشاركتى هذه النشوة ، فإذا هو يلتفت في نفس اللحظة

مدفوعاً بنفس الرغبة في مشاركته نشوته ، وهي اللحظات التي يقترب فيها إنسانان حتى يصبحا كائناً واحداً .

والواقع أن حرص المؤلف على دعوة المهتمين بالفنون إلى مشاركته كل متعة روحية يتاح له ارتشافها ليس جديداً عليه ، بل هو سمة تميز بها دائماً ، وقد تجلّت أول ما تجلت يوم كان وزيراً للثقافة وقدم إلى منظمة الدونسكو مشروعاً لإنقاذ معابد النوبة التي كان مفروضاً أن تبتلعها مياه السد العالى لو بقيت مكانها . وحين وافقت اليونسكو وقامت بحملة عالمية لجمع الأموال اللازمة وحشد الطاقات لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذى تخيله البعض ساعة طرحه أضغاث أحلام مستحيلة التحقيق ، وأصبح من المقرر فك معبدى أبى سمبل الهائلي الحجم إلى أجزاء تمهيداً لنقلهما من مكانهما ، تصادف أن تلاقى الدكتور ثروت عكاشة مع السيدة الفنانة تحية حليم عند معبد «أبى سمبل» ، وقد علم منها أنها تكبدت مشقة الرحلة لتمضى هناك ساعتين فقط هما الزمن الذي كان متاحاً للزائر عندئذ بين وصول الباخرة وقيامها في رحلة العودة، وذلك لمجرد أن ترى المعبد في مكانه الأصلى قبل نقله إلى أعلى الجبل مما كان له أثر نفسى كبير لديه . وبسؤالها عما إذا كانت تود العودة إذا ما أتيحت لها الفرصة لزيارة أطول كانت

إجابتها بطبيعة الحال أن نعم. فما كان منه إلا أن دعا عشرين فناناً بين معمارى ومصور ونحات وموسيقار وشاعر إلى زيارة إقليم النوبة بأكمله قبل أن تغمره المياه، واضعاً تحت تصرفهم الباخرة النيلية «الدّكة» لتطوف بهم في كافة أنحائه ولتكتحل أعينهم بما أقامه الأجداد فيه من آثار وما قام به أهل النوبة من قرى ذات عمارة أصيلة نابعة من وجدان الإنسان المصرى عندما سمحت ظروفه الجغرافية \_ ببعده عن مراكز قوى التفرنج \_ أن يكون هو نفسه. وقد أسعدنى الحظ بأن أكون من بين للدعوين، وكانت خبرة لن ينساها أى من الزملاء الذين تلاقت عيونهم وعلت صيحات إعجابهم حين وجدوا أنفسهم وسط هذا التراث القديم وأمام ما أقامه أهل النوبة عام ١٩٣٤ من قرى كانت في عمارتها استمراراً

لقد أيقظ هذا الكتاب فى نفسى الإحساس بأننى أتجول فوق سطح باخرة «الدكّة» فى رفقة المؤلف الذى يخاطب قراءه كلما توقفت الباخرة أمام مسجد الجمعة بإصفهان أو جامع السلطان حسن بالقاهرة أو جامع القيروان بتونس ، تلك الروائع التى تحمل عمارتها ملامح الأهل والأجداد وتشى بسرّها للقارئ سواء كان موسيقياً أو مهندساً معماريا أو أى ذواقة للجمال.

على أن هذا الكتاب الذى اتسم بشمول النظرة إلى العمارة الإسلامية في عهودها وأنماطها المختلفة والذى جمع بين دفتيه عدداً من الآثار التي لم يتح لكتاب قبله أن يجمع بينها على بعد أحدهما والآخر من مسافات وعصور ، ينفرد الكتاب إلى جانب هذا بأنه انطباعات إنسان شرقى له من حسّه بمكنون الأعمال الفنية مالا يتوفر لكاتب غربي من الذين أولعوا بآثارنا المعمارية وقدموا لنا بعض نماذجها في مؤلفاتهم القيمة ، غير أنهم لارتباطهم بحسّ غربي لم ينضج وسط بيئاتنا النابضة بأعمق مشاعرنا الدفينة فقد غاب عليهم الجوهر الخبيء

فى مضمون الأعمال الفنية الإسلامية ، وإن قدموا تحليلًا رائعاً للشكل الخارجي .

والواقع أن هناك شكلا ومضموناً ف كل عمل فنى ، غير أن هناك لحمة وثيقة بينهما ، فإذا ما غاب عن الناقد أحد عناصر الشكل أو المضمون فقد اعتور نقده نقص يعيب نظرته . وإذا كان نقاد الغرب قد وقفوا عند حد الشكل فى نقدهم للآثار الفنية لقصور عن النفاذ إلى ما بعد الشكل المنظور من الرمز الذى يكشف قوانين الإبداع الإسلامي فى البيئة الشرقية ، والتى تختلف دون شك عن قوانين الإبداع فى البيئات غير الإسلامية ، فقد كان الدكتور ثروت عكاشة ميزة انتمائه إلى نفس البيئة التى أبدعت فوق أرضها تلك المنجزات الفذة . وقد استطاع بفضل ذلك بلوغ مكنون تلك العمائر الإسلامية التى اختارها ليتحدث عنها فسافر إليها ، ووقف عندها وقفات تأمل طويلة استطاع خلالها أن يدرك مواطن الحقيقة وعلامات الصدق الذى أعده صفة حتمية لا أستطيع ويلامات الصدق الذى أعده صفة حتمية لا أستطيع دونها أن أمضى في مطالعة كتاب إلى نهايته .

وقد أكد المؤلف صفة الصدق هذه بأن ما سجله إن هو إلا انطباعاته الشخصية التى أحسّ بها أمام هذه الأعمال دون أن يقنع بالاطلاع على ما كُتب عنها ف المؤلفات المتخصصة ، بل آلى على نفسه زيارة هذه النماذج المعمارية التى اختار الكتابة عنها مهما كلّفه ذلك من جهد جسدى أو مادى ، فكان هذا الكتاب الثمين ثمرة هذا الجهد الكبير .

القاهرة في أول فبراير ١٩٧٧







مدخل إلى العمارة الإسلامية النشأة الأولى للعمارة الإسلامية



ما من شك ف أن الإنسان منذ وبد على الأرض وهو دائب الجهد ف تكييف الطبيعة حوله لملائمة حاجاته الجسدية والروحانية ، وأنه كذلك بفطرته وحسّه المرهف للجمال وعشقه للإبداع قد حاول أن يصوغ كل ما تشكّله يداه في قالب فني ، يحكيه مرة صورة ومرة تمثالاً ومرة كلمة ومرة نغمة ، ومعبّراً عن رغباته الكامنة على تلك الصور المختلفة التي تتباين تشكيلاتها على وفق قدرته على الخلق ومقدار تأثره بما حوله .

وإذا كان بعض نقاد الفن قد قسّموا الفنون إلى قسمين : فنون المحاكاة كالتصوير والنحت، وفنون التجريد كالعمارة والموسيقى ، إلا أنا نرى بعض الجور ف الأخذ بهذا التقسيم على إطلاقه ، فلو قنعت الصورة أو التمثال بمحاكاة الطبيعة لتجردا من القيمة الفنية وتحول التصوير إلى فن آلى أشبه بالتصوير الفوتوغراف ، وغدا النحت صبّا للقوالب فحسب . لكننا نجد في كل المنجزات الفنية نصيبا من التجريد ، كما نجد فيها نصيباً من المحاكاة ، وذلك ما نتبينه في بعض المبانى القديمة أو البدائية ، ولاسيما ما كان منها دينياً ، فهى تتوهج بنبض البائية ، ولاسيما ما كان منها دينياً ، فهى تتوهج بنبض شاعرى أكثر مما تخضع لغرضها الوظيفى .

لقد أنشئت المعابد لتلبى فى الأصل حاجة الروح غير أنها استلهمت فى أنماط بنائها معالم البيئة من حولها . والأمثلة على ذلك كثيرة فى البلاد العربية ومصر القديمة

والهند واليونان وأفريقيا الاستوائية . وإنا لنجد في الهند على سبيل المثال كيف تركت هيئة النبات أثرها على المعابد الهندوكية فجاءت تحكى أشكال النبات ولا سيما الصبّار. ولقد لبثت معابد الهند على تلك الحال حتى إلى ما بعد انتشار الإسلام ، فحمل مسجد الأمير قطب الدين النباتى شيّد بالقرب من دلهى \_ طابعاً من ذلك التأثر النباتى ، وأخذت مئذنته التى تسمى «قطب منار» (لوحة ۱) شكل نبتة الصبّار (لوحة ۲) . وإذ كانت الحياة الحيوانية بالغة الأثر في أفريقيا الاستوائية حتى الحياة المكر العقائدى ، أخذ الشكل الحيواني طريقه إلى الفن أيضاً حتى بات التأثر بالحيوانية \_ الإنسانية طاغياً في التشكيل ، فاتخذت مداخل بيوت مدينة كانو شمالي نيجيريا شكلًا تلفيقياً يجمع بين سمات الإنسان والحيوان (لوحات ۳ ، ٤ ، ٥ ، ٢) (۱).

لقد استقر في روع العربي الذي تضمه البيداء الفسيحة بقبتها السماوية المطبقة على أطراف الآفاق خيالان يمثّلان كونين: «الكون الكبير» الذي هو ذلك العالم من حوله بسمائه المرفوعة على الجهات الأصلية الأربع، ثم «كونه الصغير» الذي ضمّه صحن داره المكشوف والذي يقوم هو الآخر على جدران أربعة سقفها تلك الرقعة السماوية المحدودة التي تُظل صحن الدار، وهو ما يستشعره كل من ضمّه فراغ فأحاط نفسه بما

يفصله عنه ، وأضحى مشدوداً إلى السماء بناظريه يتطلع اليها من خلال الفرجة المكشوفة ، وعاش بين تلك الجدران الناهضة إلى عل محجوبة عنه رؤيته الأفقية مستمتعاً برؤيته العلوية .

على أن العمارة الإسلامية وقد نبتت فى بلاد مختلفة لم تستلهم ثقافتها الأولى وحدها ، بل تأثرت بكل بلد حلّت فيه ، فاختلفت العمارات باختلاف البيئات ، وأصبح لكل بيئة أثرها فى عماراتها . فحيث كانت الصحراء - أى فى المناطق التى تمتد من شواطئ الخليج العربى شرقاً إلى شواطئ المحيط الأطلسى غرباً والتى تقع بين خطى عرض ١٥ ، ٣٥ شمالاً - نجد المبانى قد تأثرت بتلك البيئة الصحراوية إلا فى مواقع قليلة تتراوح بين الأودية مثل وادى النيل ووادى دجلة والفرات ، وبعض المناطق الجبلية المعشبة كاليمن وسوريا ولبنان ، وبعض المناطق البلاد الباردة المناخ مثل تركيا.

فهذه الصحراوات برمالها المنبسطة وتربتها المنفسحة وأرضها الجرداء التي لا ينبض فيها نبات ولا ماء ولا حيوان ، وبسمائها الصافية بشمسها اللافحة نهاراً ، وبهلالها ونجومها المتألقة ليلاً ، قد أذكت الفكر فنشطت علوم الفلك والرياضة ، كما أضفت على روح الفنان العربي أثراً أي أثر ، فأثارت وجدانه ، وألهمته أن يحكيه فيما يُبدع وأن يطبع به ما ينشئ . من أجل ذلك جاءت العمارات تحكى ما يقع عليه البصر في الأرض وما يمتد إليه الطرف في السماء ، فكانت تلك الأهلّة التي توّجت المآذن ، ثم كانت تلك القباب التي تحكى قبة السماء ، وكان للرياح الساخنة المحمّلة بالرمال الحارقة أثرها في إنشاء الدور والمساكن، فأحيطت بجدران صماء تحميها من نفتات ذلك الحريق ، على حين تركت . صحونها مكشوفة عارية من السقوف كي تصل قاطنيها بتلك السماء التى كان البدوى يفزع إليها طلبا للغوث وهرباً من الوحشة فلم يشأ أن يحجب ما بينه وبين مأوى روحه ، إذ كان يعد تلك الفرجة في سقف داره معبره إلى السماء أو جزءاً من السماء قد شدّه إلى بيته .



لوحة ١ -قطب منار . دلهي . مئذنة جامع قطب الدين أيبك .







لوحة ٢ - نبتة الصبّار «إكويزيتوم هييمالى» .

لوحة ٣ ـ قناع أفريقى لحيوان ..

لوحة ٤ ـقناع إفريقى يجمع بين سمات الإنسان والحيوان.

لوحة o ، r - مدخل بيت بمدينة كانو على شكل تلفيقي يجمع بين سمات الحيوان وزخارف الثياب والوشم التي يولع بها الأهالى .

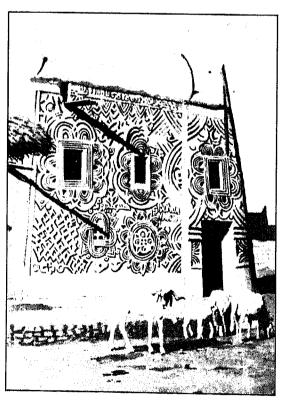

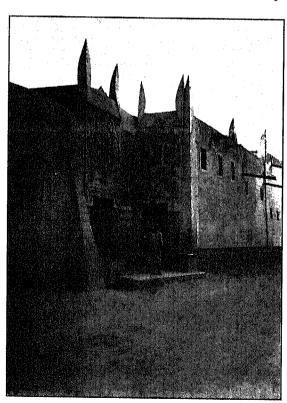



#### وحدة الطابع الإسلامي

وكما كانت للبيئات الصحرارية أثرها فى توجيه الفن المعمارى وطبعه بطابع متميز يمثل تلك البيئة فى الكثير من مظاهرها ، كذلك كانت للتعاليم التى نزل بها الدين الإسلامى هى الأخرى أثرها فى الفن المعمارى . فالإسلام يعد كل بقعة من الأرض طاهرة يجوز للمؤمن أن يؤدى عليها ما فرضه الله من صلاة . لذا جاءت المساجد أول ما جاءت فى الإسلام صحوناً متسعة تسور بجدران . وإذ كان لابد من أن يتجه المسلمون فى صلاتهم إلى قبلة بعينها ، جاء بناء المساجد مرتبطاً كل الارتباط بهذا التوجيه الدينى .

وقد حمل فن العمارة في ظل الإسلام تعبيراً معمارياً جديداً إذ ربط هذا الفن المعماري بين المسجد والكعبة في مكة المكرمة ، وتزاوج التعبير المعماري الأول الذي أحسّه ساكن البادية من صلته بالسماء من خلال صحن داره المكشوف مع التعبير المعماري الجديد المستوحى من صلة العابد بالأرض.

ومع اضطراد التحضّر وهجر العرب للبادية واستيطانهم المدن وانتشار الإسلام بين الأمم ذات الحضارة والعمارة الحضرية كإيران والعراق ، نشأ فن معمارى دينى حضرى للجوامع والمساجد والمدارس والمعتكفات [الخانقاوات أو التكايا] وغير ذلك من الأبنية الدينية . والفن المعمارى الإسلامى مع هذا الذى جدّ عليه لم يستطع أن يخلص من التأثرات الأولى ببيئته الصحراوية ، فجاء فنا يجمع بين جديده الذى أفاده من

المدن المتحضرة ، وبين قديمه الذي علق به من آثار البيئة الصحراوية .

وكان الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأته على العناصر المعمارية والزخرفية التي تتفق وروحانيته، فخرجت منجزاته تكاد تشبه يعضها بعضاً في سائر البلاد الإسلامية مع شيء من التباين اليسير الذي تحمله كل بيئة وتختص به وتُمليه مواهب أهلها الموروثة إنشاءً وعمارةً وزخرفةً وخبرةً وتقاليد. ومن هنا كان الاختلاف البسيط الذي يميز عمارة الجوامع في إيران بطغيان الناحية المعمارية الزخرفية كما نشهد في مسجد شاه بإصفهان (لوحة ٧) ، على حين تغلب الناحية المعمارية الهندسية في مصر ، كما هي الحال في جامع السلطان حسن الذي نبع الشكل التعبيري فيه من التكوين الإنشائي المعماري ، إذ ينبض الإحساس الديني من واقع تصميم الفراغ وليس من مجرد صقل السطح وزخرفته (لوحة ٨) . وفي العراق نشهد ملوية سامراء متأثرة بأبراج الزيقورات السومرية والبابلية القديمة (لوحة ٩) . أما في تركيا فقد تأثرت العمارة الدينية بالعمارة البيزنطية حيث فرض المناخ أن يكون بيت الصلاة مسقوفاً . وإذ كانت الجماهير التي تؤم المسجد للصلاة غفيرة تتطلب مسطحاً فسيحاً ، فقد اقتبس المعماريون الأتراك طريقة التسقيف بالقباب والقبوات البيزنطية ونجحوا بها في التغلب على ما واجههم من مشكلات (لوحة ١٠). وعلى حين نقبل المسجد الأموى في الشام عن الفن الروماني المسيحي لمسات من تشكيلاته المعمارية والفنية (لوحة ١١،١٣،١٢،١ ملون، كما شاع الطراز الهندوكي في العمارة الهندية الإسلامية ، وهو الطراز المتميز بالرخارف المستوحاة من نباتات البيئة الهندية في نحت الأحجار على غيرار قطب منار (لسوحة ١) . على حين اشتركت العمارة في بلاد المغرب والأندلس في الكثير من صفات تشكيل الفراغ وتصميم الأعمدة والعقود المتراكبة وزخارف الجص المفرغ (لوحة ١٤،٤ ملون).

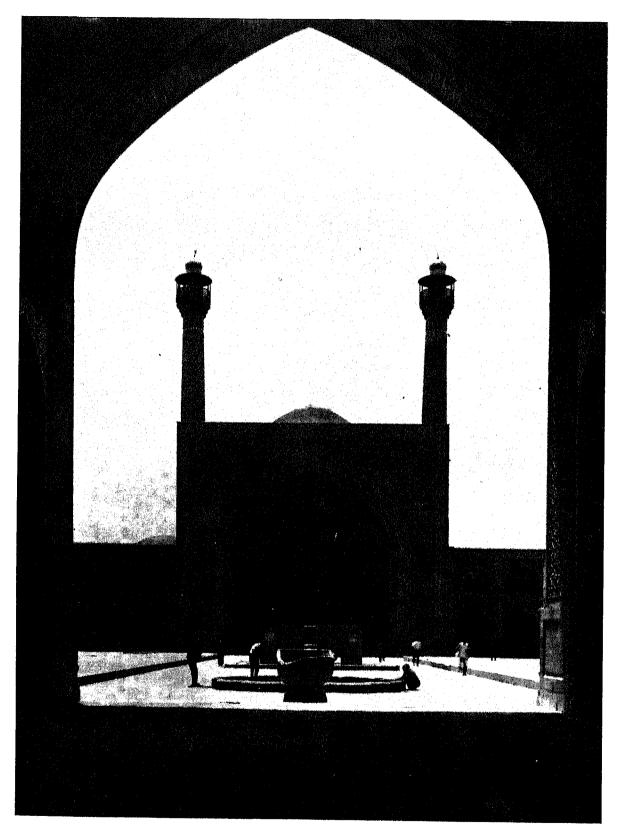

لوحة ٧ -إيوان مسجد شاه بإصفهان إيرار

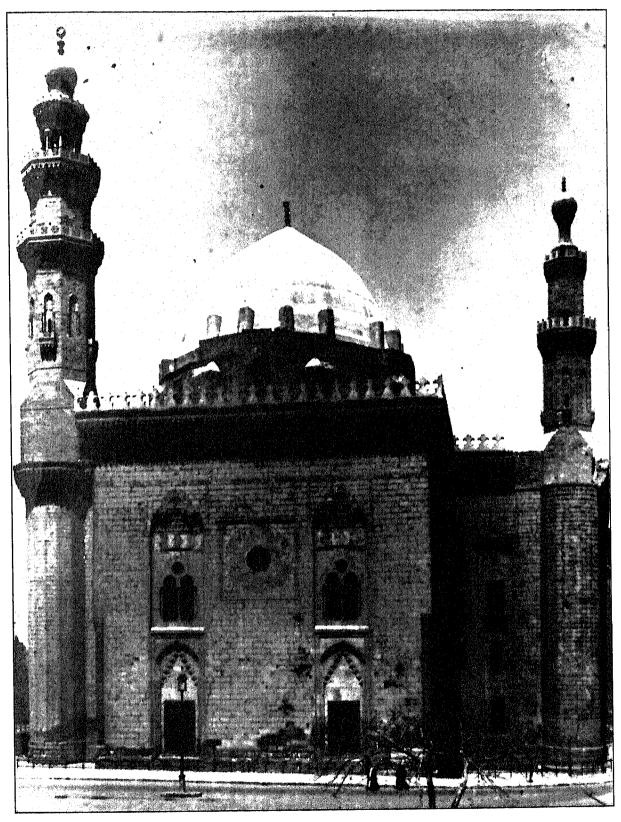

لوحة ٨ - مسجد السلطان حسن ومدرسته . الوجهية الشرقية المطلّة على ميدان صلاح الدين تتوسطها القبة ، وتنهض إلى يمينها المنارة الكبيرة وإلى يسارها منارة صغيرة أقل ارتفاعا .



لوحة 9 ـ الملوية . جامع سامراء بالعراق .



لوحة ١٠ ـ مسجد السلطان سليم الثانى بأدرنة .



لوحة ١١ -المسجد الأموى . صحن الجامع ، وتبدو المكتبة ومئذنة عيسى وإحدى القبتين .



لوحة ۱۲ ـ المسجد الأموى . مئذنة العروس والرواق الشمالي المجدّد في القرن ۱۸ .

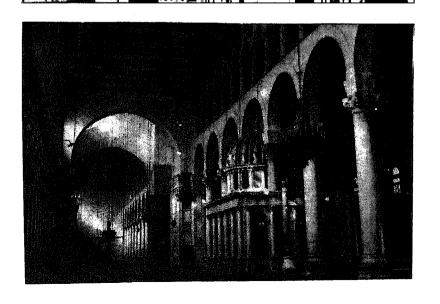

لوحة ١٣-المسجد الأموى . دمشق . مكان الصلاة [الحرم] المؤلف من ثلاثة أروقة يقطعها مجاز من الشمال إلى الجنوب يحمل في وسطه القبة الشامخة



لوحة ١٤ ـ مسجد قرطبة بالأندلس . بوابة الواجهة الشرقية .

والإسلام وقيام الخلافة الإسلامية التى سيطرت على أكثر البلاد التى اعتنقت الدين الإسلامى ، هذا إلى جانب أسباب وظيفية من الناحية المعمارية ،كوحدة البرنامي المعمارى في الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام في الصلاة، الأمر الذي أسفر عن هذا التشابه في التخطيط المعمارى.

وإذ كان الإسلام قد جمع المسلمين على عقيدة بعينها ، لذا كان لابد لهم من الاتجاه إلى مكان مقدس واحد ، فاتجهوا أولا إلى بيت المقدس ثم انصرفوا عنه إلى الاتجاه نحو الكعبة الشريفة فغدت قبلتهم إلى الأبد .

ومن هنا لزم أن يكون المسجد على شكل مستطيل طوله الذى يستقبله المصلّون وفيه القبلة يتيح لعدد أكبر من المبكّرين إلى صلاة الجماعة أن يلحقوا أنفسهم بالصف الأول، إذ الصلاة فيه تُربى ثوابا على الصلاة في الصفوف التى خلفه، وهذا ما لا يتوفر في شكل آخر من الأشكال الهندسية، دائرية كانت أو ثمانية الأضلاع أو غمر ذلك.

وكما وجّه المعمارى الإسلامى جدران المسجد نحو الكعبة كذلك وضع قبلة أو محراباً في الجدار المقابل لاتجاه الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة ، وفي شكل هذا المحراب (لوحة ١٥) وفكرته الرمزية ما يذكّرنا «بعتبة الأبدية» (لوحة ١٦) التي أقامها المصريون القدامي في مقابرهم كي تنفذ منها الروح إلى العالم الأبدى . وهكذا كانت الحال مع القبلة ، فالمتعبّد إذا لم يستطع أن ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقلّ من أن ينتهي إليها بروحه من خلال المحراب الرمزى .

وفى البدء عندما كان الجامع مسطحاً من الأرض مسوّرا غير مسقوف لم يكن ثمة ما يحجب نظرة المصلّين إلى السماء، حتى إذا تطلب الأمر تغطية مكان الصلاة ف وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العمارات في بعض التفاصيل أو في العناصر المعمارية الإنشائية (۲) كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات المعمارية للمآذن أو بعض الزخارف، إلا أنها تشترك جميعها في وحدة الروح الإسلامية الكامنة وراء التكوينات المعمارية والتشكيلات الزخرفية التي أصبحت تقليداً معماريًا يحفظه البنّاءون عن ظهر قلب، وغدت هذه الأشكال الزخرفية والتكوينات والعناصر المعمارية وكأنها اللغة العربية التي نزل بها القرآن ويُـتْلى بها في كافة البلاد الإسلامية.

واستمرت هذه الأشكال والتكوينات في عمارة الجوامع على مرّ العصور متوارثة إذ اعتاد كل خليفة أن يبنى جامعاً في عاصمة ملكه ، كما درج كل قادر على أن يشيد لنفسه ضريحاً ومسجداً ، الأمر الذي أتاح لأهل حرف البناء بقاءهم على مزاولة حرفهم مع التطوير في الاتجاه نفسه .

وساعد على قيام وحدة الطابع الإسلامى ما كان من تشابه ظروف البيئة ومن ارتباط بين لفظى العرب

الجامع اتقاء حرارة الشمس ، وتقلبات العوامل الجوية ف البلاد المختلفة ، حرص المعماري العربي على أن تكون نظرة المسلم إلى السماء غير محجوبة ، فشطر المسطّح شطرين أحدهما مسقوف للصلاة والآخر مكشوف هو الصحن . ولكي يعوّض المعماري إحساس المصلِّي بعدم الأنفصال عن السماء جعل على السقف القريب من القبلة قبة ترمز إلى السماء (لوحة ١٧) ، وجمّل حوافى أسطح جدران الصحن بعرائس أو شُـرَّافات متجاورة تتجه روءسها إلى أعلى ، موحيا بارتباط الأرض بالسماء أو بتلاصق المسلمين سواسية كأسنان المشط أمام الله (لوحة ١٨ ، ١٩) . وقد جاءت تلك العرائس على هيئة زهرة الزنبق لها بتلات ثلاث تحصر بين صفوفها الصماء فراغات تتشكل من زهرات شقائق متجانسة صافية شفافة كأنها اقتُطعت من زرقة السماء ، وما أشبه ائتلافها بالتمازج القائم بين الروح والجسد  $(^{7})$ . وثمة عرائس مدرّجة ترجع إلى العصر الأموى أسفر البحث والتنقيب عن وجودها فى قصر الحير الشرقى الذى شيده هشام بن عبد الملك عام ٧٢٧م، ومثلها في مدينة سامرا بالعراق . ويرجع أصل هذه العرائس إلى العمارة الساسانية كما هي الحال في طاق كسرى (٩٥٠ ـ ٦٢٨م) ، ونرى مثيلًا لها كذلك في زخارف تيجان الأكاسرة الساسانيين غير أن تدرّجها قد يكون رأسّياً أو مائلاً (شکل ۱، ۲، ۳) <sup>(٤)</sup>.

وقد حقق المعماري المسلم فكرة الاتجاه إلى أعلى بطريقة درامية في ابتكاره للمئذنة حتى يكون صوت المؤذّن أعلى على ما عداه من أصوات وتدوّى كلمة «الله أكبر» في الآفاق إلى مدى بعيد (لوحة ٢٠، شكل ٤).



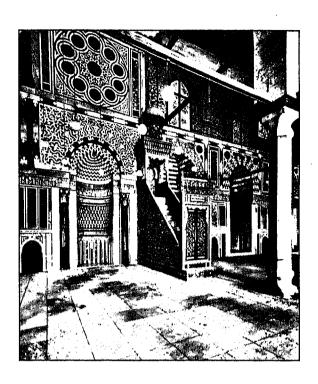

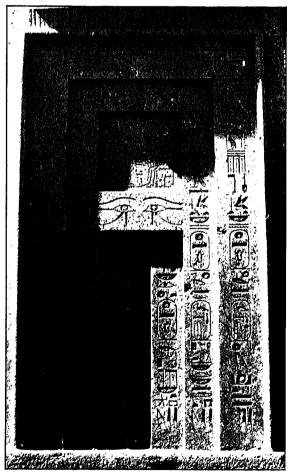

لوحة ١٥ - قبلة أو محراب مسجد المؤيد بالقاهرة .

لوحة ١٦ ـ عتبة الأبدية عند قدماء المصريين [الباب الوهمي]



لوحة ١٧ سقبة مسجد ابن طولون . قبة ساسانية على خناصر معقودة مركّبة .



لوحة ١٨ - عرائس [شرّافات] الجامع تاج لجدران الصحن ، توحى بالربط بين الأرض والسماء ، والوصل بين الخالق والمخلوق .





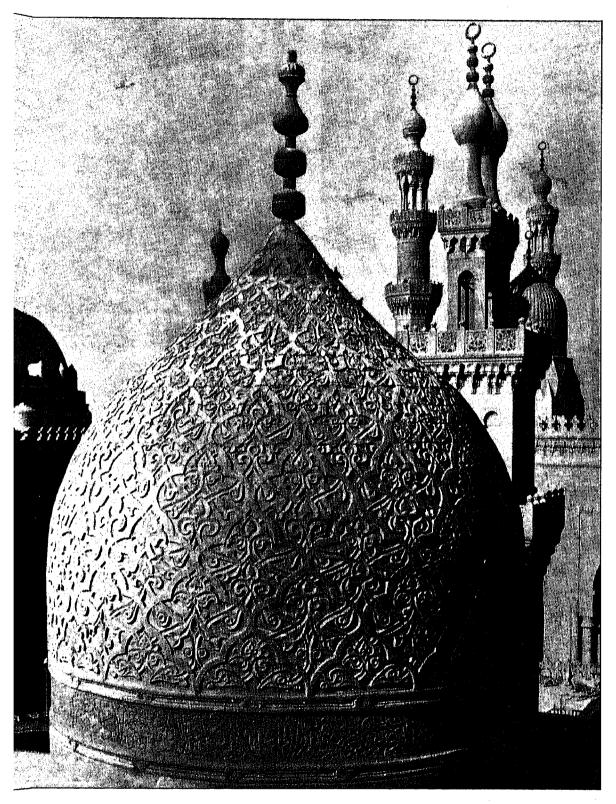

لوحة ٢٠ ـ صلة السماء بالأرض أروع ما تتجلى في قبة ضريح قانيباي الرمّاح ومئذنتة ذات البصلتين، وخلفها قبة جامع الرفاعي ومئذ تن والشرافات الزنبقية «عرائس السماء».





لوحة ٢١ سجملة مآذن تربط الأرض بالسماء: «تكشفت لى فوق خلفية من روعة الغسق أشباح الدور المتفاوتة الارتفاع المتباينة الأحجام، مُشرعات كالصوارى، يلفّها دخان سُحب الأرجوان وكأنها أسطول على وشك الإقلاع».

انطوان ده سانت إكزوپري

[القلعة]

لوحة ٢٢ - مآذن وقباب القاهرة الفاطمية تشمخ سامقة فوق المبانى الحديثة المفلطحة التى ترتفع بغلظة جذوعها لا بزهورها وثمارها .

" لا ، لم تعد المدينة تكوينا مستقرا متناسقا أو تشكيلا هندسيا ف الفراغ ، بل أضحت وكأن الإنسان قد انقضّ عليها انقضاض الريح العاتية أثناء رحلة الحياة» .

أنطوان ده سانت إكزوپرى [القلعة]

ففى قاهرة الفاطميين نرى المآذن سامقة تشمخ فوق المبانى وكأنها واحدة من عرائس الجامع ولكنها تشير إلى السماء تزهو ببهائها على مبانى المدينة العارية من الجمال بأسطحها المسطوحة التى تشى بانشغال القوم بحياتهم المادية اليومية (لوحة ٢١، ٢٢). ولاشك فى أن المعمارى المسلم لم يخل فكره من دراية سيكولوجية حين قسم المئذنة صعودا إلى عدة أقسام تفصلها شرفات تتناقص فى الطول كلما ارتفعنا ، وكأنّى به قد أراد أن يجذب نظر المشاهد إلى أعلى قسراً ، ويصبّ فى وجدانه الإحساس بجلال المبنى ورفعته (لوحة ٢٣ ، ٢٤) .

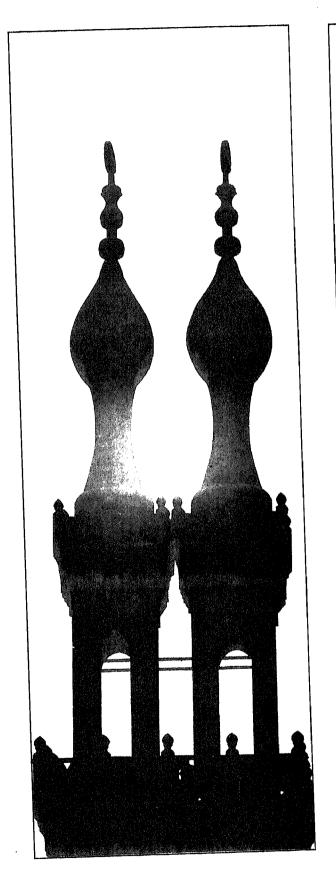



وهكذا يَقْصُرُ بُعْدُ كل شُرفة عما تدنوها كلما أصعدنا وفق قانون «النسبة الذهبية» التي اتخذها الإغريق أساساً لتوافق النسب في الطبيعة والفن ، والتي تقضى بأن تكون نسبة القسم الأكبر من مساحة ما إلى المجموع الكلى لتلك المساحة تعادل نسبة القسم الأصغر إلى القسم الأكبر، فيراح بصرُ المبصر إلى المئذنة ـ التي تمتد إلى أعلى على حين يمتد المسجد أفقياً \_ وهو ينشد التطلّع نحو الله في عليائه . وإذ كانت العرائس هي الأخرى ترمز إلى التقاء الأرض بالسماء على المستوى الأدنى فإن المئذنة ترمز هي الأخرى إلى هذا الالتقاء على المستوى الأعلى (شكل ٤) . ويكاد تصميم المئذنة المعماري أن يكون نحتاً أخضعت فيه التقنية الإنشائية للتعبير الفنى المعمارى الذى يهدف إلى الصعود والتسامى ، فلم يأبه المعمارى المسلم بالمصاعب الإنشائية العويصة التي صادفته في سبيل تحقيق أفكاره الفنية التعبيرية ، إذ قد ذلِّل له الإيمان المصاعب فحقَّق المعجزات.

ولقد كان من الطبيعى أن تغدو المئذنة باستطالتها إلى أعلى وبوظيفتها الشعائرية رمزاً للإسلام.

وتقع المئذنة عادة فى موقع يشكّل مع القبة تكويناً جمالياً، فكلاهما عنصر يجاوز ارتفاع المبنى ويشارك فى تحديد صورة المسجد المنطبعة على صفحة السماء . وإذ كانت القبة تعبّر عن السماء حين نتطلّع إليها من الداخل، فإنها تبدو لنا عندما نرنو إليها من الخارج إنشاء منكفئاً على نفسه بخطوطه الهابطة ، ومن ثم كانت في حاجة إلى مئذنة أو أكثر تنضم إلى هذا التكوين لتوكيد الأثر الجمالي الشامل.

وقد جاء تصميم الجامع أصلًا ليتسع لكافة أهل المدينة ليقيموا فيه صلاة الجمعة ، ولذا سمّوه «بالمسجد الجامع» . غير أن اتساع المدن أفضى إلى إنشاء مساجد متعددة في مختلف الأحياء في المدينة الواحدة ، بل تطلب الأمر أحياناً إنشاء زوايا ومصلّيات صغيرة .

لوحة ٢٣ ـ مئذنة جامع الغورى ذات البصلتين بالأزهر

لوحة ٢٤ - منارة مسجد قانيباى الرمّاح من المماليك الشراكسة (٥٠٦) بميدان صلاح الدين بالقاهرة، وتتكون من بصلتين يمثل الفراغ بينهما ما يمثله الفراغ بين العرائس.



## تأثر الفن المعمارى الإسلامى بفنون الحضارات الأخرى

لقد تأثر الفن الإسلامي بفنون الحضارات التي احتواها الإسلام تأثراً خلّاقاً إذ كانت ثمة عبقرية إسلامية من القوة بمكان حيث تتلقّي وتضيف وتقدّم جديداً، ولا شك في أن الأمم كلها مدينة بعضها إلى بعض في الكثير من ثقافتها وفنونها، بل إن فناني الأمة الواحدة يدين كل منهم إلى الآخر، حتى لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن المصورين يتأثر الواحد منهم بأعمال غيره أكثر من تأثره بالطبيعة من حوله، وهو ما يدفع الفن إلى أن تبلغ حلقاته غايتها وتكاملها التشكيلي.

فقديماً ابتكر المصريون النظام المعمارى المسمى «پُروتُودوري» أى ما قبل «الدُّوري» الذى نراه فى مقابر بنى حسن فى عهد الأسرة الثانية عشرة . ولم يكن هذا النظام المعمارى ليفى بمتطلبات الرمزية فى العمارة الدينية التى استخدمت فيها الأعمدة النباتية الشكل النامية كأعواد اللوتس والبردى ، فاقتصر استعماله على حالات خاصة فى العمارة المصرية القديمة ، إلا أن هذا النظام صادف هوى فى نفوس الإغريق القدامى فاقتبسوه وطوروه حتى بلغوا به قمة الكمال ، وتمثلوه فاقتبسوه وطوروه حتى بلغوا به قمة الكمال ، وتمثلوه ختى اتخذ النمط الإغريقى بمقاييسه ومنحنياته ونسبه نلك النمط الذى لم يعد يمت إلى الأصل الفرعونى إلا ببعض عناصره ، فكان ذلك كسباً جديداً للحضارة والثقافة الإنسانية (٥).

ونجد مثلاً آخر لتأثر الثقافات والفنون بعضها ببعض على مرّ تاريخ التطور الإنسانى فى استخدام أصحاب الكنيسة الشرقية للقبة ذات الخناصر المتدلّية «پنْدَانْتيف» التى ابتكرها المصريون القدامى . وإذا كنا لا نجد لها إلا نموذجاً واحداً فى المقبرة المجاورة لمقبرة سنِبْ بجبانة طيبة ، فإن هذا لا يقلّل من قيمتها فى الدلالة على أن المصريين القدامى هم أول من ابتكر هذا النوع من القباب التى تأثر أهل بيزنطة بها حتى ارتبطت هذه القبة بهم أكثر مما ارتبطت بالمصريين ، وشاعت تسميتها «بالقبة البيزنطية» .

وتتخذ القبة بعامة الشكل الكروى أو المخروطي أو أي شكل هندسي آخر من الأشكال المعهودة في العقود، فقد تكون مدببة أو بصلية أو مخمّسة أو ذات قطع مكافئ (شكل ٥) ، فما أيسر أن نقيم قبة غرفة ذات مسقط أفقى دائرى (شكل ٦ ، ٧) ، ف حين يتعذر ذلك فوق غرفة مربعة الشكل ، لأن قاعدة القبة الدائرية لن ترتكز في هذه الحالة إلا على نقط أربع فحسب بينما تظل بقية قاعدتها معلَّقة في الفراغ. وعلى هذا فلن تغطى القبة جميع أرجاء الحجرة بل تتخلّف في أركانها فجوات أربع على شكل أربعة مثلثات مسطحة أفقية ، يتكون ضلعا كل مثلث منها من نصفى الجدارين المتجاورين ، والضلع الثالث دائرى هو ربع دائرة كرة القبة (الجزء المهشّــر من شكل ٨ ، ٩) . فإذا نظر المرء إلى سقف الحجرة وهو في داخلها لا تراح عينه لهذا التنافر بين قمة الجدران المربعة وقاعدة القبة الدائرية . وقد حفز هذا الفنان المعمارى الحريص على أن يجول بصره ف يُسْر خلال منحنيات أو مسطحات منحنية لها منطقها الإنشائي المتلائم على أن يبتدع أسلوبين : هما أسلوب الخناصر المتدلّية (٦) أو المثلثات الكروية ، وأسلوب الخناصر المعقودة (V).

ويتمثّل الأسلوب الأول فى القبة البيزنطية ، وقد أُطلق عليها اسم «الخنصر المتدلّلي» لأن الكتل البنائية التي تملأ الأركان الأربعة على شكل مثلثات كروية تهبط من مستوى ركيزة القبة إلى أسفل بنفس منحنى القبة بحيث

ترتكز القبة على قاعدة المثلث على حين يكون رأس المثلث متدلياً إلى أسفل (شكل ١٠، ١١) . ويتمثل الأسلوب الثانى في القبة الساسانية المكونة من أربعة أنصاف كرات [أو حنايا أو جوفات] تستقر فوق الأركان الأربعة للغرفة فتحوّل المربع إلى مثمّن يرتفع إلى أعلى لترتكز عليه القبة (شكل ١٣،١٢).

ونستطيع تصور «القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلّية» فوق غرفة مربّعة الشكل إذا افترضنا أن محيط دائرة قاعدة القبة «الدائرة الخارجة أو المحيطة» (^) يقع خارج الجدران المستقيمة ، وأن التماس بين قاعدة القبة وقمة الجدران الا يكون إلا عند أركان الجدران الأربعة . فلو أنًا تصوّرنا فصل الأجزاء البارزة عن الكرة خارج الأسطح الرأسية للجدران لتجلّت لنا القبة الكروية من الخارج وقد تحولت قاعدتها المستديرة إلى قاعدة مربّعة ، واتخذت الجدران في طرفها الأعلى شكل أربعة أنصاف دوائر رأسية ، ينتصب بين كل نصفى دائرة منها مثلث كروى قائم على رأسه يمكن أن ندعوه الخنصر المتدلّى .

ونستطيع تصور «القبة الساسانية ذات الخناصر المعقودة» فوق غرفة مربعة إذا افترضنا أن محيط دائرة قاعدة القبة «الدائرة الداخلة أو الممحوطة» (٩) يقع داخل الجدران المستقيمة ، وهو ما يخلّف أربعة مثلثات مسطحة أفقية بين قاعدة القبة الدائرية والجدران المربعة. ولكى نتحاشى وجود هذه المثلثات الأفقية تقام أربع حنايا نصف كروية فوق الفراغ المثلث في الأركان الأربعة، يستند كل منها إلى جدارين متجاورين ، باع كل منهما يساوى ضلع المثمن الماس «للدائرة الداخلة» ، مما يحيل المربع إلى مثمّن ذى أربعة خناصر معقودة ، ويتيح إقامة القبة في يُسْر ، وبهذا تتوفر منطقة انتقال تراح لها العبن من الناحيتين الإنشائية والجمالية .

وإذا ما تجاوز حجم الغرفة حدّاً معلوماً لن يكون الخنصر الواحد كافياً من الناحية العملية ، ومن ثم يلجأ المعمارى إلى طريقة الخناصر المركّبة بتكرار تقسيم الخنصر إلى عدة خناصر صغيرة . ويخلق تكرار هذا

التقسيم عندما يبلغ حدًّا مفرطًا ما يُطلق عليه اسم «المقرنصات» أو «الهوابط» [ستلاكتيت] (لوحتا ٢٥، ٢٦). ومع مرور الزمن تطورت هذه المقرنصات [التى أطلق عليها في المغرب اسم المقربصات] وأصبحت عنصراً معماريًّا قائماً بذاته، وتباين عددها من عصر إلى عصر، وتراصّت في صفوف مستقيمة بعضها فوق بعض (شكل وتراصّت في صفوف مستقيمة بعضها فوق بعض (شكل ١٤)، وأطلق على كل صفّ منها اسم «حطة». وقد بدأت بسيطة ثم تطورت إلى أشكال مركّبة، خاصة في العصر الملوكي، وظهرت الدلّايات بينها.

وإذا كان الفن الإسلامى قد تأثر منذ نشأته بحضارة الدول التى فتحها وبخاصة الفنين الساسانى والبيزنطى ، فإنه قد استبعد منها الجوانب الأسطورية كما تحاشى المحاكاة الشكلية واطرح تكويناتها الموروثة والمنقولة والمبتكرة ، ثم عالج فنونها التجريدية بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامى وروحه وفلسفته . وبهذا تميز الفن الإسلامى بقسماته الذاتية عن الفنون التى تأثر بها وعن سائر الفنون الدينية .

على أن الفن الإسلامي قد وجد طريقه سهلاً إلى تمثّل الفنون المختلفة التي تأثر بها ثم صهرها في بوتقته الشخصية ، لأن كافة هذه الفنون تنتظمها روح الشرق التي تنحو بطبيعتها نحو التجريد وتحوير الأشكال الطبيعية وتنسيقها في صيغ ذات إيقاع وتكوينات هندسية وزخرفية . ومن كل الحصاد الفني الذي عايشه المسلمون في عصر توسعهم استنبطوا نسقاً معماريًا مميزاً متكاملاً من التشكيلات والتراكيب المعمارية والزخرفية التي تكون في مجموعها الطراز الإسلامي الموحد في روحه وطابعه ، وإن اختلف في بعض تفاصيله من إقليم لآخر ، كما اختلف تمام الاختلاف عن باقي الفنون الدينية لدي أصحاب الديانات الأخرى .

ويرد البعض سر الوحدة التى تجمع الفنون الإسلامية وتتجلّى في الطراز الإسلامي إلى توحد الخط العربي الذي يُكتب به المصحف الشريف. وقد يكون هذا عاملًا هامًّا إلا أنه ليس العامل الوحيد ، بل ينبغي أن

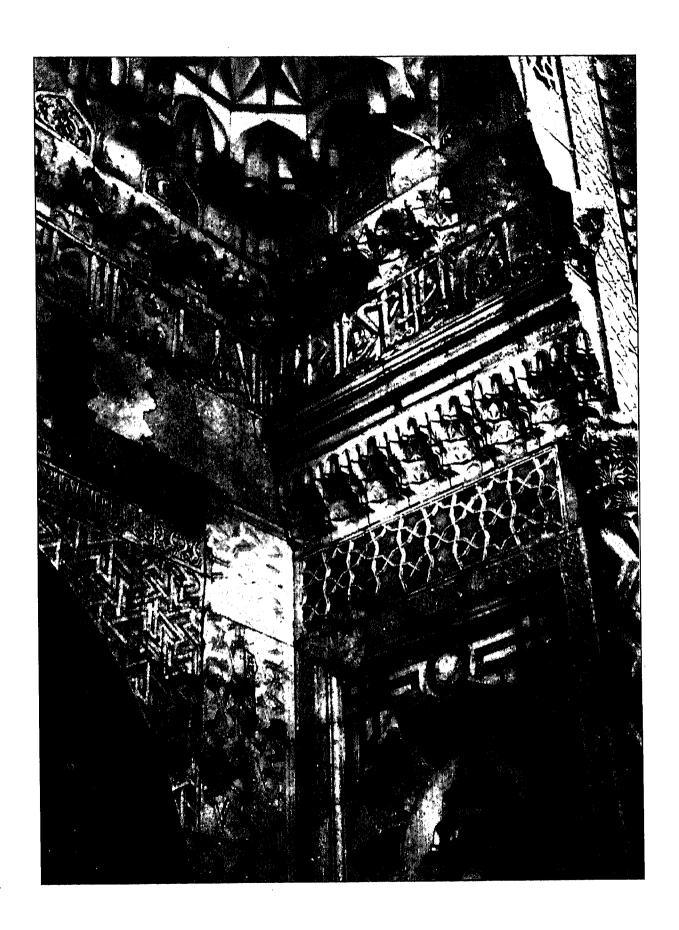

نُدخل في حسباننا بقية العوامل التي يعيها الإدراك ، ومنها طابع الفكر الشرقي وتفاعله مع البيئة في البلاد التي انتشر فيها الإسلام . وقد تعود أشكال الخط العربي نفسه بمنحنياته وخطوطه وتكويناته الفنية إلى هذا الطابع الفكري أو السيكولوجي ، مما يجعلنا نحس توافقاً بين الخط المكتوب وبين التشكيلات الزخرفية التي تزيّن المصاحف وأسطح الجدران في العمارة ، بأشكالها ومنحنياتها في تقابلاتها وتحوّلاتها المتنوعة الخطوط ، وفي القباب التي يزيّنها ، وفي الأواني المعدنية أو الزخرفية إلى غير ذلك من منجزات الإقليم الواحد ، كما قد نحس هذا التوافق نفسه عندما نوازن بين منجزات مختلف بلاد الشرق على مرّ العصور .

هكذا تهيأت نفوس أهل هذه البلاد ذات البيئة الواحدة لتقبّل الأشكال الفنية نفسها والفلسفات العقائدية التى بلغت نضجها في أى بلد من بينها ، لا سيما أنه لا توجد فوارق في الطبيعة الجغرافية بين مختلف البلاد الإسلامية إلا في تركيا والهند وحدهما حيث تتساقط فيهما الأمطار بما لا تعرفه البلاد الأخرى ، وهو ما استدعى تغايراً في بعض التشكيلات المعمارية عن بقية البلاد الحارة والجافة والصحراوية ، وإن لم يحل ذلك دون شمولية الوحدة التعبيرية عن العقيدة الإسلامية في هذين الإقليمين ، شأنهما في ذلك شأن باقى البلاد والخطوط العربية والعناصر المعمارية كالمئذنة والقبة والعقد التي تتطلبها الناحية التشكيلية بقدر ما تفرضها مراعاة الناحية الوظيفية في تدعيم الجامع ليتفق وإقامة شعائر الصلاة وطريقة انتظام المصلين صفوفا

لوحة ٢٥ ـ تكرار تقسيم الخنصر إلى عدة خناصر صغيرة يخلق المقرنصات [الهوابط] . مقرنصات مستخدمة فى الخناصر [منطقة الانتقال] بأعلى الصورة، وفى خطوط أفقية مستقيمة فوق عتب الباب إلى اليمين . سلطان خان . آق سراى بالأناضول .

«عرضيًا» فى مواجهة حائط القبلة ، على العكس من الكنيسة المسيحية التى يصطف فيها المصلون «طولياً» ، أو المعيد الهندى ذى الخلوات المفردة .

ويكشف تحليل أثر المناخ في عمارة هذه البلاد جميعاً عن أن الطبيعة في معظمها جرداء قاسية الحرارة نهاراً، حيث لا تتجلّى غير السماء عنصر الرحمة الوحيد في الطبيعة والأمل المرجو لتلطيف الجو خلال الأمسيات والليالى . ولهذا أغلق القوم مساكنهم ومساجدهم دون الخارج بحوائط شبه صمّاء ووصلوها بالسماء من خلال الصحن الداخلي المكشوف كما مرّ بنا ، غير أن السماء لم تكن مفزعهم الذي يفزعون إليه عند قسوة الأجواء فحسب ، بل كانت كذلك المهجع الذي تسترخى فيه الروح كلما أرهقها طغيان الماديات ، وهي الملجأ كلما شدّتهم الجدران إلى الأرض. ولقد أحسّ بهذا التشوّف إلى السماء الكاتب الفرنسى أنطوان دى سانت إكزويرى(١٠) حين دلف إلى الدور العربية خلال جولاته ف شمال أفريقية ، فكتب يصفها ف كتابه [القلعة] : «حقا إن الإنسان في حاجة ماسة إلى جدران يأوي إلى ظلالها، لكنها بالنسبة إليه كالثَّرى يحتضن البذرة المدفونة ، في حين أنه ف حاجة أمس إلى جلال طريق المجرّة وانفساح المحيطات حتى لو لم تُقدّم له الكواكب والنجوم والمياه إلى جلال طريق المجرّة وانفساح المحيطات حتى لو لم تُقدّم له الكواكب والنجوم والمياه والأمواج ثماراً عاجلة .. لقد عرفتُ الكثيرين ممن أبلوا بلاء خارقاً في تسلّق الجبال ظلّت الدماء تنزف من أكفّهم وأقدامهم دون أن تُثنيهم عن ارتقاء القمة حتى ترتشف عيونهم الظمأى بمرأى أعماق السهل المتد المُشْرب بزرقة الغسق قبلما يطلع عليها الفجر الفضّي . وعلى القمة أخذوا يرتقبون كالظَّامئ يقلِّب عينيه بحثاً عن ماء بحيرة يروى غلّته . ها هم أولاء يرشفون النسمات العذبة والفرحة تنبض في قلوبهم الملهوفة إذ وجدوا لحظتها الترياق الشافي من كل الأسقام».

وحينما شاء الفنانون المسلمون أن يضيفوا سقفاً إلى

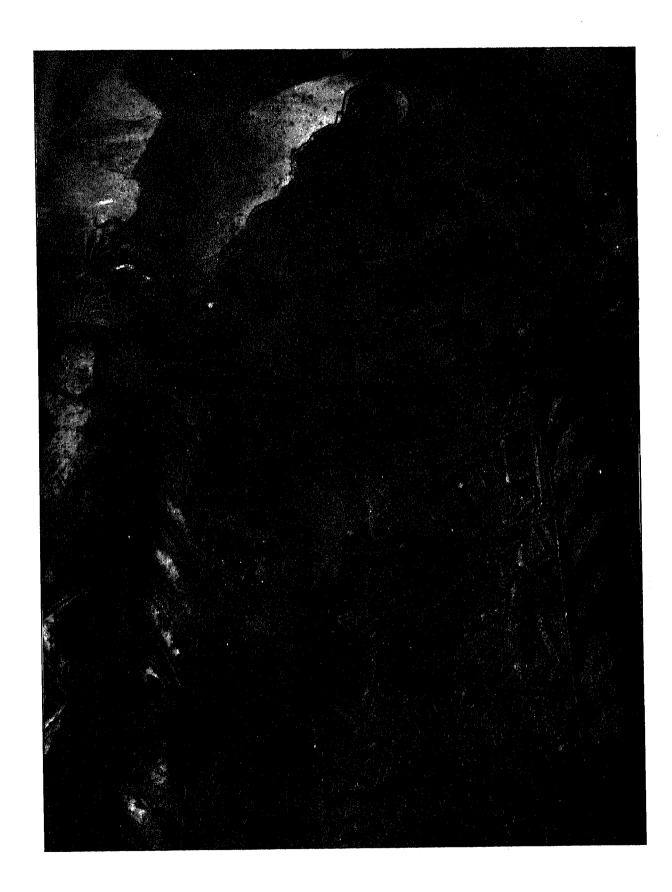

المسجد جعلوه في شكل القبة رمزاً للسماء، فأقاموها أعلى الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة ، كما استخدموها في تغطية أضرحة الأولياء والصالحين . غير أن المعماريين المسلمين ـ باستثناء الأتراك منهم ـ لجأوا إلى القبة الساسانية ذات الخناصر المعقودة إلى أعلى ، على العكس من الخناصر المتدلية في العمارة البيزنطية التي استخدمت لتحويل مربع الضريح أو الفراغ المطلوب تغطيته بقبة إلى مثمن بواسطة هذه الخناصر لكى ترتكز القبة بقاعدتها المستديرة على هذا المثمن .

وإذا كان أصحاب الكنيسة الشرقية من المسيحيين قد استخدموا القبة في تغطية البازيليكا ، إلا أنهم استخدموها بمفهوم يختلف عنه في الجامع ، إذ اختاروا القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية «يندانتيف» بدلاً من الخناصر المعقودة إلى أعلى كما هي الحال في القبة الساسانية ، الأمر الذي يتفق والناحية الرمزية في تشكيل الفراغ الداخلي ، بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى أسفل (١١)، متناولاً صور الملائكة والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم ، وبذلك أسبغوا على القبة البيزنطية طابعاً مسيحيًّا خاصًّا يواكب الفكرة الرمزية للكنيسة أو البازيليكا ، ذلك أن البازيليكا البيزنطية ترمز إلى صورة الكون الكبير ، يتكامل فيها بسمائه وأرضه ، وتتدرج فيها عناصرها التي كلما ارتفع مكانها في الفراغ ارتفعت مكانتها وقدسيتها . لهذا تتوسط صورة السيد المسيح «ضابط الكون» پانتوكراتور أعلى مكان في القبة الوسطى حيث يسيطر على الفراغ الداخلي مأكمله . وهكذا تصبح البازيليكا البيزنطية كوناً صغيراً (١٢) متكاملًا في حد ذاته . كما يوحي إلينا الشكل الخارجي للبازيليكا البيزنطية باكتمال هذا الكون الصغير وإستقلاله عن الكون الكبير ، حيث تنكفئ الأسطح الكروية على فراغها الداخلي لتفصله عن العالم الخارجي.

> لوحة ٢٦ - مقرنصات في أعلى إحدى الحنيات . سلطان خان . آق سراى بالأناضول .

وحين احتل الأتراك المسلمون القسطنطينية وجدوا أن عمارة البازيليكا البيزنطية على نمط مثالى لحماية جمهور المصلين من العواصف والأمطار ، فاقتبسوا نموذجها لجوامعهم بعد أن أضافوا إليها المآذن التى كان لها أثر عجيب من ناحية التعبير عن الروح الإسلامية ، ذلك أنها وصلت البناء بالسماء بعد أن كان منكفئاً على نفسه ككون صغير قائم بذاته .وحسبنا أن نوازن بين صورتين لكنيسة آيا صوفيا ، إحداهما بالمآذن كما هى حالياً ، والأخرى بدونها ، إذ نحس للوهلة الأولى باتصال المبنى بالسماء فى الأولى ثم بانفصاله عنها فى الثانية (لوحة ۲۷) .

وفى مجال تأثر العمارة القدسية بالبيئة المحيطة يسوق جاستون ڤييت مقابلة جمالية شاعرية بين الكنيسة القوطية والمسجد الإسلامي إذ يقول: «على حين تمتل الكنائس والكاتدرائيات من الداخل بالأقبية الأسطوانية المتتالية التي تحاكي قمم الأشجار في غابات أوروبا الكثيفة بقممها الشاهقة المتلاصقة ، يحاكى الحامع بأعمدته صوار النخيل فيبدو غابة متفتحة لا سرّ كتنفها ولا غموض ، فالخطوط القوية الواضحة الرصينة التي تتجلّى في أعمدته تنهض في الفراغ المحيط بها دون أن تضفى على هذا الفراغ عتمة توحى بأى غموض أو تعقيد، ومردّ هذا الوضوح الإضاءة المباشرة المنطلقة من الصحن المكشوف. وعلى حين تبدو الكنيسة من الخارج بمجازها الأوسط الشاهق الارتفاع وأبراج نواقيسها المخروطية أو المدبّبة وكأنها تبحث عبثاً عن منفذ لها إلى السماء ، يبدو المسجد وكأنه قد نفذ إلى السماء ، رامزاً للسكينة والإيمان الرصين والشجاعة المطمئنة التي تُسلم مقاليدها إلى ذات

ويستطرد جاستون قييت قائلًا إنه «إذا كان معيار الأصالة في أي طراز من طرز المعمار هو أسلوب استغلال الفراغ ، فإن تصميم الجامع هو النموذج الذي يعبر بوضوح عن جوهر عقيدة الإسلام بصفته ديناً أصيلًا له شخصيته المتميزة» (١٣).

وعن أثر البيئة على العمارة القوطية ساق الكاتب اليونانى نيكوس كازانزاكيس ف كتابه «تقرير إلى جريكو» صورة بديعة حين يقول:

«أخذت تلك العمارة المقدسة شكل القمة بكل جزئياتها ، وغدا كل ما فيها كالسهم رافضاً المنطق المستقيم (١٤) للطراز الإغريقى المربع الذى يسطر فيه النسق الإنسانى على العماء ، محققاً بذلك التوازن بين البحمال والمنفعة ، كاشفاً عن تفاهم منطقى بين الإنسان والإله . غير أن تشكيلات هذه العمارة القوطية فيها ما يدفع الإنسان إلى العلا لكى يغزو الفضاء اللازوردى ، يقاصداً جذب الصاعقة الكبرى من السماء إلى الأرض» .

وما من شك فى أن هذا التفسير للروح القوطية ممثلةً فى عمارة الكاتدرائية يعود بنا من جديد إلى مدى ما تسبغه البيئة الطبيعية على العمارة والفن من أثر وحيلة الإنسان إزاءها. فلقد نشأ الطراز القوطى فى أوروبا ذات السماء الحافلة بالبروق والرعود، فالكاتدرائية القوطية

تتصل بالسماء عن طريق أبراجها التى تتخذ أشكال القمم فتدفع بالإنسان إلى العلا، ولا تهبط السماء إلى الأرض إلا على شكل صواعق ـ على حد تمثيل كازانزاكيس ـ، ولهذا كانت العلاقة بين الأرض والسماء في اتجاه واحد إلى أعلى ، فجاءت الكاتدرائية القوطية بأسقفها المائلة مغلقة بكامل مسطّحها على السماء ، منكفئة فوق فراغها الداخلي شأنها في ذلك شأن العمارة الدنطية.

وبتطبيق هذه الأفكار على العمارة الإسلامية التى نشأت فى بلاد الشرق الأوسط ذات المناخ المعتدل أو الحار الجاف نجد أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل وليس فى اتجاه واحد ، حيث ترتفع فوق الأرض مآذن الجامع وعرائسه ، على حين تهبط السماء إلى الصحن فتشيع فيه الرحمة ، كما تملأ الفراغات بين عرائس تتماثل أشكالها ، فيتم التزاوج بين الكتلة والفراغ كالسالب والموجب ، بما يرمز إلى تزاوج الروح والجسد

**لوحة ٢٧ - مسجد أيا صوفيا بماّذنه في استنبول.** 





لوحة ٢٨ ـ مسجد أيا صوفيا دون مآذن حيث يتبين أن الطابع المعمارى الدال على «الكون الصغير» المقفل على نفسه والذى تنكفئ أسطحه الكروية على الفراغ الداخلى هابط إلى أسفل.

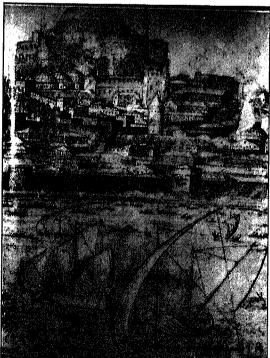

لوحة ٢٩ ـ كنيسة أيا صوفيا بمئذنتين فحسب . رسم تخطيطي قديم .

أو السماء والأرض كما سبق القول.

تُرى أى مشكلات وتساؤلات كانت تدور حول تصوّر العمارة الإسلامية لو أن الإسلام كان قد نشأ فى بلاد الشمال مثلاً ؟ يدفعنى إلى طرح هذا السؤال الافتراضى ما ينشب اليوم من مشكلات فنية لدى تصميم الجوامع التى تقام هناك ، الأمر الذى يقتضى تحويرات فنية للأشكال الإسلامية النابعة من الثقافات البدوية فى البلاد الحارة لكى تتفق مع الأجواء الشمالية ومع باقى الأشكال المعمارية النابعة من الثقافات الحضرية فى البلاد الباردة.

ولقد سبق أن ثارت مشكلة متشابهة في عمارة المساجد التركية ، إلا أن طغيان الروح الشرقية على العمارة البيزنطية قد يسّر عملية التحويل والتحوير ، على حين ظلت الاختلافات بين العمارة الشمالية الغربية والعمارة الشرقية بعيدة المدى .

#### \* \* \*

إن العمارة الدينية أمر يشقّ استنباطه للتق طفرة واحدة ، وتتجاوز إمكانية أدائه طاقة معمارى واحد خلال حياته مهما بلغت عبقريته ، بل وتقصر عنه طاقة جيل من المهندسين ، ذلك أن العمارة بصفة عامة والدينية منها بصفة خاصة من الفنون الجماعية شأنها شأن غناء جوقة الإنشاد «الكوروس» يستحيل على فرد واحد أن يؤديه بمفرده.

ولم تكن نقابات البنّائين في الإسلام شبيهة كل الشبه بنقابات بنائى الكنائس من الماسونيين والإخوان (١٥) الذين كانوا يحفظون القواعد والقوانين والرموز والأشكال في العمارة الدينية والزخرفة والتصوير والنحت يتبعونها على هدى من توجيهات آباء الكنيسة في تصميم الكاتدرائيات والكنائس وزخرفتها حرصاً منهم على الطابع المقدس في عمارتهم الدينية.

غير أن ثمة عرفاً ساد العمارة الإسلامية واتبع فى مختلف مراحل تطورها بين أهل حِرَف البناء وغيرهم من الصناع. فلقد اهتدى الإنسان منذ القدم إلى الرموز فطرةً، فخلع على الأشكال صفة التجريد نافذاً إلى المعنى

المكنون الذي ينطوي عليه الشكل، مستوحياً الرموز مما أملته عليه الظواهر الطبيعية ، رابطاً بين هذه الظواهر وما يخطر له من أفكار، مُستْصاعاً للقوى التي إليها مرّد هذه الأشكال، ولنُظُم الخَلْق التي تخضع لها هذه القوى . ولقد كان لبعض المتصوّفة المسلمين ، يما أُوتُوا من روحانية وعلم باطنى في عمارة المساجد معتقدات لها رموزها عندهم ، فكانوا يُملون تلك الرموز والأسس على المهرة من شيوخ البنّائين والجـرْفيين ، وهؤلاء يبسطونها أعمالاً وأشكالا لمن بين أيديهم من الصناع والعمال فينقدها هؤلاء رموزا وأشكالا تربط بين تلك الحكمة الخفيّة والمظاهر الجليّة . وبهذا تأكدت على مرّ الزمن ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه في البلاد الإسلامية عامة . وكان مرجع هذا التشابه إلى وحدانية العقيدة ووحدانية الثقافة اللتين تقودان إلى تشابه في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدّى واحدا. ونظرة إلى المساجد القديمة ف أنحاء العالم الإسلامي - كما سبق القول - من إيران شرقاً إلى المغرب غرباً تكشف عن الالتزام بمفاهيم مشتركة فى التصميم العام وعن عناصر معمارية وصيغ زخرفية جد متشابهة تلقّتها الأجيال وأضافت إليها ، فنشأت لهم تقاليد وأعراف درأت عن العمارة الإسلامية عبث الأفراد وأهواءهم . ومثل هذا التكرار ما كان ليقع لو لم تكن هناك قواعد معينة تطبق تطبيقا واعيا، وهذا ما تقول به قوانين الاحتمال الرياضية <sup>(١٦)</sup>.

كذلك ثارت المشكلة عينها عندما انتقلت العمارة الإسلامية إلى الهند وتطلّب الأمر تحويراً شاملًا للمعبد الهندوكي الذي جاء متسقاً مع تقاليدهم الدينية إنشاءً مقفلًا يضم خلوات صغيرة للصلاة المنفردة ، وتكويناً معماريا خارجيًّا أقرب إلى النحت منه إلى العمارة ، ووُشيت أسطحه بكاملها بالزخارف والنحت البارز . ومن اللافت للنظر أن المعبد الهندوكي يبدو وكأنه الوجه الآخر للبازيليكا ، لأن السطح الداخلي في البازيليكا البيزنطية هو المزدان بالرسوم ، على حين زَيِّن النحت السطح الخارجي في المعبد الهندوكي .



# القيم الجمالية

على أننا قد نجاوز الحقيقة إذا ما سلّمنا بالوحدة التامة فى العمارة الإسلامية خلال الفترة ما بين سنتى ١٥٠ و ١٧٠٠م قدر ما نجاوزها إذا ما سلّمنا أيضاً بالوحدة التامة للعمارة الأوروبية خلال الفترة نفسها،

فما من شك فى أن لكل خلافة من الخلافات الإسلامية التى تعاقبت طرازها المتميز فى البناء والزخرفة المعمارية والذى خضع بدوره لسنة التطور.

وإذا كان بعض المستشرقين قد عجزوا عن التمييز بين طُرُز العمارة الإسلامية المتغيرة على مرّ العصور وبين تطور كل من فنى العمارة والزخرفة ، فمردّ ذلك هو الحكم المسبق الخاطئ الشائع بينهم بأن «الفن الزخرف» هو ما يميز العمارة الإسلامية بصفة أساسية، وأنه كان فناً متعدد الأساليب محدود القوالب التى لا تتغير بتغير المكان الذى يزيّنه فى البناء سواء كان قبة أم صحن جامع.

غير أنه إن صحّ زعمهم فيما يتعلق بالفن الزخرف خلال بعض العصور ، كما هى الحال فى الكسوات الخزفية لمبانى العصر الصفوى بمشهد (لوحة ٣٠) فمن



المؤكد أنهم أغفلوا صلته الوثيقة بالفن المعمارى ذاته على الرغم من مشابهته في ذلك للصلة بين العمارة الأوربية الدينية وزخرفتها.

وما من شك في أن تلك النظرة تنطوى على كثير من الإجحاف ، إذ ترتب عليها أن أدرج بعض مؤرخي الفن الأوروبيين العمارة الإسلامية ضمن الفنون الجامدة . وقد كان مبعث هذا الحكم الجائر هو أن هذه الفئة لم تدرك غير الوحدة العامة في الطابع التي يتميز بها فن العمارة وفنون الزخرفة الإسلامية بما فيها الكتابة ، وأنها عجزت عن إدراك التنوعات الدقيقة في التفاصيل، وأغفلت أهم خصائص العمارة والفنون الزخرفية الإسلامية وهي تحاشى تكرار الصيغ الزخرفية حتى في الميني الواحد ، وهذا ما يبدو واضحا في المائة والثمانية والعشرين نافذة الجصية الموجودة بجامع ابن طولون بالقاهرة، فكل منها تختلف عن الأخرى في تصميمها وزخارفها (لوحة ٣١، ٣١). وهذه النوافذ كما وصفها للهندس فريد شافعي (١٧): «ألواح من الحجر أو الرخام أو الجص ، زخارفها فراغات تحيط بها إطارات ذات أشكال هندسية أو نباتية أو كتابية . وبعد أن كانت تك الألواح مفرغة تماماً تطورت إلى وضع قطع من الزجاج الملون تسد الأجزاء المفرغة ، يتجلى جمالها إذا شوهدت من داخل الأماكن التي وضعت في جدرانها ، وأطلق على هذا النوع من الزخارف اسم الشمسيّات [أو القمريات]».

ولا يقف تحاشى تكرار الصيغ عند النوافذ بل يمتد إلى العقود هى الأخرى التى تتنوع بطونها (١٨) في الرواق الغربي لجامع ابن طولون فلا تتكرر أية صيغة زخرفية على الإطلاق، ومن ثم يتحقق التنوع المطلوب من الناحية الجمالية ، وهكذا تتكامل العمارة والزخرفة في إبراز القصد الفني (لوحة ٣٣، ٣٤، ٣٥).

ولا يكاد الزائر يدلف إلى داخل ضريح السلطان قلاوون بالقاهرة (لوحة ٣٦، ٥ ملون، ٢ ملون) حتى تحجبه عن العالم جدرانه السميكة لا تنفذ منها نامة، فيلفّه السكون الهامد وتغمره الظلال وتتسلل إليه أشعة

خابية من خلال نوافذ النجاج المعشق الملون، وقد أحاطت به أعمدة عملاقة، فيحتضنه «الجلاء والعُتمة» معاً، ويغلبه شعور بأنه في عالم موهوم ينتظر فيه بدء طقوس وشعائر غامضة. ولست أشك في أن كثرة ممن يزورون هذا الضريح يقعون أسرى شعور غامر بالورع، تبهرهم السكينة وتشدهم الظلال وينتشون بالأنسام الندية التي تحمل معها أبعاد الزمن فيستغرقون في التأمل، ثم ما يلبثوا أن يطلقوا صرخة سانت إكزوپرى: «ها هو ذا جوهر الإنسان .... الروح».

أي جلاء ... حين يقف الإنسان في مكان يواجهه فيه جوهر الإنسان! إن المرء ما يكاد يعتاد العُتمة حتى يتجلَّى أمام عينه عالم سحرى من الزخارف ، عالم جيّاش بسورة الإفراط ف الزخارف الهندسية يحمل من يعايشه وجدانيًّا على أثير الخيال الجامح ، ويستيقظ في نفسه إحساس شاعري يثير ذكريات حنين باطنة . وحين نبغي الكشف عن أسرار تلك الزخارف مستعينين بما درج عليه أهل الفن من تُسْميات ، كالتَّطعيم والتكفيت بالذهب والفضة ، والحفر والترصيع وما إلى ذلك ، ما نلبث أن نجد أنفسنا مدفوعين إلى التسليم بروعة الفن الإسلامي ورقته وبتأثير تلك الأشكال الهندسية الرائعة التي تتعاقب متنّوعة بلا نهاية . فتحوير الزهور والنباتات ، والاستنباط المتنوع لأشكالها والتوفيق بينها ينبئ عن قدرة فريدة على الابتكار حتى لتبدو وكأن معينها لا ينضب ... توريقات تتشابك أضلاعها وتلتحم ثم تفترق على نحو لا ينتهى في حيوية نابضة ونبل رصين. وحين تُذكى فينا عناصر الزخرفة النباتية إحساساً بفورة الحياة ف حركتها البدائية ونموّها المطرد ما تلبث الزخارف الهندسية أن تردنا إلى عالم التجريد الذي ينفذ بنا إلى جوهر التكوين وينزع عنا الانشغال بالظاهر ، فتعكف النفس على التأمل وتنعم بالسكينة . لقد حققت عقلية الفنانين المسلمين اروع منجزات الزخارف الهندسية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، أتراهم كانوا يستعذبون جهدهم بينما يبدعون نخارف تتزايد تشابكا وتعقيدا يحيران النفوس بدقتهما



لوحة ٣١ مسجد ابن طولون . شباك من الجص ذي الزجاج الملون ، زخارفه نجمية .

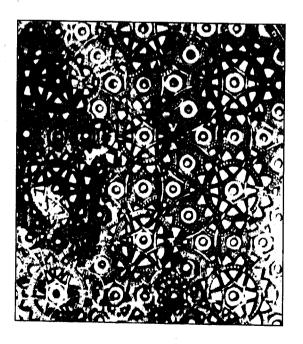

لوحة ٣٢ مسجد ابن طولون شباك من الجص ذى الزجاج الملون ، زخارفه دائرية.





لوحة ٣٣ ، ٣٤ ـ مسجد ابن طولون . عقود أحد الأروقة المطلة على الصحن ، وقد بدت الزخارف المتنوعة تزين بطون العقود دون تكرار .

وجاذبيتهما ، وتتعدّد التنويعات والتفريعات التى يبسطونها تحت نظر الزائرين ، منها ما هو مجدول وما هو ضريب للمخرّمات ، ومنها ما هو دائرى أو متكسر ، وتشعّ من مركز الحّطات خطوط محزوزة ، وتنتثر «الأطباق (۱۹) النجمية» (لوحة ۳۷ ، ۳۸ أ ، ب ) في كل مكان ؛ على الجدران والأبواب والمحاريب والمنابر والحلى

وترقينات المصاحف. وبالرغم من اختلاف أسلوب حمل القبة على أكتاف مربّعة ضخمة متعاقبة مع أعمدة جرانيتية مستديرة المقطع وهو ما خلّف تعارضاً بين بطون العقود المصممة لتناسب حجم الأعمدة وبين حجم الأكتاف الضخمة ، فإن عين المشاهد لا يستوقفها شيء من ذلك ولو للحظة لأن رهبة المكان تستقطب إدراكه



لوحة ٣٥ ـ باطن عقد بمسجد أحمد ابن طولون .



لوحة ٣٦ ـ ضريح السلطان قلاوون تعلوه القبة المستندة إلى أربعة أكتاف وأربعة أعمدة من الجرانيت ذات التيجان المذهبة ، وقد بدت المقصورة من الخشب المخروط تحيط بالضريح .

الحسى ، كما يشدّه «ذهب الملوك وأرجوانهم» اللذين أضاف إليهما مزخرف قبة قلاوون زرقة السماء ف زخرفة القصعات المقعّرة العديدة التى تزين سطح السقف وكأنها قباب سماوية مصغّرة ، ويأسره الجمال المتكرر الذى لا تملّه العين ولا تسأمه حتى لا يملك أن يخفض طرفه إلا ببذل جهد جهيد (لوحة ٣٩).

يصف جاستون فييت (٢٠) المنابر الخشبية فيقول: «إنها تضم مجموعات من الحشوات الصغيرة المتباينة الأشكال جُمعت بعضها إلى بعض وإن احتفظت كل منها بشخصيتها المستقلة حتى لكأنها لا تؤدى دوراً في الشكل العام، وتتتابع الدوائر والمربعات والمعيّنات والنجوم والأطباق النّجمية متداخلة بعضها ببعض عن

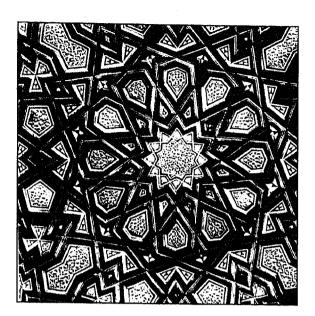

لوحة ٣٧ ـ الأطباق النجمية . من منبر مسجد قايتباى بالقاهرة.

لوحة ٣٨ ـ الأنماط الزخرفية الإسلامية . تتحول الدائرة إلى نجمة ثمانية ، وتتجلى فيها بعض الأنماط الزخرفية البديعة لصناعة البلاطات القرميدية بملء بعض المساحات وترك غيرها فارغة .

لوحة ٣٩ ـ أطباق نجمية.

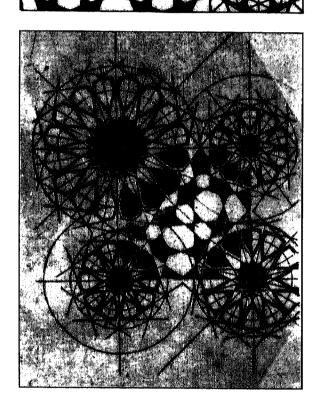

أن يدرس فى عناية سائر التفصيلات الدقيقة التى تربط العناصر والوحدات بعضها إلى بعض . ألا ما أصدق هنرى فوسيون عندما قال : ما أخال شيئاً يمكنه أن يجرّد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونها الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية . فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رياضى قائم

طريق التعشيق حتى ليمكن تجميعها أو تفريقها دون أن يزول أثرها أو يتضاءل . وللزائر المتأمل أن يتصوّرها مجتمعة بعضها إلى بعض إذا شاء ، وله أن يكتفى بتأمل ما يقع عليه بصره منها فيراه شيئاً منفصلاً قائماً بذاته ، ففى الحق إن تجميع تلك العناصر لا يجعل منها وحدة حقيقية . وحتى يتسنّى للمرء أن يوفيها حقها فإن عليه



لوحة • ٤ - مسجد السلطان حسن . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر . صور إيضاحية للقاهرة لروبرت هاى . «أنت .. أيها الإنسان الفانى أنا .. جميلة كحلم من الأحجار وأمام طلعتى المهيبة استعرتها من مفاخر الآثار سَيُفْنى الشعراء أيامهم ف تأملات خاشعة ف تأملات خاشعة وحتى أخلب الباب هؤلاء العشاق المتيمين جعلت ف حوزتى مراة صافية تجمل كل شيء عينى الواسعتين المتلالئتين بأضواء الأبدية »

بودلير

على الحساب الدقيق قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية ، غير أنه ينبغى ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار التجريدى تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد ، مفترقة مرة ومجتمعة مرات وكأن هناك روحاً هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتُباعد بينها ثم

تجمعها من جدید ، فکل تکوین منها یصلح لأکثر من تأویل یتوقف علی ما یصوّب علیه المرء نظره ویتأمله منها . وجمیعها تخفی وتکشف فی آن واحد عن سرّ ما تتضمنه من إمکانات وطاقات بلا حدود».

ولقد شاع في أوربا منذ عصر النهضة أن العمارة ذات القيمة الفنية العالية هي تلك التي تجمع بين الضخامة والاتساق والوحدة الزخرفية ، وفي كثير من الأحيان تضاف إليها الرصانة والجلال . ولاشك أن ضخامة البناء في العمارة الإسلامية كانت عنصراً ذائعا ، مثال ذلك جامع السلطان حسن ومدرسته (لوحة ٤٠) الذي يهول الناظر لفرط ضخامته ؛ حتى كان السلطان حسن نفسه يباهي بأن إيوان مدرسته يفوق عقد « المدائن » بطيسفون ارتفاعًا ، مما يؤكد الانطباع لدى زائرها بأن ضخامتها لم تأت عفوًا . وتستمد مدرسة السلطان حسن

جمالها من رافدين ؛ بنيانها نفسه وما يحتويه من قيم معمارية ، والمقياس الإنساني . إنها قطعة من الفن المعماري الجريء يُغنى تأمله عن الإفاضة في وصفه ، ولعله أكمل أثر خلفته لنا مصر الإسلامية ، وأجدر صرح يمكن مقارنته بآثار مصر الفرعونية من الدولة القديمة . يقول عنه المصور الفرنسي الاستثراقي أوجين فرومنتان : إنه درّة من أنفس ما جادت به عصور الحضارة العظيمة من مبان » . وما أشبه قوله هذا بعبارة السلطان سليم الأول الشهيرة حين وقع بصره على هذا الجانب من الجامع الذي أقيمت عليه المدرسة في مواجهة قلعة صلاح الدين المشرفة على القاهرة : « لعمرى ما هذا البناء إلا قلعة منيعة !» (٢١) ، وهو قول لم يَعْد الحق.

وما أصدق جاستون فييت حين وقف في نفس الموقع وأخذ يردد وهو ينقل البصر بين قلعة محمد على ومدرسة السلطان حسن: «إن من يتأمل البناءين، تبدو القلعة في عينه جاثمة تستعد للوثوب والانقضاض، على حين تبدو المدرسة هادئة سامقة متعالية ترنو للقلعة المتحدية في شموخ الواثق دون مبالاة».

ويستطرد فييت شارحاً جماليات المبنى مستعيراً من الموسيقى انطباعة تعيش فى وجدانه فيقول: «إنّا لا نملك تجاه هذا الأثر الفريد إلا أن نحس بأننا بين يدى سيمفونية كاملة ، اشترك فيها الأوركسترا بكافة عناصره فى عناية ودقة بالغتين ، وبإحساس مرهف مدرك للفروق مهما دقّ شأنها . فليست هذه التحفة [الموسيقية] مجرد تآلف بين عدد محدود من النغمات ، أو ربط بين مجموعة محدودة من الألحان فحسب ، بل إنها شيء يفوق ذلك كله ، فبفضل جاذبية التوافق الهارموني وسحر التوزيع الأوركسترالي يرتفع العمل ككل واحد إلى ذروة التعبير الفني ، فلقد عرف المعماري كيف ينقل تأثيره إلى أعماق النفس بإخضاع العناصر الزخرفية للمفهوم المعماري ككل بحيث تصبح خادمة له ساعية بين يديه» (٢٢).

وبالرغم من هذه الضخامة لم يهمل المعمارى المقياس الإنسانى ، وذلك بتجزئته عناصر المبنى وتوزيعها بطريقة منطقية تجمع بين وحدة التصميم وتعدّد

العناصر التى ينبغى أن تنشأ عند تزايد الحجم مع الاحتفاظ بالمقياس الإنسانى، على عكس ما نراه مثلاً فى كنيسة القديس بطرس بروما التى «تضخّم حجمها لوفق تعليق المهندس حسن فتحى لدون مراعاة هذا التجزىء والتوزيع، مما جعلها تبدو كأنها مبنى صغير الحجم نتطلّع إليه من خلال منظار مكبّر . لقد غاب المقياس الإنسانى عن تلك الكنيسة مما دفع الفنان برنينى بأخرة إلى محاولة إعادة هذا المقياس إليها فأنشأ أروقة ذات أعمدة تحيط بالساحة أمام الكنيسة (لوحة ١٤)».

وكما اتصفت بعض المساجد بالضخامة شاركتها بعض الأضرحة هذه الصفة ، مثل ضريح «جنبادى قابوس» (لوحة ٢٤) وضريح أولجايتو في السلطانية بأذربيچان الإيرانية ، (لوحة ٣٤) ، وهما من المبانى التى عُرفت بضخامة الحجم وما تخلّفه من أثر في نفس المشاهد ، وهي تكشف ـ كما تكشف مقبرة سنجر في مرو ـ عن اتسام أكثر المبانى الإسلامية في تصميمها بصفة «الوحدة» (٣٣) ، تتكامل عناصرها مثلما تتكامل أعضاء الجسد الواحد بنسب ثابتة ، وإن لم يتضح لنا بعد ما إذا كان البناءون والصناع المسلمون على علم بتلك الآراء المنطقية والمجردة التي تعدّ العمارة علماً مبنياً على نسب معينة ، والتي كان المعماريون في العصر القوطي ثم في عصر النهضة من أمثال پالاديو وألبيرتي يكشفون عنها في أعمالهم .

ويأتى اتساق الزخارف ووحدتها في المقام الثانى بعد التنوع والضخامة ، حيث روعى ملء ما أمكن من الفراغات فوق الأسطح الظاهرة للعين (٢٤) ، مثال ذلك مدخل واجهة جامع المؤيد الذي بني عام ١٤٢١م بقرب باب زويلة بالقاهرة (لوحة ٤٤) ، ولوحات الرخام وكسوات الخزف في مبان عديدة ترجع إلى العصر الصفوى بإصفهان ، وجامع أولوڤي ديڤريجي بالأناضول الوسطى الذي بني عام ١٢٢٨م (لوحة ٥٤) بالأناضول الوسطى الذي بني عام ١٢٢٨م (لوحة ٥٤) وتغطًى بزخارف مسرفة في التعقيد تنتهى إلى جمال يعزّ على الوصف . ذلك أن قواعد التصميم في توزيع



لوحة ٤١ ـ كنيسة القديس بطرس بروما ورواق الأعمدة المحيط بالساحة.



لوحة ٤٢ ـ ضريح جنبادى قابوس (جرجان).



لوحة ٤٣ - ضريح أولجايتو خده بنده . السلطانية . عن كتاب «رحلة في فارس» لياسكال كوست وأوجين فلاندان .



هُ : لوحة 12 - مدخل مسجد المؤيد بالقاهرة ، وقد أحيطت فجوة المدخل من أعلى بعقد ذى بثلاث ثلاث مما يجعل المقرنصات تبدو وكأنها حشوة زخرفية على العكس من مدخل مسجد السلطان حسن الذى تبدو فيه هذه المقرنصات إنشائية .

لوحة ٥٤ ـ المدخل الشمالى لمسجد ديقرجي الكبير بالأناضول.

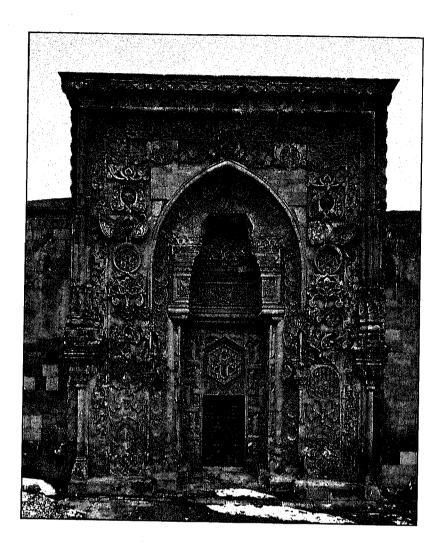

المسطحات المزخرفة في العمارة الكلاسيكية التي تقوم على أساس «نظام الأعمدة الحاملة والأعتاب المحمولة» تختلف تمام الاختلاف عنها في العمارة التي تقوم على أساس «نظام الجدران» كالعمارة الإسلامية والرومانسكية (٥٠)، فعلى حين تُوزَّع الزخرفة في الأولى على الأجزاء المحمولة دون الحاملة ، نجدها في الثانية حيث الجدار موحد السطح غير مقسَّم إلى حامل ومحمول ــ قد تشغل المسطّح كله دون أن توهن قوة المبنى من قيمه الجمالية .

وعلى حين تتحدد النسب والمقاييس في النظام الكلاسيكي (٢٦) المكون من أعمدة ونُضد وكرانيش وفقاً لمقاييس العمود [طوله وقطره] ، لا تخضع عمارة

الجدران الإسلامية لمواصفات الأعمدة الإغريقية بنسبها المحددة ، بل تخضع لوظيفة الحجرات الداخلية في منطق يتفق مع عادات أهل الدار . كذلك كان الإحساس بجمال الوجهيات ينبع من التشكيل المنطقي للفراغات الداخلية وقد أضيفت إليها العناصر الزخرفية كالكوابيل المنحوتة الجميلة والمقرنصات والمشربيات ، وعلى هذا النحو كان العامل الأهم في تحقيق الجمال يكمن في مراعاة النسب والمقاييس التي تتفق و جدان الإنسان المسلم .

على أن الإسراف فى الزخرفة لا يقتضى التماثل والتراصن بالضرورة، فالحرص على إحساس المشاهد بالتوازن بتأثّره بالزخارف المتكررة فى المواضع الهامة من الشكل الهندسى هو فى الأصل غريب عن العمارة

الإسلامية ويخيل عليها . وهذا ما يتجلى في المسجد الجامع بإصفهان (لوحات من ١١٢ إلى ١١٦) ، حيث نرى مجموعة من البوائك المؤلفة من عقود مدبّبة مستندة إلى دعائم أسطوانية الشكل. وقد أضيف إلى هذا النظام المعماري ـ الذي يُعد بصورة أو أخرى من قبيل نظام الأروقة \_ مقصورتان مقببتان بتوجيه من سلجوق ملك شاه (حوالی سنة ۱۰۸۲) ، ثم أجرى تعدیل جدید علی المبنى في منتصف القرن الثاني عشر فتحوّل إلى صحن مركزي تحيط به إيوانات أربعة . ولم يشهد المسجد الجامع خلال القرنين الثالث والرابع عشر أية إضافات باستثناء محرابه الغريب الفريد . وفي القرن السادس عشر غُطيت جدران الإيوانات المطلة على الصحن بكسوة نخرفية تختلف نقوشها وتشكيلاتها فى كل إيوان عنها ف الإيوانات الأخرى مما يؤيد فكرة «الوحدة مع التنوّع» السابق الحديث عنها . كذلك أصاب الجامع الأزهر بالقاهرة الذي أنشيء عام ٩٧٢م مثل هذا التغيير حين أمر الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله بتعديل الفناء المركزى أو «صحن الجامع» كي يضم مجموعة ضخمة من العقود والأعمدة ذات الطّرز والأساليب الفنية المختلفة المتباينة . ولم يكن يخطر ببال منشئ هذا الجامع أن بناءه سوف يتعرض لكل ما لحقه من تغيرًات قلبت تخطيطه الأصلى رأساً على عقب ، ومزّقت الوحدة المعمارية التي كان يتسم بها في بادئ أمره . وقد تكرّر هذا مع بعض أعمال السلف عندماتناولتها بالتعديل أيدى الخلف ممن لم يتوفر لهم الوعى الفنى اللازم، وتراخوا في الالتزام بمضمون التصميم المعماري أو الزخرق وانصب اهتمامهم على الشكل العام للبناء ، وتركوا التفاصيل للصناع والمزخرفين الذين فقدوا صلتهم بالتقاليد الفنية الموروثة ومضوا يشكلونها وفق هواهم (لوحة ٢٦).

ويزعم البعض أن المساجد القديمة كانت تُهدم جُمْلة لتقام مكانها مساجد جديدة تخلّد ذكر منشئ الأثر الجديد، وهذا الزعم أمر يناف الحقيقة ولا يتمشى مع

أصول العقيدة الإسلامية التى تبجّل الأماكن التى تقام فيها شعائر الصلاة ، كما كان منشئو الجوامع يوقفون عليها العقارات والأراضى الزراعية لصيانتها وترميمها ، فلم يكن يتهدم من المساجد إلا التى كانت تخدم أحياء زالت وهجرها أهلوها وتطاولت عليها أيدى الزمن ، وما كان لأحد أن يجرؤ على هدم مسجد أبداً ، غير أنه كان من الطبيعى أن تمتد يد التجديد والترميم للمساجد التى تعرضت للبلى ، إلا أن فقدان النموذج الأصلى وفقدان بعض العناصر المعمارية كالأعمدة ، كان يُلجئ المعماريين إلى استحداثات قد لا تتفق مع الأصل ، كما وقع لجامع عمرو بن العاص الذى تهدم مرات إثر تهدم مدينة الفسطاط.

لا ريب إذن فى أن القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية غيرها فى العمارة الأوربية ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق القواعد الجمالية الأوربية على العمارة الإسلامية . وهذا ما يدعونا إلى عرض مجموعة من الطرز المعمارية المتمثلة فى عدد من الأبنية العظيمة فى الباب الثانى من هذا الكتاب ، وإلى طرح عدد من المسائل المتعلقة بتطورها تتيح للقارئ أن يشارك بنفسه فى تتبعها ومناقشة مفاهيمها الجمالية .

<

لوحة ٤٦ مدخل الجامع الأزهر فى صدر القرن التاسع عشر اب الصعايدة لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة عن روبرت هاى .

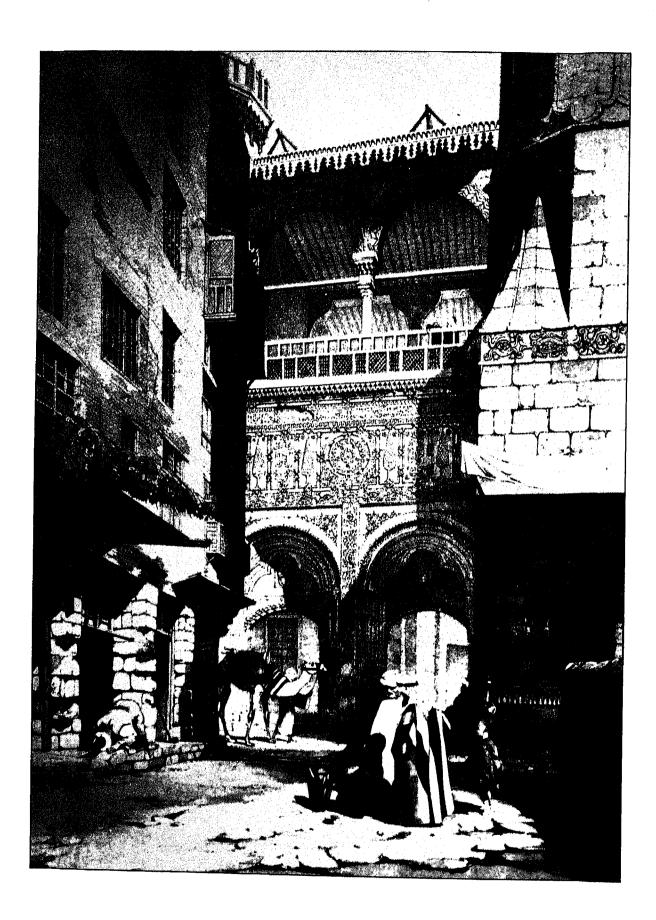

### الإسلام والماضي

ادّعى البعض أن الإسلام لم يدن للماضي بالاحترام والتقدير ، وهو ما لا يمكن أن نسلّم بصحته في مجال الحديث عن الفن المعمارى . ومن الممكن أن نقول في طمأنينة بأن قصور الصحراء التى بناها الخلفاء الأمويون في بلاد الشام لم تكن إلّا تطويراً خصباً لتلك القصور التي بناها أمراء الغساسنة واللخميون في القرنين السادس والسابع الميلاديين . ومع ذلك فقد ثار جدل عنيف في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حول الآثار المعمارية في قصر المشتى بالأردن وهل هي آثار إسلامية أو بيزنطية (شكل ١٦) ، حتى استقر الرأى اليوم على أن هذه الآثار من إبداع إسلامي في العصر الأموى حوالى عام ٧٤٠م . كذلك نتبيّن أن عمارة القصور والمقابر والأبنية الدينية عامة بعد الفتح الإسلامي ف بلاد ما وراء النهر لم تكن إلا نقلاً أميناً مستمراً عن عمارة القصور الريفية الأرستقراطية التي شيدها «الدهاقين» الفرس، والقصور الفخمة الرائعة التي تتيه جمالًا وترفاً التي بناها حكام الصغد وخوارزم في أواسط آسيا قبل الفتح الإسلامي.

وثمة ظاهرة فريدة في تاريخ العمارة هي ظهور الطراز الإسلامي المتبلور والمتطوّر طفرة واحد خلال فترة قصيرة عندما نشأت الخلافة وازدهرت الحضارة الإسلامية ، بعد أن امتثلت الشعوب التي اعتنقت الإسلام للعقيدة الجديدة وأودعتها كل مظاهر حياتها وتقاليدها فطلعت بأنماط للعمارة الدينية نابعة من عبقريتها مثل إيران والشام ومصر ، كلِّ وفق ما تتميز به هذه الشعوب، كالناحية الزخرفية الغالبة في إيران ، والناحية المعمارية الغالبة في مصر . ونحن إذا تأملنا عمارة مقابر البجاوات المبنية بالطوب اللبن في الواحات الخارجة بمصر والتي تعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين وكيف أنشئت فيها القباب والقبوات ، نرى فيها عمارة قبطية مصرية تختلف عن عمارة روما وبيزنطة المسيحيتين . وعندما استعار المسلمون أساليب الإنشاء نفسها في بناء أضرحة الشهداء بأسوان خلال العهد الفاطمى قدموا لنا عمارة إسلامية تختلف تمام الاختلاف عن عمارة البجاوات المسيحية ، كما تختلف عن عمارة باقى البلاد الإسلامية ، إذ يغلب فيها الطابع المصرى بوضوح .



## أصالة العمارة الإسلامية

وكم ثار الجدل حول مدى ما في العمارة الإسلامية من «أصالة». والواقع أنه ليس هناك ما يثير الدهشة في أن نجد أسراً حاكمة في ظل الإسلام كانت تحيا حياة التنقل والترحال، وما إن أمسكت بزمام السلطة في البلاد التي قُدّر لها أن تفتحها حتى أخذت تستبدل بحياتها السالفة ضرباً من الاستقرار تحاكى فيه التقاليد السياسية والحضارية لتلك البلاد، كما ظل الفن المعماري بدوره امتدادا للتقاليد الفنية السائدة في تلك البلاد قبل أن يفتحها المسلمون.

على هذا النحو نرى العباسيين قد طبّقوا فى تخطيطهم لمدينة سامرا التى أسسها الخليفة المعتصم سنة ٢٦٨م على نهر دجلة المدركات المعمارية والفنية التى سادت فى ظل الدولة الساسانية القديمة . بل لعل هذه المدركات ازدادت قوة وثباتا لاسيما إذا احتسبنا أن قصر المدائن المشهور «طيسفون» والذى بناه الساسانيون كان على مرمى البصر من بغداد عاصمة العباسيين . وهذا الطموح ـ الذى يذكره مؤرخون كالمسعودى والطبرى ـ وقد تحول إلى فكرة مسيطرة ملحّة فى نفوس الخلفاء تحول إلى فكرة مسيطرة ملحّة فى نفوس الخلفاء العباسيين ومن تلاهم من ملوك الدويلات دفعهم إلى بناء ما يبزّون به من سبقوهم وإن أقرّوا لأولئك بعظمتهم ، مظاهر هذا التنافس .

غير أن الاتجاه إلى الأبهة الملكية في بناء القصور لم

يكن إلا واحداً من مظاهر العمارة الإسلامية المتعددة الجوانب ، على حين تمثل العمارة الإسلامية الدينية ف تاريخ الفن شيئاً أصيلا وجديداً . وهذا حقيقة لا نظن أحداً يستطيع إنكارها ، تبدو واضحة حتى فى التطور الذى لحق عمارة المدارس السلجوقية ذات المسقط الصليبي الشكل (٢٧) والتي هي اقتباس من طراز محلى قديم ومعروف ، لهذا لا تنال الأيام من أصالتها وجدّتها لاسيما إذا ذكرنا أن هذا الشكل المعماري قد استخدم فى تلك الحال ليخدم أهدافاً جديدة تختلف تماماً عن أهداف مثيلاتها من المباني الأقدم منها .

وكانت العمارة الدينية أطول عمراً من العمارة المدنية، فقد كان لها من ريع الأوقاف المخصصة لها ما يكفل لها مزيداً من سنى البقاء ، كما أن الملوك المغتصبى الحكم كانوا يستشعرون الرضا وهم يحطمون قصور الملوك السابقين ويقيمون بديلا عنها ليثبتوا تفوّقهم وامتيازهم، في حين يحجمون عن هدم الأبنية الدينية . وقديماً أثار الخليفة العباسى المتوكل عاصفة من السخط والاستياء بين المسلمين حتى بين أتباعه السنيين حينما جرؤ على هدم ضريحى الحسن والحسين في كربلاء ٢٨٨م . أما ميرانشاه حفيد تيمورلنك فقد رماه معاصروه بالجنون حين انساق في تيار مشابه مدمّرا بعض المعالم الدينية .

وما أكثر ما أعرب المؤرخون عن أسفهم لقلة المعالم المعمارية في الشرقين الأدنى والأوسط، ناسبين ذلك إلى عوامل التخريب التي كانت تنحسر عنها الغزوات والحروب المتعاقبة. ودون تهوين من شأن هذا العامل فالحقيقة أن محاولات التجديد في العمارة من جانب الدول المتعاقبة كانت لا تقل عن الحروب والفتن أثراً في التخريب والهدم، كما أن سريان الخراب السريع إلى كثير من معالم العمران مردّه إلى أن الملوك والحكام - تحت ضغط الموارد القليلة المحدودة وحاجتهم إلى البناء - كانوا يضطرون إلى استخدام أرخص مواد البناء المتيسرة وأقلها عناء وهي اللبن، على صورة ما كان شائعاً في العمارة الدنيوية بمصر الفرعونية والبطلمية. والجدير

بالذكر أن معظم مواد البناء المستخدمة ف جامع ابن طولون وفي أغلب المباني السابقة على العصر المملوكي المشيدة من قوالب الآجر إنما كانت مما نُزح من أطلال مدينة الفسطاط [أي من الطوب الذي سبق استخدامه في أبنية أخرى] . وقد استخدمت هذه المواد الهشّة حتى في بناء القصور، مثل قصر محمود الغزنوى الذي بني حوالي سنة ١٠٥٠ م والذي كشفت عنه الحفائر الأخيرة ف أفغانستان، وقصور سامرا الفخمة. وهكذا يتضح لنا كيف كان من الطبيعي أن تتداعى أمثال هذه المباني قبل أن تمتد إليها يد بالهدم أو بالتخريب . ويصحّح مايكل روچرز المبالغات التي ذهب إليها المؤرخون في وصف ما ارتكبه المغول من تخريب في معالم العمران ، فيقدم لنا إحصاءً يكشف بوضوح أن عدد المباني التي سلمت في فترة الغزوات المغولية بين سنتى ١٢٠٠م ، ١٢٥٠م تفوق بكثير تلك التي سلمت في المائة سنة التالية عليها (من ۱۲۵۰ ـ ۱۳۵۰م).

غير أن ثمة حقيقة هامة هي أن كثيراً من تلك المباني كان مرتجلا سيئ التشكيل المعماري رديء الصنعة بما ف ذلك القصور الفخمة التي كانت جدرانها تكسى بزخارف مصبوبة من الجص المشغول أو الرخام فتحجب بأناقتها الظاهرة عيوب مبانيها . وقد شاعت هذه الظاهرة في عمارة الأبنية خلال العصور الوسطى شيوعها في كثرة من أبنية عصرنا الحاضر . ويروي المقريزي أن بناء جامع السلطان حسن لم يكتمل لأن إحدى مآذنه انهارت وتهدمت بعد سنتين فحسب من بنائها . ومما يؤكد هذه الحقيقة أيضا أن مسجد على شاه بنائها . ومما يؤكد هذه الحقيقة أيضا أن مسجد على شاه فتبريز (٢٨) قد غدا حطاماً بعد بنائه بخمس عشرة سنة فقط .

ومن المفاهيم الإسلامية الوطيدة الإيمان بأن ما يبنيه الإنسان من عمارة مصيره إلى زوال ، وهو إيمان تعزّزه رداءة مادة البناء الهشّة وضعف مستوى البنائين ، غير أن الاهتمام الذي كان يخصّ به المسلمون العمارة الدينية جعل الفارق بينها وبين العمارة الدنيوية كبيرا ، حتى

لتزول القصور والبيوت المُقامة من اللبن وتندثر سريعا بينما تظل بيوت العبادة قائمة طويلا ، فليس من قبيل الصدفة إذن أن نجد أن المبانى التى بقيت على مرّ الزمن سواء في القاهرة أو في الشام أو في الأناضول هي تلك التى بُنيت بالآجر وتوفّر لها صُنْاع مهرة.

وثمة عامل آخر ترتب على ذلك المفهوم الذي أشرنا إليه ، وهو انخفاض المستوى الاجتماعي للمشتغلين بحرفة البناء ، على عكس الحال في أوربا خلال العصور الوسطى وبصفة خاصة ف منتصف القرن الثالث عشر حينما كان المهندس المعمارى أو رئيس البنائين يُعدّ عضواً له قيمته في نقابة ذات نفوذ ، بل إن المهندس أو رئيس البنائين أصبح يطلق على نفسه لقب «دكتور» وهو اللقب الخاص بالعلماء ، واتخذ لنفسه زيًّا أكاديميًّا متميزاً، وخلع على نفسه صفات شرفية تُنقش على شاهد قبره (٢٩). ولا نجد في الإسلام ما يُشبه ذلك تماما ، وإن كان الصناع والمهندسون في دولة السلاجقة بالأناضول قد أثبتوا أسماءهم وتوقيعاتهم على كثير من المباني مما قد يدل على أن المشتغلين بحرفة البناء قد تبوَّءوا في ذلك الزمان مكانة متميزة . وعلى الرغم من هذا الاستنتاج فإنه يصعب تحديد ما إذا كان الاسم للمهندس المعماري أم لملاحظ البناء ، فإن كان للأول فنحن لا ندرى هل اقتصر عمله على تصميم البناء ورسم تخطيطه أو أن دوره قد تجاوز ذلك . وإن صادفنا توقيعاً على فسيفساء مسجد كما هو ثابت في الجامع الكبير في ملطية بالأناضول مصحوبا بلفظ «عمل فلان» فإن ذلك وحده لا يعيننا على معرفة إن كان هو الذي قد اضطلع ببناء المسجد أم انفرد بتنسيق الفسيفساء وحدها . ولو استطعنا أن نجرى دراسة مفصّلة للآثار التي نُقش عليها اسم الصانع أو توقيعه لأمدّتنا بمعلومات قيّمة تجيب عن بعض هذه التساؤلات. على أن أغلب الأبنية الإسلامية العظيمة لم تسجّل شيئا عن الصُّناع الذين أسهموا في بنائها ، بل سجّل بعضها اسم واهب البناء بالتقدير مع ذكر اسم السلطان أو الحاكم الذي تم في ظله البناء. ومن الغريب أن يأتى هذا الترتيب معكوسا فى نقوش الأبنية السلجوقية بالأناضول ، إذ نرى أن السلطان الذى أرسى فى عهده البناء هو الذى يفوز بالنصيب الأكبر من عبارات المديح والإطراء ، فى حين لا ينال الواهب نفسه إلا إشارة عابرة حيث يُذكر اسمه عارياً مجرداً . بيد أنه كثيرا ما بلغ المستوى الفنى المعمارى حظًا من الرفعة والجودة بحيث يضاهى أعظم الآثار المعمارية فى أوربا ، كما تشابهت الأساليب المستخدمة فى البناء هنا وهناك إلى حد بعيد .

\* \* \*

وكما جاءت العمارة الإسلامية موحدة الطابع متشابهة الروح في شتى أنحاء العالم الإسلامي من أواسط آسيا حتى شواطئ المحيط الأطلسي ، فقد حافظت الأجيال المتعاقبة على هذا الطابع وتلك الروح حتى في المبنى الواحد الذي كانت تتناوله يد التجديد والترميم عبر القرون ، فقد كان أهل الحرف والمهندسون حريصين على رعاية الطابع الأصلى والأصيل، محترمين أعمال السلف على الرغم مما قد يضيفونه ، وهو ما تجلّى فى المسجد الجامع بقرطبة الذى استغرق إنشاؤه ثم الإضافات والتجديدات التي طرأت عليه مائتي عام اشترك فيها مئات من أهل الحرف المتعاقبين من مختلف الأجيال ، ولم ينل ذلك كله من وحدته المعمارية . كذلك عرف مسجد ابن طولون بالقاهرة فترات من الترميم والتجديد كان أهمها ما أوصى به المملوك حسام الدين لاجين بعد أربعمائة عام من تشييده بعدم الخروج على عمارته الأصلية أو تغيير طابعها العراقى ، لاسيما عند إعادة تشييد المئذنة الملويّة على غرار ملويّة سامراً (لوحة ٤٧).

كذلك نلحظ الظاهرة عينها في المسجد الجامع المعروف باسم مسجد الجمعة بمدينة إصفهان ، فقد استغرق بناؤه حتى اكتمل على صورته الحالية ثمانية قرون بدأها التيموريون في القرن العاشر ثم تعاقب على استكماله سلاطين السلاجقة ودولة الإيلخانات وأمراء بنى مظفّر ثم الملوك الصفويون ، غير أن أحداً منهم لم

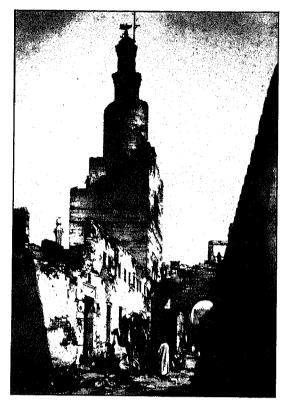

لوحة 2٧ منارة ابن طولون في صدر القرن التاسع عشر . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن روبرت هاى .

يبح لنفسه الخروج على الطابع الأصلى الأصيل عمارةً وزخرفاً. إن طابع الديمومة الموصولة والاحتفاظ بوحدة التصميم المعمارى عبر الزمن هو التعبير الفنى عن وحدة العقيدة التى يرمز إليها المبنى مهما اختلف الزمان أو المكان.

كذلك شاع أن العمارة الإسلامية قد خلت من المبانى العامة . وهو اتهام ظالم فإن كثرة من المبانى كانت تؤدى وظيفة المرافق العامة ، مثل قصور الحاكم ودور الإمارة وبيوت المال وبيوت القضاة التى أصبحت مراكز الخدمات المدنية ، وكذلك الحمامات والمساجد وسُبُل الماء العامة والقيساريات (٢٠٠) والأسواق والمدارس والخانات والمستشفيات كبيمارستان قلاوون . ولا يعنى اضطلاع بعض القادرين بالجانب الخيرى فيها والسَّهر على رعايتها إلى جانب ترميمها وتجديدها أن هذه المبانى



لم تكن مبانى عامة ، وقديما تنافس الموسرون اليونان والرومان ـ لا السلطة الحاكمة ـ ف الإنفاق على المسارح والملاعب العامة . والواقع أن المسلمين خلال العصور الوسطى كانوا يعدون «السبيل» أعظم ما يُثاب عليه المرء من أعمال البر . وإذا كان أحد المؤرخين الفرنسيين قد أحسن القول حين ذكر أن أمجاد أى شعب من الشعوب لا تقاس إلا بما يبذله في سبيل الحفاظ على الماء وحُسن توزيعه ، فقد سبقه وبزّه في حكمته الحديث الشريف المنقوش على أحد أسبلة القاهرة والذي ردّ فيه الرسول عليه السلام حين سُئل عن خير عمل من أعمال البرّ فأجاب: «سقاية الناس» .

وكانت الأسبلة تُبنى في مبدأ الأمر ملحقة بمبان أخرى مثل المساجد أو المدارس أو خانقاوات الصوفية، ثم

أصبحت بمرور الزمن مبانى مستقلة منفصلة تُبنى لذاتها . وقد جرى هذا التطور فى ظل سلاطين الماليك حينما أصبح للسبيل طراز معمارى خاص بصنابيره المثبّتة من وراء مشبّكات من البرونز ، ويُلحق بها فى كثير من الأحيان بناء يُستخدم كتّابا لتحفيظ القرآن .

وفى أواسط القرن التاسع عشر اتخذ السبيل الطابع العثمانى الدائرى الهيئة، تعلوه زخارف تشدّ الأنظار عن بعد مثل سبيل أم عباس بالصّليبة (لوحة ٤٨، ٤٩) وسبيل البدوية بحى المغربلين (لوحة ٥٠) وسبيل السيدة رقية (لوحة ٧ ملون) وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخذا (لوحة ٨ ملون) والواجهة الرخامية لسبيل قايتباى (لوحة ٩ ملون). ويبدو في الطابع العثمانى للسبيل أثر الطراز الإيطالي في بناء النافورات.

لوحة ٤٨ ، ٩٩ - سبيل أم عباس تهجين زخارف الباروك بالعناصر الأناضولية.

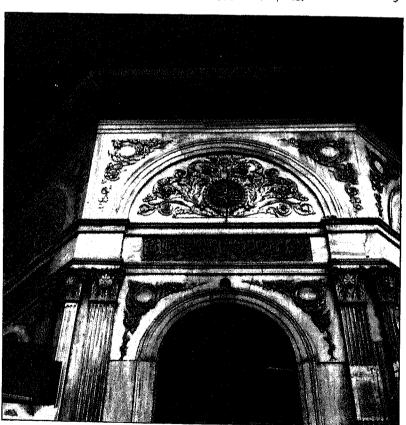

· لوحة ٥٠ ـ سبيل البدوية. لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة. عن روبرت هاى.

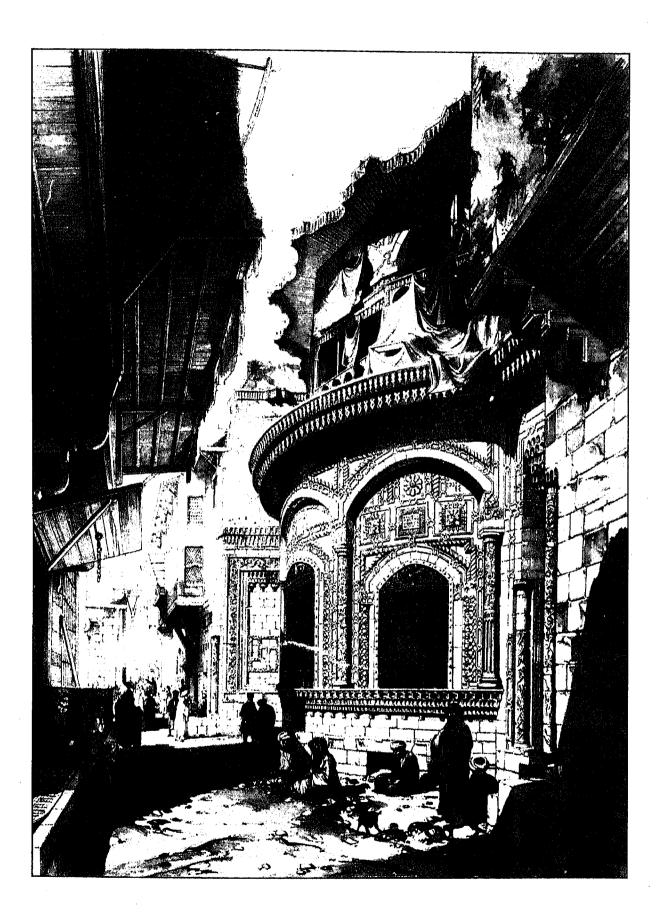



#### تخطيط المدن

وما من شك ف أن أحد السمات اللافتة ف العمارة الإسلامية هو تركيزها على الداخل أكثر منها على الخارج. وخير ما يعبّر عن هذه السمة هو المنزل الإسلامي المشيّد حول صحن داخلي ، ويطل على العالم الخارجي من خلال جدران عالية تتخللها نوافذ صغيرة الحجم ومجموعة من المشربيات تهيئي الانفتاح على الخارج دون إخلال بالحجاب ، وتيسّر السبيل أمام أهداف التهوية والإضاءة كما تتيح الفرصة لمن يطلّ . وكانت العادة أن تتجمع عدة منازل ضمن تجمّع ملحوظ تحوّطه الجدران ، يلج إليها الناس من خلال بوابة تؤدي إلى مجاز تتفرّع منه المرّات [الحارات] للوصول إلى دور السكني . ومثل هذه الدور وهذه التجمعات هي التي تعطي للمدينة الإسلامية القديمة مظهرها الميز الذي لا تخطئه العين (لوحة ١٥٠، ٢٥) .

ولقد اعتاد بعض الكتاب الأوربيين التشكيك فى وجود مفهوم إسلامى لتخطيط المدن متناسين الفارق الجوهرى بين الظروف الجغرافية والعوامل المناخية وطبيعة عمليات التحضّر ، بمعنى الانتقال من معيشة البداوة إلى سكنى المدن بين الغرب والشرق . فيذهب أوليج جرابار مثلا إلى أن : «المدينة الإسلامية ليست غير سلسلة من الصراعات بين أقطاب متنافرة غير قابلة للامتزاج فى أغلب الأحيان ، خاضعة لمتغيرات الزمان والمكان أكثر منها كيانا اجتماعيا وعضويا خاضعا لسُنة

التطور الاجتماعي ... وأنه إذا كان قد طرأ على مجريات التحضر في المدن الإسلامية بعض التطور في الفينة بعد الفينة ، فإن مرّد ذلك إلى نزوات الحكام أو نزغات السلطة القائمة (٣١)». ويرون كذلك أن المدينة الإسلامية كانت تفتقر إلى نظام المجالس البلدية بمفهومها العصري، غير أن العبرة ليست في شكليّات التنفيذ بقدر ما هي في جوهر تخطيط المدينة ونموها . فلم يكن تخطيط المدينة الإسلامية يتم دفعة واحدة لكافة أنحاء المدينة بإعداد مسقط عام لها كما لم يكن يتم كما يزعمون بطريقة عفوية ، بل كان يجرى وفق مستويين أحدهما «التخطيط الواعي» (٣٢) وهو ما كان يُطبَّق حين البدء في إنشاء المدينة وينصبُّ على تخطيط إطار المدينة العام، ويشمل سورها وبواباتها المتصلة بطرق القوافل وبالقصبة التي تخترق المدينة من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر وتمرّ بقلب المدينة الذي يضم المسجد الجامع وقصر الخليفة أو الحاكم ومن حوله قصور ودور علية القوم . أما المستوى الثاني الذي يشمل الطرق الفرعية والمساكن المتكاثرة على مرّ الزمن ، فهو وإن كان يتم بطريقة بلقائية ، أي بلا تصميمات مسبقة إلا أنه كان محكوماً بعاملين : العُرْف الحتمى ، والتخطيط والعمارة معاً في أبعاد الفراغ الثلاثة طبقاً لظروف ما قد يستحدث من مبان.

وقد وقع اختيار الخلفاء الفاطميين في القاهرة على منطقة الجمالية التي تتوسط المدينة لبناء قصورهم، ومن ذلك قصرى المُعزّ الشرقى والغربى [الكبير والصغير] اللذين توسّطا المدينة بالقرب من الجامع الأزهر ويطلان على القصبة، وقد طواهما الزمن ولم يبق من ذكرهما سوى تسمية شارع بين القصرين (لوحة ٥٣ وشكل ١٥). وكانت المكانة الاجتماعية لأصحاب البيوت تراعى في التخطيط من حيث موقعها قُرباً من القصبة أو بعداً عنها، من ذلك قصر بشتاك، وقصر محب الدين الشافعى الموقعى الذي لم تتبق منه سوى قاعة فخمة تشى بعراقته، وقصر جمال الدين الذهبي شهبندر تشي بعراقته، وقصر جمال الدين الذهبي شهبندر

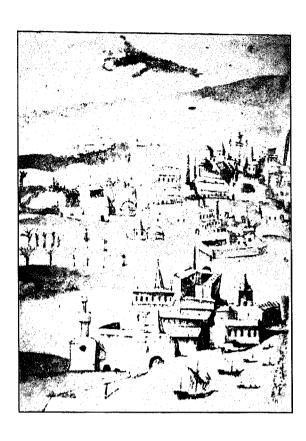

لوحة ٥١ - تصل إلينا عمارة القرون عبر اللوحات التى رسمها الرحالة الأوربيون وكذا من أطلال المدن القديمة . مدينة بصعيد مصر رسمها فنان من البندقية حوالى عام ١٥٦٥.

 $\triangleleft$ 

لوحة ٥٣ ممشهد في الطريق بين القصرين ، لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة ، عن پاسكال كوست .

لوحة ٥٢ - أطلال مدينة بام القديمة في الجنوب الشرقى من إيران مازالت تحمل لنا بصمات تخطيط المدينة الإسلامية

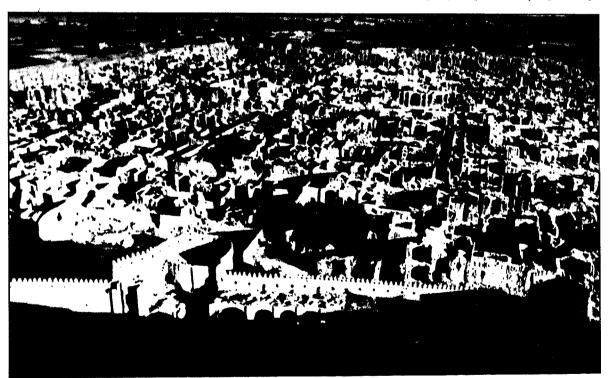



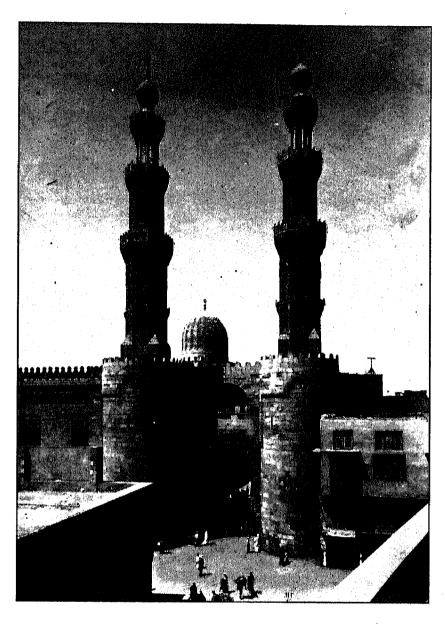

لوحة ٥٤ ـ باب زويلة وقد استخدم برجا المدخل قاعدتين لمنارتي مسجد المؤيد.

ومما يؤكد أنه كان ثمة نظام للمرور داخل الشوارع الرئيسية أن القوافيل الوافدة من الشام كانت تدخل إلى قاهرة المُعزّ من الجنوب عند باب زويلة (لوحة 30) مخترقة القصبة، وما تكاد تفرغ من مهمتها حتى تتجه شمالا عبر باب الفتوح أو باب النصر (لوحة ٥٥، ٥٠) بينما تسلك القوافيل القادمة من بلاد المغرب اتجاهاً عكسيًا في مرورها بقلب المدينة.

وكان العُرف المتبع في بعض قواعد التخطيط ، مثل مراعاة العوامل الجوية ومتطلبات الأمن والناحية

التعبيرية الجمالية ، مطبّقاً فى كلا المستويين الواعى والتاقائى . فكانت الشوارع والحارات تُخطّط متعرّجة ضيقة لأن المساكن والقصور والمبانى العامة تضم أفنية وحدائق تستقبل الشمس والهواء من ساحاتها الداخلية التى لا تجعلها فى حاجة إلى الشارع الفسيح ، فاقتصر اتساعه على ما يفى بمطالب المرور وغدو الباعة الجائلين ورواحهم . كما كان بتعرّجه وضيقه يوفّر مساحات طليلة ، ويتيح اختزان الهواء الرطب ليلا حتى يُشيعه ثانناء ساعات القيظ ملطّفاً من حرارة الجو ، على العكس



لوحة ٥٥ - باب النصر . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن كتاب « وصف مصر » .

من الشارع المستقيم الواسع كالبولقار الأوربى المعاصر الذي تستبيحه الريح صباحاً ومساء. (٣٣)

على أن تعرّج شوارع المدينة الإسلامية الذى يجعلها مقسّمة إلى أجزاء مُغلقة المطلّ أى مقفولة المنظر  $\binom{7}{1}$  يوفّر للسائر فيها ميزة سيكولوجية توحى له بقصر المسيرة التى عليه أن يقطعها ، وذلك بتنسيق تجزئته فى نقط بؤرية  $\binom{7}{1}$  مثل مبنى جامع أو سبيل أو قصر على سبيل المثال (لوحات  $\binom{7}{1}$   $\binom{7}{1$ 

وكان الجائل فى المدينة يُواجَه بأبنيتها التى تتدرّج وفق أهميتها حتى يلتقى بأعظمها شأنا فى النقطة البؤرية التى تمثّل قلب المدينة ، شأنها فى ذلك شأن التصعيد الموسيقى «الكريشندو» . وهكذا أضيفت الناحية التعبيرية الفنية إلى تخطيط المدينة ، الأمر الذى يمتنع مع استقامة الشوارع وتعامدها فى الطرق الواسعة المعاصرة (لوحة ١٠ ملونة) .

لوحة ٥٦ ـ باب النصر ، لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة عن كتاب «وصف مصر».

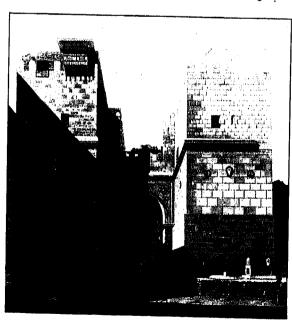

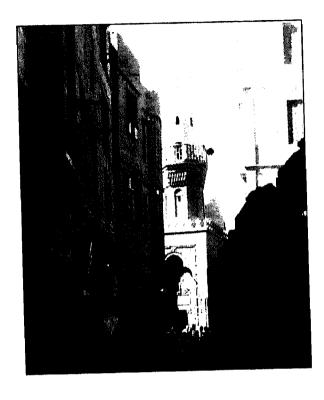

لوحة ٥٧ ـ الطرق مغلقة المطل أو مقفولة المنظر [شارع الدرديرى متجهين غربا صوب شارع المعز لدين الله]. ويبدو مسجد الدرديرى بمئذنته مكونا نقطة بؤرية فى نفس الشارع ذى المنظر المغلق تفوق فى أهميتها النقطة البؤرية للمنزل عند المنعطف، مما يضفى على الشارع اتجاها أماميا وخلفيا.

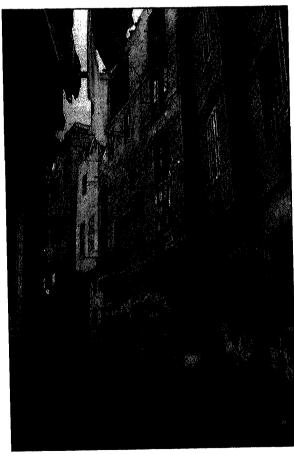

لوحة ٥٨ ـ الطرق مغلقة المطل أو مقفولة المنظر [شارع الدرديرى إلى جوار الأزهر متجهين شرقا مستدبرين شارع المعز لدين اش]. لقد أثرت انحناءة الشارع على تربيع الحجرات ، وإذ كان الدور الأرضى مخصصا الخدمة فلم يكن ثمة داع لتربيع حجراته المطلّة على الشارع على حين تطلب الأمر تربيع حجرات الدور الأول فوق الأرضى المخصصة المعيشة والاستقبال حتى لا تبدو منبعجة ، وترتب على ذلك خلق مشكلة معمارية قدّم لها المعمارى حلا موفقا بإنشاء كوابيل تتفاوت بروزا ، وصمّم الواجهة بتنسيق الأسطح بإنشاء كوابيل تتفاوت بروزا ، وصمّم الواجهة بتنسيق الأسطح منعطف الشارع .

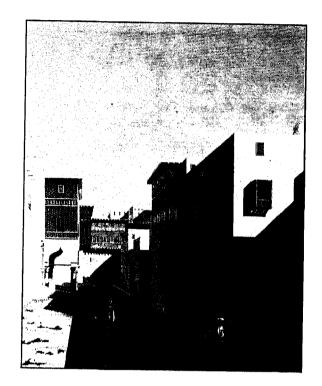

لوحة ٥٩ معمارة تقليدية من المنطقة الساحلية [الإسكندرية] يبدو انفتاحها على الداخل وانغلاقها على الخارج باستثناء فتحات المشربيات في الأدوار العليا . ويتجلى بوضوح تقسيم الشارع إلى أجزاء «مغلقة المطل» وكأنها امتداد لفكرة انفتاح المنزل على الداخل على مستوى المدينة . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن كتاب «وصف مصر» .

لوحة ٦٠ - منزل الكريتلية حيث استخدم المهندس المقرنصات ف إعادة تربيع حجرات الدور الأول المخصّص للمعيشة.

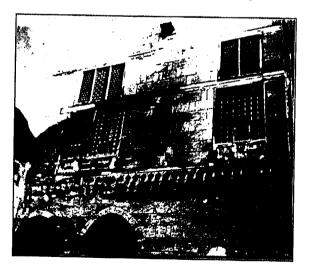

ولقد أتاحت تعرّجات الشارع الفرصة للمعمارى كى يظهر مواهبه فى ابتكار الحلول لمعالجة مشكلة «تربيع» الحجرات. وكان الدور الأرضى فى العادة يشمل المخازن وحجرات الخدمة ، ولا ضير فى أن تكون هذه الحجرات غير تامة التربيع ، ولكن ما نكاد نبلغ حجرات المعيشة فى الدور الأول حتى يتعين على المعمارى التحايل لتربيع حجراته ، ومن ثم لجأ إلى استخدام الكوابيل أو المقرنصات (لوحة ٦٠، وشكل ١٤) . وهكذا يتضح لنا أن التشكيك الذى أثاره بعض مؤرخى الغرب حول أن التشكيك الذى أثاره بعض مؤرخى الغرب حول الواضح أنه كان ثمة وعى كامل بالقيم الجمالية فى التخطيط والعمارة ، وكان العرق البمالية فى التخطيط والعمارة ، وكان العرق الجمالية السائد والتقاليد الفنية هى التى تحمى هذه القيم الجمالية (٢٦).

وقديما وصف جوبينو الفيلسوف الرحالة والدبلوماسي الفرنسي من القرن التاسع عشر، مدينة القاهرة وهو يطل من فوق القلعة على المدينة كلها بقوله: «ينفسح تحت أقدامنا ميدان عريض تتصدّره مدرسة السلطان حسن ، تمتد من ورائها عن يمين وعن يسار المدينة نفسها تزرعها آلاف الشوارع وتتوسطها بقع الميادين ، وتتجاور فيها المساجد والمبانى العالية الضخمة ، وتتوزع فيها مئات الحدائق ذات الأشجار الكثيفة الظلال. وقد لا تكون القاهرة مدينة تعجّ بأماكن اللهو والمرح أو تبهر المرء بتماثل تخطيط عمائرها ، ومع ذلك فهى مدينة كبيرة فسيحة عميقة الأثر بطابعها المتفرّد ، نابضة بالدفء والحياة ، مفعمة بمواطن الجمال. وقد تكون هناك مدائن أخرى أقرب إلى مفهوم الجمال المعماري من القاهرة ، فلسنا نجد هنا تصميماً يمضى ف خط مستقيم ، ولكن لعل هذا التخطيط نفسه المتميز بالتحرّر من قيود التماثل هو سرّ جمال المدينة الهادئ ف غير سرف ، النبيل ف غير ادعاء . على أن القاهرة التي نراها اليوم ليست بتلك القاهرة ابنة العصور العتيقة ، ذلك أن عصوراً متتالية أضافت إليها الكثير من الأبنية والآثار فاكتملت عبر فترات متباعدة . لكنها على امتداد

تاريخها لم تخل قط من معانقة الإيمان والفكر والجسارة والثراء والطاقة المبدعة الخلاقة». (لوحات ٢٢،٦٢١).

وقد توفّرت لنا منذ القرن الثانى عشر مصادر تصف المدن بعد أن كانت تلك المصادر من قبل مقصورة على تناول أحوال الناس في تلك المدن. فنرى المقريزى خلال القرن الخامس عشر يزوّدنا في كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» بوصف تفصيلي لإحدى عواصم الإسلام الكبرى، وما نظن أنه قد سبق المقريزى في ذلك سابق كما لم يلحقه لاحق في هذا المضمار.

وفي الحق إن كثيراً من المدن الإسلامية لم تكن إلا امتداداً لمدن كانت قائمة قبل الإسلام ثم ازدهرت بعده، وأقبل الناس على تعميرها وتوسيع خططها باستثناء مدينة سامرًا الواقعة على نهر دجلة التي أسّسها المعتصم على امتداد خمسة وثلاثين كيلومترا على طول ضفة النهر سنة ٢٣٨ لتكون معكسراً لجيوشه ، ومثل مدينة السلطانية بإيران التي أسسها أرغون عام ١٢٨٠م، ثم عمل «أولجايتو» أول سلاطين الإيلخانات الشيعة على توسيعها . وكان أولجايتو يعتزم الإتيان برفات الحسين من كربلاء وإقامة ضريح له بالسلطانية ، ولا ندري إن

كانت تلك حماسة دينية خالصة أم رغبة في الإعلاء من شأن مدينته واجتذاب الحجاج إليها . غير أن المدينتين لم يُكتب لهما البقاء طويلا ، فلقد قضت على سامرا عوامل عديدة منها طبيعة المدينة التي أقيمت لتكون ثكنة كبيرة مؤقتة للجنود ، ثم صعوبة تزويدها بالمياه وربطها بطرق المواصلات بسبب موقعها الجغرافي الأمر الذي أثقل عاتق الخليفة الذي أنشأها بأزمات سياسية حادة . وتكشف الصور الفوتوغرافية التي التقطت من الجو لبقايا مدينة سامرا عن أنه كان يشقها طريق رئيسي أطلق عليه اسم «الشارع الأعظم» ، وكانت تلك أول مرة يُستخدم فيها لفظ «الشارع» بهذا المعنى المعروف اليوم، وتتفرّع من الشارع الأعظم شوارع فرعية على زوايا عمودية منه ، كما كانت تقوم في المدينة عدة قصور فخمة مثل بلكورا والجوسق الخاقاني تحيط بها ميادين مثنارهات وساحات وقاعات أنيقة ذات زخارف بديعة .

أما مدينة السلطانية فيبدو أنها بقيت حتى القرن السادس عشر ، وعلى الرغم من أنها لم تظفر بالعناية

لوحة ٦١ - بركة الأزبكية بمدينة القاهرة ، وهي إحدى البرك التي صار تجفيفها بعد التحكّم في مناسيب نهر النيل بواسطة القناطر الخيرية ، وتم استصلاحها وغدت مركز مدينة القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر ، لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة ، عن كتاب «وصف مصر» .

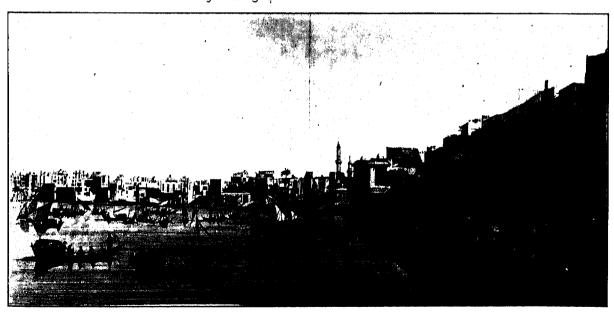



لوحة ٢٢ - حمّ بولاق . ويبدو في يسار الصورة جامع سنان . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن روبرت هاى



لوحة ٦٣ سقناطر المياه الممتدة من النيل إلى القلعة . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن روبرت هاى .

اللازمة فقد كانت أفضل موقعاً من سابقتها . ويحدثنا الكاتب الجغراف حمد الله مصطفى القزوينى من كتاب القرن الرابع عشر فيقول : «إن المغول نجحوا في تحويل طرق التجارة التي تخترق إيران بحيث تمرّ على هذه المدينة مما أعان على ازدهارها» . ومع ذلك فقد بدأ اضمحلالها في أواخر القرن الخامس عشر بسبب التغير الذي طرأ على طرق التجارة الدولية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الاقصى مما صبغ التجارة بالصبغة البحرية وصرف اهتمام الناس عن تجارة البرّ واستخدام القوافل فيه .

وتتميز هاتان المدينتان بما تميزت به العواصم الإسلامية التي اتخذت مقاراً للملوك ، فقد صار القصر

الملكى فى كل منهما مركزاً للمدينة ، فلم يكد يُشيد حتى ألحقت به دواوين الوزراء ورجال الدولة ، وبُنى المسجد الجامع على مقربة من القصر . ومثل هذا نراه فى القطائع مدينة ابن طولون حيث كان الجامع [وإن كان اسمه «المسجد» فقط كما سجل فى النقش الخاص بتشييده] متصلاً بقصر ابن طولون عن طريق «شارع مستقيم» .

وحينما بنى المتوكل فى سنة ٨٦٠ قصره الكبير فى شمال سامرا جعل أكبر مساجد المدينة على مقربة منه (لوحة ٩)، على أن تحول القصر الملكى أو السلطانى إلى مركز للمدينة لا يعنى بالضرورة أنه المركز بالمعنى الهندسى للكلمة ، وإنما يعنى ببساطة وقوعه فى أصلح مكان للتخطيط والعمران .



## الخانات ومنازل القوافل والأسواق

وثمة جزء هام في المدينة الإسلامية هو ما يجوز أن نطلق عليه اسم «العمارة التجارية» التي نمت خلال العصور الوسطى وتطورت بعد أن شارك فيها الأفراد . ونلحظ أن تنظيم الأسواق في الإسلام كان أوثق صلة بالروح الإسلامية منه بالنظم البلدية ، وإن يكن اليعقوبي [من مؤرخي القرن التاسع] قد ذهب في ملاحظته على أسواق بغداد وسامرا إلى أن ظروف التجارة هي التي أملت قواعدها . أما النظم التي عُرفت قبل الإسلام مثل «الفُورَم» الروماني أو ساحة السوق اليونانية «الأجُورا» ، أي الباني التي كانت تُعقد فيها اجتماعات التجار ، فلم تظهر في الإسلام إلا في فترة متأخرة نسبياً . فلم تُعرف القيسارية مثلاً قبل العصر المملوكي (لوحة ٦٤) ، أما «البيدستين» أو «البازارستان» الإيراني أى سوق القماش فهو ظاهرة منقولة عن العثمانيين (لوحة ٦٥) . وهكذا لم تشهد المدن التي اشتهرت بأسواقها مثل القاهرة وحلب مبانى فخمة مخصصة للتجارة \_ مثل وكالة الغورى في القاهرة (لوحة ٢٣٤ ، ٢٣٥) ومثل خان الصابون في حلب ، ومثل القيسارية التي بناها السلطان الغوري ف القاهرة والتي تعرف الآن باسم حى الموسكى - إلا فى أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر، وهو أمر لا يخلو من مفارقة وغرابة اذ أن هذه الفترة بالذات هي التي شهدت انهيار تجارة الشرق الأوسط كما أجمع

المؤرخون، وذلك بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح الذى حوّل طريق تجارة الهند والشرق الأقصى بعيداً عن مدن العالم العربى الإسلامي.

وتبدو هذه المبانى وكأنها منتديات تجارية ، إذ كانت تستخدم لمبيت التجار الذين يدفعون رسوماً عن حصولهم على حق بيع بضائعهم فيها ، فضلا عن الضرائب العامة على التجارة التي كان يقدّرها «المحتسب» وهو المشرف على الأسواق في عهد الماليك ومنظّم التجارة فيها.

ويستحق تخطيط وكالة الغورى (٣٧) منا وقفة قصيرة فهو نموذج للوكالات التجارية فى ذلك العهد، وتتألف هذه الوكالة من فناء محاط بحجرات من الحجر مقبّبة تستخدم كمخازن، ومن فوقها طابق يشتمل على حجرات تتم فيها المقايضة بين تجار الجملة الغرباء والمحلّيين، تعلوها وحدات سكنية كل منها ذات طوابق ثلاثة قائمة بذاتها، أعدّ الطابق العلوى لكل منها للنوم وبه المشربيّات التي تطلّ على الصحن المكشوف.

وتتميز الوكالة الإسلامية عن «الفنداكى» الذى استخدمه تجار البندقية وچنوا بأنها تجمع التجار طبقاً لنوع السلعة التى يتجرون بها دون نظر إلى جنسياتهم، على حين يتميز الفنداكى ، وهو متجر وفندق فى الوقت نفسه ، بأنه يقبل التجار من ذوى الجنسية الواحدة .

وشاع نوع آخر هام من المبانى في إيران وفي بلاد الأناضول منذ عهد السلاجقة ، هو خانات القوافل التى كان القصد منها إيواء التجار المسافرين وحراستهم في بعض الأحيان حينما يضطرون إلى المبيت في الطريق بين مدينتين (لوحة ٢٦) ، وكانت هذه الخانات تُدعى في إيران باسم «الرِّباط» . ومن الثابت أن مبانى مماثلة أقيمت على طول طريق نهر الفرات المتجه إلى الشرق في ظل الإمبراطورية الرومانية (٢٨) ، غير أن أقدم ما بقى منها الإمبراطورية الرومانية (٢٨) ، غير أن أقدم ما بقى منها حتى الآن هو «خان دايا خاتون» باسيا الوسطى على مقربة من مرو . وعلى الرغم من أن الحفائر الجارية لم تكشف لنا بعد عن التخطيط الكامل للمبنى ، إلا أن



لوحة ٦٤ ـ سوق الأقمشة والسجاد بالغورية أمام مسجد الغورى بالقاهرة . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالابرة . عن روبرت هاى .

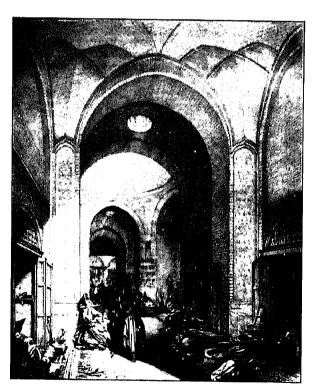

لوحة ٦٥ ـ بازار بقاشان. لوحة مطبوعة بطريقة الحفر .عن فلاندان وكوست.



لوحة ٢٦ سيطلق على سراى القوافل بالتركية اسم «خان» ويستخدم القسم الأكبر منها للتخزين وعقد الصفقات التجارية مع استخدام مساحة ضيقة للاستحكامات ، مشهد خان قوافل بالاناضول يكشف عن أنه كان منتدى اجتماعيا يصخب بالحياة الوحة مطبوعة بطريقة الحفر من القرن التاسع عشر ،

المعلومات المتوفرة حتى الآن تذهب إلى ان مسقطه كان صليبى الشكل ذا أربعة إيوانات تطل على فناء فسيح . وتتكون هذه الإيوانات من طابقين أو ثلاثة من الغرف تتوسطها عدة ممرّات أو أروقة مواجهة للفناء كذلك . وأمام كل إيوان منها موقد ليطهو النزلاء طعامهم فوقه . ولم يكن هناك بد من أن تكون هذه المبانى مزوّدة بالمرافق الضرورية ، كالحمامات والمسجد أو المصل بالمرافق الضرورية ، كالحمامات والمسجد أو المصل وحظائر عديدة لدواب الركوب بالقرب من مداخلها ، بل نجد فيها أحياناً عيادات لعلاج المرضى والعناية بهم . وعلى الرغم من أننا نعرف من بين هذه المبانى نماذج

رائعة من حيث المستوى الفنى ومستوى الزخرفة ولا سيما في خراسان الإيرانية مما يرجع إلى عصر السلطان سنجر (١١١٦ ـ ١١٥٦) مثل «رباط شرف» (لوحة ٦٧) وخان شاه سلطان حسين بإصفهان (لوحة ٦٨) وخان قوافل أمين اباد على قوافل مايار (لوحة ٢٩) وخان قوافل أمين اباد على الطريق ما بين إصفهان وشيراز (لوحة ٧٠)، فإن أكبر قدر توفّر لدينا من المعلومات حول هذه المبانى هو ما يتعلق بخانات الاناضول التى ترجع إلى عصر السلاجقة، فقيما بين سنتى ١٢٢٠ و ١٢٨٠ شيد أكثر من ستين خاناً من هذا النوع في رقعة ضيقة من أرض هذه المنطقة.



لوحة ٦٧ -خان قوافل «رباط شرف» . خراسان بإيران .

وأقيمت تلك المبانى بالحجر، وأسرف في تحصينها حتى بدت أشبه بالقلاع (٢٩). وانتشرت هذه الخانات على طريق التجارة المتجه نحو الجنوب الشرقى من قونيه يفصل بين كل منها نحو عشرين كيلومتراً. وأوضح نموذج لهذه المبانى هو «خان سلطان» (لوحات ٣٣٣، ٤٣٢) بقرب آق سراى الذى بناه السلطان علاء الدين كيقباذ الأول في سنة ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠. ويتألف من صحن خارجى وبه حظيرة للدواب، ومن حانوت حدّاد يعنى بالركائب. والراجح أن الصحن قد ضمّ كذلك بعض المتاجر، وثمة قاعة داخلية مسقوفة تقى

المجتمعين زمهرير البرد. أما مدخل البوابتين الخارجية والداخلية فقد نُقش نقشاً بديعاً مرصّعاً بالرخام . وتشهد الفخامة التي يلاحظها المشاهد على المبنى كله داخله وخارجه بسخاء منشئى الخانات ، وهو ما تؤكده كذلك وثيقة وقف أحد الخانات المسجّلة باسم الأمير السلجوقي قاراتاي في أنطاليا سنة ١٢٥١ ، وتنصّ على تقديم الطعام وتيسير المبيت للمسافرين بلا أجر ، ومنحهم ما يحتاجون إليه من خدمات أخرى مثل إصلاح أحذيتهم والعناية بدوابهم ، بل وتقديم هدايا من السُّكر في أيام الأعياد . وكان بهذا الخان مستشفى



لوحة ٦٨ ـكاراقان سراى «سراى قوافل شاه سلطان حسين» . إصفهان . لوحة عن كتاب «رحلة في فارس» للمصور أوچين فلاندان والمهندس ياسكال كوست ١٨٤٠م.



لوحة ٦٩ سخان قوافل مايار «رحلة ف فارس» لفلاندان وكوست.



لوحة ٧٠ - خان قوافل أمين آباد على الطريق ما بين إصفهان وشيراز . عن پاسكال كوست وأوچين فلاندان كتاب رحلة في فارس.

وحمام ومسجد، وعدد كبير من الموظفين فى خدمة هذه المرافق، كما كانت به هيئة دائمة من البنائين المكلفين بإصلاح المبنى وصيانته والسهر على خدمة المسافرين.

وتبدو الزخارف الأساسية في هذه الخانات «السراى» على وجه المدخل الرئيسى وواجهة باب الحظيرة المحاذى له . ويطلّ على الفناء بناء من غرف ثلاث من ثلاثة اتجاهات ، في حين تطلّ من الاتجاه الرابع قاعة ضخمة طويلة ذات بهو رئيسى مرتفع السقف وعدة قاعات صغيرة منخفضة السقف يتراوح عددها بين خمس وتسع ، وكلها محاذية للبهو الرئيسى نفسه . وكان هذا الجزء الرابع من خان القوافل هو البناء الرئيسى الهام فيها ، يبدأ البناءون بتشييده ثم يتبعونه ببقية أجزاء البناء.

ومن المنشات الماثورة عن العصر السلهوقى كذلك بعض التحصينات التى أقيمت من أجل حماية القلاع المبنية فوق قمم الجبال خارج المدن، وبعضها الآخر المخصص لحماية المدن نفسها (لوحة ٧١،٧٢،١١ ملون)، فضلاً عن قصور الأمراء بالمدن أو بالريف ودور الدواوين العامة وبيوت الضيافة والأسواق والدكاكين والحمّامات الشعبية.

وهناك فروق جوهرية بين الخانات والوكالات القائمة وسط المدن التى كانت تقدم خدماتها بأجر بوصفها أماكن ذات طابع تجارى خالص، وبين خانات القوافل المبنية في طرق الصحراء أو بين المدن بوصفها محاط لتوقف قوافل التجارة تقدّم خدماتها بلا مقابل، غير أن الفروق بين هذين النوعين من المبانى لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى اختلافات كبيرة في تصميم البناء وفي زخرفته.

وثمة نوع أخير من المبانى هو «اليام» المغول الذى يجوز لنا أن نطلق عليه اسم «خان البريد» (٤٠)، ويبدو أنه كان توفيقاً بين نظام خانات القوافل وبين النظام البريدى الذي ساد بلاد الصين وكان على قدر كبير من

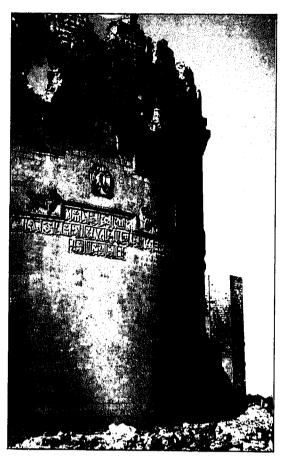

لوحة ٧١ ـ العمارة العسكرية هى التعبير المباشر عن القوة والسلطة والنفوذ . برج ف حصن بديار بكر . من البازلت الأسود تزيده نقوش الرنك صلابة وقوة .

الكفاءة . ومما يبعث على الأسف أن تلك المنشات التى وصفها لنا القروينى تفصيلا والتى شملت بلاد فارس كلها في العصور الوسطى قد اندثرت جميعاً ولم يبق منها أذ .

ولم تنشأ الأسواق على أساس يتفق ومقتضيات التجارة فحسب كما يزعم البعض ، يؤكد ذلك ما شهد به المؤرخ اليعقوبى وسجّله في حديثه عن تأسيس بغداد وسامرا . وعلى الرغم من إطلاق هذا الحكم على علاته فإننا نجد القاهرة الفاطمية بوجه خاص تتميز عن سائر المدن الإسلامية ببعض الخصائص ، منها \_ كما سبق القول \_ شارع رئيسى طويل هو المعروف بالقصبة يخترقها من الشمال إلى الجنوب من باب الفتوح إلى باب زويلة ، يبلغ عرض الجزء المخصص للمرور منه ثمانية

لوحة ٧٧ - قلعة هراة بأفغانستان . من قوالب اللبن ( الطوب النيّ ) والقوالب المكسوة بالميناء .

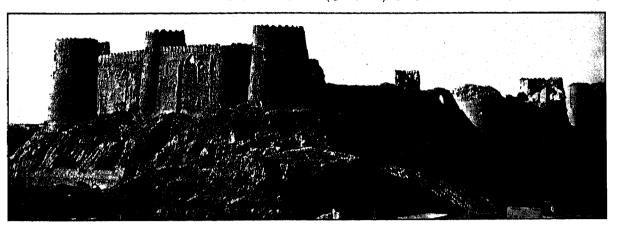

أمتار ، وتتخلله دخلات تشغلها الأسواق التي تعقد ف الشوارع والساحات ، وتَحُفّ القصبة أبنية فخمة من قصور الخلفاء الفاطميين ، تليها منشآت أخرى كالمساجد والمدارس ومدافن السلاطين من الماليك التي أضيفت فيما بعد ، كما كانت تشمل أقساماً خُصّص كل منها لنوع من أنواع التجارة كالخيامية والنحاسين والعطارين والمغربلين إلى غير ذلك . ومثل هذا نجده أيضاً في شوارع أخرى مثل «الدرب الأحمر» ، بل حتى في بعض في شوارع أخرى مثل «الدرب الأحمر» ، بل حتى في بعض والأبنية الفخمة حول القصبة مما يميز القاهرة عن المدن الإسلامية الأخرى حتى ما كان منها غنيًا بمعالمه الأثرية مثل حلب التي يمكن أن تُقارَن بالقاهرة في هذا الميدان ، مثل حلب التي يمكن أن تُقارَن بالقاهرة في هذا الميدان ،



## العمارة الإسلامية المصرية

مازالت الأسباب التاريخية التى دفعت بحكام مصر إلى الاهتمام بتخطيط المدن وعمارتها غامضة لدى بعض المؤرخين ، ولكن الواقع الذى لا يمكن إنكاره هو أن القاهرة كانت دائما المدينة الكبرى الوحيدة فى عالم الإسلام التى يمكن أن تجارى بحق ـ من وجهة النظر العمرانية ـ المدن العالمية ذات الطابع المعمارى الأصيل مثل روما والبندقية وغيرها من المدن الكبرى.

فمنذ قيام الخلافة العباسية فى بغداد وهندسة العمارة وفنونها في مصر متصلة الحلقات . ومن المشاهد الواضحة في آثار العمارة التي خلفها لنا الطولونيون والفاطميون والمماليك الجراكسة ثم الترك من بعدهم أن خصائص كل عصر ومراحل التطور نحو الإبداع والإتقان قد أظهرت مصر كدولة تتسم بترابط ذلك التراث وتسلسله وتمثيله لكل عصر من عصوره . فقد نقل جامع أحمد بن طولون إلى مصر الفن العباسي من سامرًا ، ولما انتقلت الخلافة الفاطمية إلى مصر وبُنيت قاهرة المعز نشط أمراؤها وثراتها إلى بناء القصور والمساجد وغيرها، وتميّز عصرهم بإبداع نخارف «الطراز» (٤١) و«الجامات» (٤٢) ذات الزخارف الهندسية ، والانطلاق في زخرفة الخط الكوفي ، واقتران فن الزخرفة في عهدهم بالفن الهندسي ، وشمخت المآذن في الآفاق من فوق ركنين من أركان المسجد . وإذ كانت أكثر عمائر الفاطميين من الآجُر (٤٣) فقد كُسيت الجدران بطبقة من الجص وعجينة المرمر وزئخرفت بكتابات كوفية بديعة

النّظم والرسم في هيئة «طراز» حول الجدران ، وكذلك نُقشت عليها «الجامات» المزدانة بزخارف هندسية دقيقة رائعة الانسجام ، واستمرت الزخرفة الفاطمية تعنى بتزيين الجدران . ولم يقتصر التطور الفنى في العصر الفاطمي على الفن الهندسي والزخرف بل امتد هذا التطور إلى تحويل المسجد إلى مدرسة ، وذلك بجعل المسجد غير مقصور على العبادة فحسب بل يقوم فيه الأساتذة بالتدريس ، ويُلحق بمبنى المسجد منازل لإقامة الطلاب. وقد تجمعت الخصائص الفنية والهندسية للعصر الفاطمي في جامع الحاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين بمصر \_ كما سنبين بعد.

ومن المرجح أن الخلفاء الفاطميين قد قصدوا بالترف الذي أضفوه على دولتهم وسائر مظاهر البذخ التي أحاطوا بها أنفسهم أن يصرفوا رعاياهم عن التطلع إلى ما يزعزع عليهم أركان ملكهم . فأقبلوا على حياة مترفة موحية بالهيبة والسلطان . واستغرق هذا الترف كل ما يكتنفهم كالمباني والتحف الفنية ، والمصنوعات التي استخدموها في حياتهم اليومية كالنسيج والأثاث وغيره والتي تميّزت بالذوق الفني الرفيع . وتطورت العمارة في عهدهم تطوراً استأثر بالإعجاب ولفت الأنظار مثل جامع الأزهر والحاكم بأمر الله والجامع الأقمر والجيوشي والصالح طلائع ومصلي السيدة رقية .

وجاء الأيوبيون فاضطلعوا بدور كبير في التاريخ الإسلامي وزوّدوا البلاد بنظام إداري شديد التعقيد إلا أنه كان سليماً في جوهره ، كما تميزوا بشدة البأس كرجال حرب . وإذا كانت وحدات الجيش قد أثارت المتاعب بتدخلها المستمر في سياسة البلاد الداخلية ، إلا أن شجاعتهم كانت دائما فوق مستوى الشك مما أدى إلى انتصاراتهم الباهرة بميادين القتال . ومع ذلك قام الأيوبيون بمشروعات عمرانية جليلة برغم أن أيامهم قد سادتها الحروب مع الفرنجة مما استلزم الإنفاق عليها والاشتغال بها عن سائر الأمور . وقد حكم مصر على عهدهم عدد كبير من الأمراء والسلاطين الذين بدأوا

حياتهم عبيداً تحرّروا ، وبلغ بعضهم بجرأته وذكائه أن تولى مقاليد الحكم . وفي ظل هذه الأوضاع المعكوسة والمفارقات البيّنة كان العبد المعتق يستطيع أن يصل إلى أعلى مناصب الدولة لاتصاله الوثيق بالملوك ، بينما يرزح الرجل الحر المشتغل بالزراعة أو التجارة تحت نير العبودية . ومن يتأمل تراجم حياة هؤلاء السلاطين يستطيع أن يرى فيها معرضاً غريبا صارخ الألوان ليماذج بشرية عجيبة . وكانت القاهرة آنذاك عاصمة عالمية ومركزاً للإسلام في الوقت عينه ، وأدى رخاء الحياة الاقتصادية إلى أن تصبح القاهرة بمثابة النجم المتالق في نظر أهل أوربا.

وقد قامت دولة المماليك إثر مقتل شجرة الدر آخر من تسلطن من بنى أيوب فانطلقت أيديهم بالعمارة والبناء، ويسر عليهم ثراؤهم الفاحش انتهاج خصائص العمارة الأيوبية التي كانت تبنى من الحجر الأبيض ، غير أنهم تفوقوا عليهم بعنايتهم بوجهيات عمائرهم وانطلاق الزخارف والألوان والمذهبات على جدران المساجد والمدارس والأضرحة وسائر المبانى ، وأسرفوا في زخرفة الشبابيك بالحديد والحجر المخرم وتغطية الجدران بالفسيفساء والأرض بالرخام الملون، وجاءت هندسة المآذن والقباب والنافورات وزخرفتها ونحتها آية من آيات الفن والجمال . ولم تقف أيدى الفنانين في عصر الماليك على نحت وزخرفة المآذن والقباب من الخارج ، بل امتدت إلى التجاويف الداخلية فزوّدتها بالمقرنصات. ولكى يشيّدوا القباب أكبر حجماً من المالوف صنعوها من الخشب المغطى بالملاط ، ولمسته أصابع أهل الفن بالكتابة المزخرفة والألوان أحياناً . وقد ترك لنا كل من السلطان فرج بن برقوق والسلطان قايتباى ضريحين (لوحات من ٢١٦ إلى ٢٣٢) من أبرز المعالم في فن العمارة والزخرفة خلال العصر المملوكي الذي اتسم بكثرة المساجد والأضرحة والسبل التي جاءت تحفة من تحف صناعة البناء وصفاء الجمال الفني ، ويقع هذان الضريحان بملاحقهما من السُّبل والخوانق والرّباع

بالقرافة الكبرى التى تُسمى الآن مقابر المماليك ، ولكل ضريح منهما خواصه القائمة بذاتها ، فعلى حين يمتاز ضريح السلطان فرج بن برقوق بالبساطة والرقة ، أبدع الفنانون فى زخرفة ضريح قايتباى وتلوينه حتى إن المشاهد قد يظنه دار إقامة وليس ضريحا أو مسجداً للعبادة.

إن عقد التاريخ ليمرّ أمام أعيننا منتظماً لآئ تحمل أسماء بيبرس وقلاوون وبرقوق وقايتباى وما خلفوه من مآثر سياسية وعسكرية كطرد الصليبيين وهزيمة المغول، ومنجزات فنية كمدرسة السلطان حسن وضريح قلاوون والأدوات النحاسية المكفّتة بالذهب والفضة والمشكاوات المصنوعة من الزجاج المطلى. ويكفينا أن نورد في هذا الصدد مضمون وصف ابن خلدون للقاهرة وقتذاك حين قال: «إن من لم يشاهد القاهرة لم يعرف عظمة الإسلام، فهى حاضرة العالم وجنة الدنيا ومهد التمدّن وباب الإسلام وعرش السلطنة .. هى مدينة تضفى عليها قلاعها الحصينة وقصورها الشامخة جمالا فريداً، وتزينها خانقاوات المتصوّفة وتكايا الدراويش والمدارس التى تتألق فيها أقمار العلوم ونجومها».

ونورد كذلك ما قاله الرحالة الفرنسى جوبينو في هذا الصدد: «تكاد ذكريات التاريخ الملوكى تسيطر على كل ركن في القاهرة ، فما أكثر ما شيدوا من مبان بالغة الفخامة والروعة . كانوا وحدهم يعرفون كيف ينقشون على الحجر زخارف التوريق العربية التي لا ضريب لها في كل الممالك الآسيوية ، مُضْفين على مبانيهم ذلك الجمال الذي يخلب الأبصار ويأخذ بمجامع النفوس . لقد كان المماليك في الأصل عبيداً في أمسهم القريب ، وكانوا محاربين أول ما نشأوا غير أنهم ما يكادون يعيدون السيف إلى غمده ويتربعون على عروشهم حتى يعيدون السيف إلى غمده ويتربعون على عروشهم حتى نراهم وكأنهم قد أصبحوا قادرين على كل شيء مهما جلّ أودق وينعكس ذلك فيما خلّفوه من أبنية لا نعرف لها مثيلا بين تلك التي أنجزها ملوك المسلمين وسلاطينهم في أي مكان» .



## عمارة القصور

ولقد اندثرت القصور الأموية في دمشق وزالت ، وتعدّر علينا أن نعرف شيئاً عنها بخلاف قصورهم العديدة التي شيدوها خارج العاصمة في البادية التي حوت كثرة من آثار الترف والبهجة المتجلية ف زخارف الفسيفساء وتصاوير الفريسك والنقوش الزخرفية الحجرية المتقنة . وكان الخلفاء والأمراء الأمويون تحرصون على تشييد هذه القصور للنزول فيها بين الفينة والفينة لينعموا بهواء البادية النقى ويعايشوا اللغة العربية الصافية ، متخفّفين من أعباء المدينة وقيودها الصارمة مستمتعين باللهو والصيد والمرح ، وما أكثر ما سجلت الموضوعات الزخرفية التي حفلت بها أغلب هذه القصور مناظر الصيد والرقص والموسيقى . غير أن أغلب هذه القصور تُنسب إلى الوليد وهشام ويزيد أولاد عبد الملك الذين طال حكمهم واشتهروا بميلهم إلى الإنشاء والتعمير على العكس من غيرهم من الأمراء الأمويين الذين عُرفوا بالجدّ والدأب كمعاوية ومروان وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز الذين وطدوا أركان الدولة وواصلوا الفتوحات أو مالوا إلى التقشف والزهد (١٤٤).

ونكاد لا نعرف من نماذج القصور الإسلامية فى العهد الأموى إلا ما كشفت لنا عنه الحفائر، على أن أقدم النماذج التى سلمت لنا من عوادى الزمن هى ما توجد أطلالها فى سوريا والأردن، وعلى رأسها قصر المشتى الذى بناه الوليد بن يزيد ـ الوليد الثانى ـ (حوالى عام

٧٤٠) بواجهته الرائعة التي تزينها زخارف من التوريق النباتي ومن الصور الحيوانية (١٤٠٠). ونلتقي بهذا الطراز مرة أخرى في تيجان الأعمدة المصنوعة من الجص المشغول ضمن بقايا قصر الحير الشرقي على مقربة من تدمر، وفي قصر الحير الغربي الفخم (لوحة ٧٧) الواقع على الطريق بين دمشق وتدمر ، شيّده الخليفة هشام حوالى عام ٧٧٠م ، وقد بقيت به أجزاء من لوحات تضمن صورا بشرية (لوحة ٤٧) ، وإزدانت أرضية بهوي الدَّرَج بزخارف نَصلت ألوانُها لكنها بقيت مع ذلك واضحة عدا الجزء الذي يتقدم الدرج مباشرة فقد اختفت وأضحة عدا الجزء الذي يتقدم الدرج مباشرة فقد اختفت زخارفه تماما . كما تستولى على إعجابنا زخارف فسيفساء الحمام الفاخرة والأحجار المنقوشة الباقية من قصر «خربة المفجر» في أريحا ، والصور المرسومة على ملوك الحبشة والفرس والقوط الغربيين واليونان وهم

لوحة ٧٣ ـ قصر الحير الغربي. سوريا

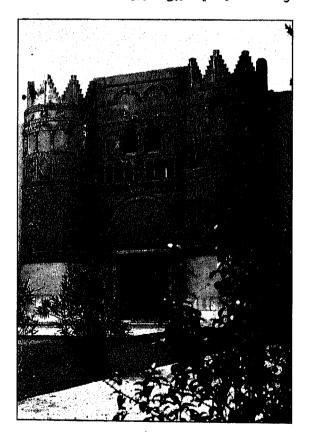

يقدمون فروض الولاء والطاعة للخليفة الأموى الوليد [حوالى سنة ٧١٥ على وجه التقريب]، ونرى فى هذه النقوش لأول مرة فى الإسلام تصويرا للفلك السماوى منقوشا على أحد السقوف، تظهر فيه النجوم المختلفة وأبراجها ومنازلها (٤٤٠).

ومن الثابت أن تصميم عمارة قصر المشتى (شكل ١٦) حيث تطل الحجرات على الأفنية الداخلية مباشرة ، يُعدّ من بواكير العمارة السكنية الإسلامية ، وقد تطور التصميم فيما بعد إلى ما نراه فى بيوت الفسطاط بمصر (شكل ١٧) وقصر الأخيضر بالعراق (لوحات ٧٠، ٧٧ ، ٨٧) ثم لحق التطوير جناح المعيشة فأصبح يتكون من صحن مكشوف تطلّ عليه إيوانات استقبال لها شرفات ذات عقود مسقوفة اصطلح المعماريون على تسميتها بالمِقْعَد ، فيسكن أهل البيت داخل الإيوان وقت تسميتها بالمِقْعَد ، فيسكن أهل البيت داخل الإيوان وقت وينطلقون إلى المقعد ساعة تنصر الشمس ،

وتتميز القصور الإسلامية المبكرة بإقامة قاعة العرش دائما في مركز القصر . وبوقوعها على امتداد محور البناء في نهاية سلسلة الأفنية . وما من شك في أن زائر قصر «المشتى» في عهد ازدهاره كان يقف مبهورا

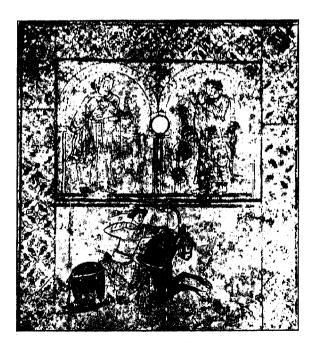

برقة واجهته ، ثم ما يلبث أن يدلف إلى داخله مخترقاً عديداً من الأفنية ليصل في نهايتها إلى قاعة غربية البناء ذات ثلاث حنيات قريبة الشبه بقاعات الاستقبال ف الحمامات الرومانية اللاحقة (٥٥). وقد شيّدت أسقف القصر جميعها بعقود وقبوات دون عبوات خشبية على غرار قصور ذلك العهد. وكان الخليفة الوليد الثاني ابن يزيد \_ وهو شخصية نعرف عنها الإفراط في المتم والملذّات ـ ينتظر ضيوفه وندماءه على الشراب في هذه القاعة الغريبة . ويذهب هاملتون في كتابه عن «خِرْبة المِفْجر» إلى أن الخليفة الأموى الوليد هو الذي بني ذلك القصر وأنه استقبل ضيوفه في إحدى المناسبات وهو في حوض استحمام مُترع بالنبيذ اضطجع مغموراً فيه حتى عنقه . وكان هاملتون قد وفّق إلى اكتشاف هذا الحوض المبطّن بالرصاص ، وذهب أيضاً إلى أن التشابه الكبير بين حمامات قصر «المشتى» وحمامات العصر الروماني المتأخر لم يأت عفواً.

وحينما قامت الدولة العباسية حلّت التقاليد الفارسية المتبعة في عمارة قصور خراسان محل التقاليد المتأغرقة التي سادت على عهد الأمويين ، وهكذا اتخذت القصور شكلا مربعاً تتوسطها صالة مقبّبة على جوانبها الأربعة

لوحة \$ ٧ - قصر الحير الغربى. تصوير جدارى الصف العلوى: عازفة عود ونافخ ناى يقفان متقابلان تحت عقدين. الصف الأوسط: فارس يمتطى جوادا يعدو في إثر غزالتين سقطت إحداهما جريحة وانطلقت الأخرى لافئة رأسها تجاه الفارس المتأهب لرشقها . الصف الأدنى لا يظهر بالصورة . متحف دمشق الوطنى.



لوحة ٧٥ ـ قصر الأخيضر بالعراق . الصحن وقاعة الضيوف قبل الترميم . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .

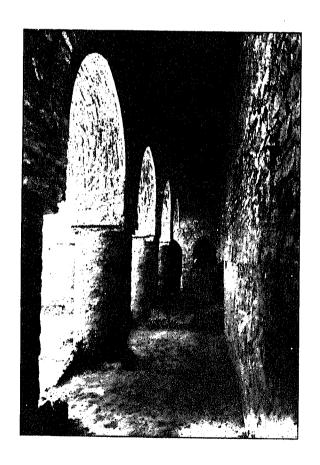

لوحة ٧٦ ــ قصر الأخيضر . ممر ذو أعمدة داخل أحد دور السكنى . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .



لوحة ٧٧ - قصر الأخيضر ، منظر عام من الخارج (من الجهة الشمالية الشرقية) . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .

لوحة ٧٨ ـ قصر الأخيضر . الصحن وقاعة الضيوف . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .

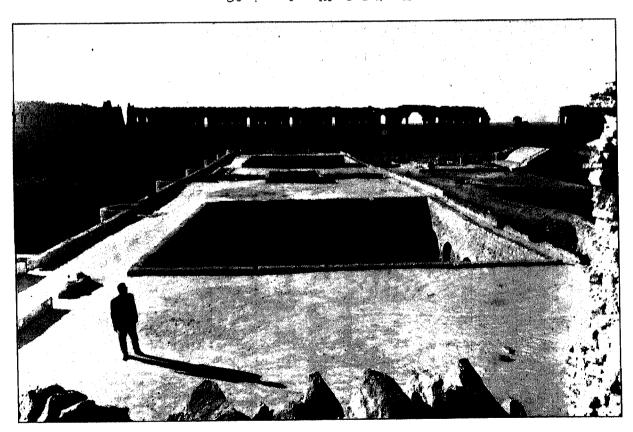

إيوانات متقابلة ، وهو ما نشاهده دوماً في قصور إيران وأفغانستان والعراق . والقصر العباسي الوحيد المعروف لنا في العراق هو قصر «الأُخَيْضر» (٢٦) الذي يرجع إلى القرن الثامن الميلادي والذي نرى فيه مع ذلك استمراراً للتقليد الأموى في بناء قصور الصحراء الشبيهة بالحصون (شكل ١٨) حيث نجد المعماري قد اتبع التخطيط العام الذي اتبع في العهد الأموى ، وفيه يدلف المرء إلى القصر من خلال بهو مسقوف يؤدى إلى الفناء الرئيسي ، ومنه إلى قاعة العرش التي تقع كذلك على امتداد محور البناء . ويتكون جناح المعيشة من عدة أقسام يتوسّط كلا منها صحن صغير ، على جانبيه إيوانات الاستقبال، تسبقها الشرفات المعقودة المسقوفة التي سلف ذكرها والمعروفة باسم المِقْعد . وجدير بالذكر أن جميع الأسقف في هذا القصر شُيّدت بطريقة العقود والقبوات المبنية بدون عبوّات خشبية على غرار النظام الذي كان متبعاً في قصر المدائن «طيسفون» في العصر الساساني ، بل وفي مصر الفرعونية ، وذلك لوقوعه منعزلا في الصحراء . ولا شك في أن تسقيف القاعات الواسعة بواسطة القبوات المبنية بالطوب ، بعد تقسيم فراغ القاعة الداخلي بطولها إلى أقسام متتابعة متقاربة بواسطة عقود ترتكز عليها قبوات عرضية قد جاء حلا معمارياً موفّقاً ، فلقد يسّـر تقسيم الفراغ الداخلي على هذا النحو عملية التسقيف (٤٧) إلى حد بعيد . والواقع أن هذا الطراز من التسقيف قد أضفى جمالًا باهراً على قاعات قصر الأخيضر بخطوطه المنحنية فى الاتجاهات المختلفة تنبثق من تواؤم قُوى الدَّفع وجهود الضغط مع الأشكال المعمارية.

والقصر مبنى ضخم تشمخ أسواره \_ كما تقول جرترود بل \_ وسط الرمال كما لو كان الزمن قد غفل عنه، وتصمد أبراجه الراسخة الشماء وكأنه من صنع الطبيعة لا الإنسان . وإذا كان تصميم قصر الأخيضر استمراراً للتقليد الأموى المتأثر بالحضارة المتأغرقة فإنه بلاشك يحمل أيضاً وشائج قربى مع القصور

الساسانية [قصور شيرين وسارقستان وفيروز أباد]، وخاصة الإيوان المؤدى إلى قاعة العرش المسقوفة، على حين تدين الزخارف المعمارية الرائعة التى تزين الواجهة وقاعة الشسرف والمكونة من أسطوانات تتعاقب مع كوى زخرفية بأصولها إلى طاق كسرى بطيسفون [المدائن]، ولسنا نعرف قصرا ساسانيا في حجم قصر الأخيضر، كما لا نعرف حصنا ساسانيا بنى بمثل هذا الحذق، ولازخارف ساسانية فاقتها في وحدتها وتألقها.

ويبدو الأخيضر كذلك حصنا دفاعيا فريداً بين الحصون ، فقد شُيد بالحجر والجص سوى بعض أجزائه شيدت بالآجر والجص فقط ، وينهض فوق مصطبة طبيعية ترتفع قليلاً عن مستوى الأرض ، ويحيط به وبمجموعة الدور الملحقة به سور مستطيل محصّن على غرار القلاع الحربية . وفي أركان السور الأربعة تقوم أربعة أبراج رئيسية . ويقوم في منتصف كل ضلع برج ضخم يتوسطه مدخل واسع . وثمة عشرة أبراج في كل ضلع من أضلاع السور الأربعة يتوسطها برج المدخل ، ومن ثم يضم الحصن ثمانية وأربعين برجاً، وتنحصر بين كل برجين حنيتان معقودتان .

على أن التنقيبات الأثرية الحديثة فى منطقة جنوب شرق أفغانستان التى هجرها سكانها خلال القرن الثالث عشر الميلادى قد كشفت عن عدة قصور ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر تحاكى فى تصميمها وزخارفها قصر الأخيضر، كما يوحى بأن الأمراء الصفاريين الذين حكموا المنطقة باسم الخلفاء العباسيين قد تشبّهوا بسادتهم فى بناء قصورهم.

أما الزخارف التى كانت تكسو جدران تلك القصور المشيدة من قوالب اللبن فقد سارت على النهج نفسه الذى رأيناه من قبل فى قصور سامرًا ، إذ تكسوها مساحات ضخمة من الجص المشغول أو المحفور . ونرى فى الأبهاء التى كانت تُعقد فيها مجالس الحكم تتابعات من الصور الجدارية لفتية وغلمان كأنما قصد بتصويرهم تعزيز هيبة السلطان ؛ وكأنهم حرّاس آخرون يظاهرون

حرّاسه الحقیقیین یحیطون به وهو متربّع علی سریر عرشه.

ووسعت تلك القصور كذلك نافورات تكشف عن مهارة فائقة في فن توزيع المياه وهندستها ، وهي وإن كانت متباينة الطرز إلا أن أكثرها شيوعاً كانت تلك التي تعرف باسم السلسبيل ، وتتكوّن من جدار ماثل مستطيل ينحدر عليه الماء الذي يأتيه من سلسلة من المساقط [الشانروانات أو الشانوريانات] فترطّب الجوعن طريق التبخّر (٨٤). ومن أجمل شواهد النافورات ما نراه حتى الآن في قصر الحمراء بغرناطة (لوحة ٢٩) وفي القصور العباسية بسامرًا ، بل وقصور الأباطرة المغول في الهند . كذلك نرى مثيلاتها في صقلية في قصور ملوك النورمان الذين تشرّبوا الحضارة العربية وتمثلوها ، وفي قصر تيمور في «شارى سابز» على مقربة من سمرقند ، بل ونراها أيضاً ـ وإن كان على نحو أكثر تواضعاً وأقل فخامة ـ في بعض دور الفسطاط القديمة .

وعلينا ونحن فى سياق الحديث عن القصور أن نعرض لبناء لم يكن في الحقيقة قصراً بل لم يكن إسلامياً على الإطلاق، ومع ذلك فهو يمدّنا بنموذج من أروع نماذج التصوير المعماري في الإسلام ونقصد به الكنيسة

الملكية «كاييلا بالاتينا» في باليرمو بصقلية (لوحات ٨٠، ٨١) ، وهي كنيسة القصر الخاص بملوك النورمان . وتتجلى فوق رواق الكنيسة مجموعة من لوحات الفسيفساء تروى مشاهد من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. أما السقف الخشبي الشاهق الذي يتبع في طرازه أجمل ما جرت عليه تقاليد العمارة الشامية من مقرنصات فهو مزيّن بزخارف وصور لا علاقة لها بالموضوعات الدينية ، إذ هي تمثل مشاهد من الحياة الملكية الدنيوية: ملك في مجلس شرابه يحيط به ندماؤه، وصراع بين بعض الوحوش ، وموسيقيون يعزفون وراقصون وراقصات ، وشخصان يتصارعان ، ثم شريطان من الكتابة الكوفية المنقوشة تدعو للملك بطول العمر والتوفيق والمجد . وتحملنا روعة هذه الصور وما تشفّ عنه من حساسية فنية مرهفة فضلاً عن موضوعاتها على مضاهاتها بالإفريز الخشبى الفخم الذي كان موجوداً بأحد القصور الفاطمية في القاهرة وهو مودع الآن في متحف الفن الإسلامي (لوحات ٨٢ أ، ب ، ج)، غير أن تفاصيل هذا الجهد الفنى العظيم قد تفوت المتطلع وإن كان أحدّ الناس بصراً نظراً لارتفاع السقف ودقة الرسوم . ولعل مصوّر هذه الرسوم قد



لوحة ٧٩ ـ قصر الحمراء . غرناطة بالأندلس. صحن الأسود ، ويتميز تصميم الرواق بإبراز الأكتاف الحاملة للعتب على حين أنشئت العقود بين الأكتاف بقصد زخرف أكثر منه إنشائي، تعلوها حشوات مزخرفة بدورها ، مما يجذب النظر للأكتاف من الناحية الوظيفة على عكس القاعدة العامة التي تكون العقود فيها هي العنصر المعماري

لوحة ٨٠ ـ كاپيلا بالاتينا . بالرمو بصقلية .

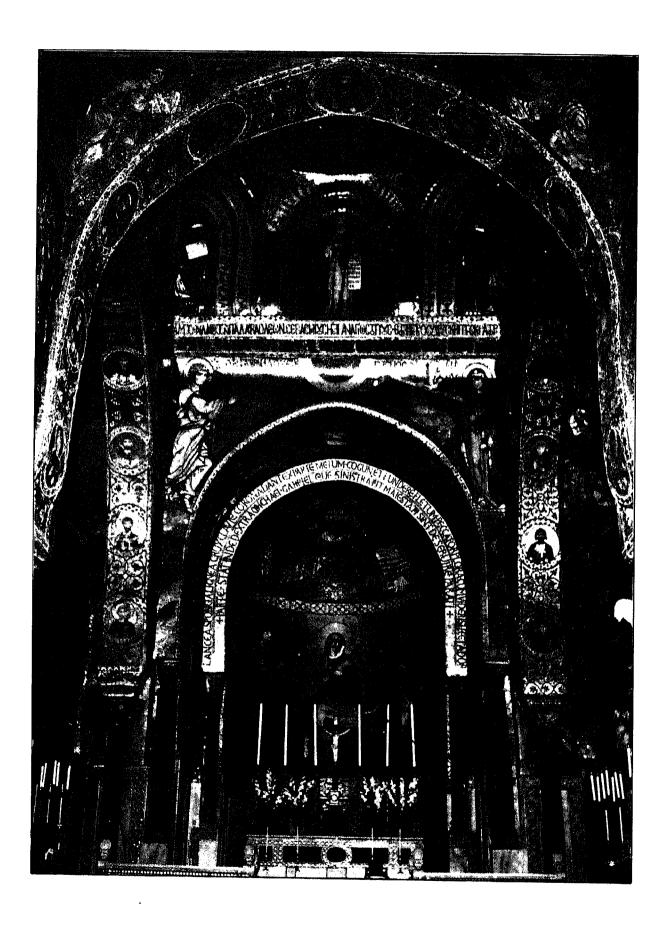

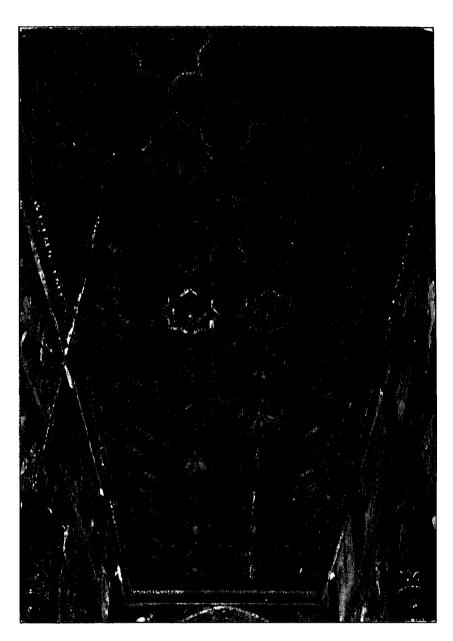

لوحة ٨١ - كاپيلا بالاتينا . السقف. المزين بنجوم إسلامية . القرن الثانى عشر.

\_\_

لوحة ١٨٢، ب، ج حفر على الخشب.

 أ. شخص بيده رمح يصطاد أسدا على لوح من الأخشاب الفاطمية الواردة من القصر الفاطمى الغربى الذى شيد مكانه بيمارستان قلاوون

ب ، منظر لموسيقيين.

 ج طائران مرسومان بالبارز داخل نجمتين محفورتين كل منهما ذات أربعة أضلاع . القرن الحادى عشر .







أسرف ف تصوير المناظر الدنيوية لأنه كان على ثقة من أن المشاهد لن يتمكن من اجتلاء معالمها. وأيًّا كان الأمر فإن ما نحرص على توضيحه هو أن الإسراف في الزخارف التي تزين هذه الكنيسة الصقلية تتسق مع ما سبق أن ذكرناه عن الفخامة والتأنق اللذين اتسمت بهما العقلية المعمارية الإسلامية في العصور الوسطى ، ويذهب إتنجهاوزن في حديثه عن تلك الصور في كتابه «التصوير العربي» (<sup>93</sup>) إلى أن المصور قصد إلى تأكيد الطابع الملوكي الدنيوي على سقف الكنيسة بينما يبسط تحتها المظاهر الدينية المقدسة للإيقونوغرافية المسيحية المظاهر الدينية المقدسة للإيقونوغرافية المسيحية التقليدية . وهذا على عكس أصول الفن الديني المسيحي التي تقضى باتباع التدرج لوفق أهمية الشخصيات المصورة في فراغ الكنيسة من أعلى إلى أسفل بحيث يعلو الأهم من يدنوه في الأهمية .

وللكنيسة الملكية أهمية كبرى باعتبارها الأثر المسيحى الوحيد الذى يفترض أنه أقيم على نفس الموقع الذى كان يشغله المسجد الجامع في مدينة پاليرمو الإسلامية والذى اعتاد الأمراء المسلمون أداء الصلوات فيه . ومن أجل هذا يجدر بنا أن نذكر مسجداً مشابها ومعاصراً تقريباً لذلك الأثر في القاهرة الفاطمية ، وهو مسجد الأقمر الصغير الذى أنشئي في عام ١١٢٢ (لوحة مسجد الأقمر الصغير الذى أنشئي في عام ١١٢٧ (لوحة الجامع هو أنه أنشئي في الطرف الشمالي الغربي للقصر الجامع هو أنه أنشئي في الطرف الشمالي الغربي للقصر المالكي الفاطمي ، مما يدل على أن الخلفاء كانوا يؤثرون أداء الفريضة فيه ، على أننا نرى أن جلّ ما يتمثل في مسجد الأقمر من فخامة وإسراف في الزخرف قد احتشد في واجهته لافي داخله ، وهذه ظاهرة فريدة لا ضريب لها في عمارة مصر والشام الإسلامية .



## عمارة المنازل وبيوت السكنى

مما يثير الحيرة والعجب حقًا أن هذا الجانب من العمارة لم ينل حظًا كافيًا من الدراسة . على أن الحفائر التي قام بها صمويل هيرتزفيلد في أطلال سامرًا قد أمدّتنا بمعلومات قيمة ، منها أن قادة جيش المعتصم قد شيّدوا عدداً كبيراً من القصور والمنازل الفخمة لانظنه قد توفّر في أي مدينة أخرى من مدن الإسلام، ولعل مرجع ذلك إلى أن سامرًا كانت مدينة اسْتُحْدِث إنشاؤها على أرض فضاء فلم ير ساكنوها أنفسهم مضطرين إلى البحث عن أركان وفراغات هنا وهناك لكى يقيموا عليها مساكنهم كما كان يحدث في المدن القائمة المأهولة فعلا. غبر أن القدر الهائل من الزخارف والقوالب الجصية والحليات المعمارية التي تم العثور عليها في أطلالها والطبقات التي كانت تكسو جدران منازل المدينة من لوحات الرخام والفسيفساء الزجاجية وأشرطة صور الفتيان التي كانت تزين الجدران ، كل هذا لا ينسينا حقيقة المادة البنائية الأساسية التي استخدمت في تشييد المنازل وهي قوالب الطوب اللبن ، كما هي الحال في مباني مصر الفرعونية الدنيوية ومبانى الحضارات الشرقية القديمة فى العراق وإيران وهي مادة كما ذكرنا هشّة قصيرة الدوام ، على أن ما حَفَظ لنا هذه المواد الكثيرة المتخلّفة من أطلال المدينة هو أنها هُجرت بعد خرابها، ولو أنها قد سُكِنَتْ بعد اندثارها في القرن العاشر لما تخلّف لنا اليوم من أطلالها شيء ، إذ كانت ستُبنى كلها

من جدید ومن ثم تنظمس معالمها الأولی، وهو ما حدث فی بغداد علی سبیل المثال. وفی سجستان وخراسان [ف شمال شرق إیران وفی ترکمانستان] عُثر علی طرز أخری من منازل السکنی واکتشفت بقایاها حدیثاً بعد أن ظلت شبه مجهولة حتی عام ۱۹۵۰.

ومن جديد نرى الفسطاط تمدّنا بوفرة من المعلومات والتفاصيل في شأن عمارة المنازل، وربما كان مرجع ذلك إلى أنها بدورها هُجرت بعد خرابها في العصر المملوكي دون أن تُقام مبان أخرى على أطلال بيوتها التي بُنيت بالآجر فتُفقدها معالمها الأصلية. ويصف لنا الرحالة الفارسي ناصري خسرو بيوت الفسطاط فيقول إنها كانت ترتفع إلى أربعة عشر طابقا (كذا؟!) وأن شوارعها وطرقاتها لذلك كانت مظلمة قاتمة بحيث كان يتحتم إضاءتها نهاراً. ويبدو هذا التقرير أمراً عصياً على التصديق حتى لو سلّمنا ببعض المبالغات التي درج عليها المؤرخون والجغرافيون في العصور الوسطى.

وتدلّنا بقايا منازل الفسطاط على أنها كانت تتألف من إيوانات تسبقها شرفات تحفّ بفناء مركزى مكشوف خُطط بحيث يحتضن قدراً من الظلّ طوال اليوم . ولانحسب أن عدد الطوابق كان يتجاوز اثنين أو ثلاثة بأية حال لأن مواد البناء المستخدمة في الطابق الأرضى لا تتحمل ثقلا يزيد على طابقين أو ثلاثة ، ثم إن عالم الآثار الإسلامية على بهجت لم يعثر بين القدر الكبير من قطع الفخار التي اكتشفها عام ١٩١٤ على قطعة واحدة من مواد البناء التي استخدمت في تغطية سقوف تصل إلى هذا الحد من الارتفاع الذي زعمه الرحالة الفارسي . ومع ذلك فإننا لا نشك في أن مدينة الفسطاط قدمت فيما بين سنتي ٨٠٠ و ١٢٠٠ صورة من العمارة والرُقي جديرة بأن تُدهر الزائرين وتشدّهم إليها .

غير أننا نعرف عن عمارة منازل القاهرة في العصور المتأخرة أكثر مما نعرفه عن عمارة الفسطاط، وذلك بفضل القصور المملوكية التي حفظها لنا الزمن مثل قصر بشتاك (١٣٣٨ ـ ١٣٣٩) وقصر يشبك (١٣٣٨

تقريبا) وقاعة كتخدا (١٣٥٠)، وعدد كبير من القصور والمنازل التى ترجع إلى القرن الخامس عشر مثل منزل زينب خاتون (١٤٦٨) وقصور الصعيد وبعض بيوت المنطقة الساحلية بالإسكندرية ورشيد (لوحة ٨٣، ٨٤، ٥٨، ٨٦). وقد شيدت جدران الدور الأرضى في معظم هذه القصور والمنازل من الأجر المكسو بالحجر المنحوت، على حين كانت الأدوار العلوية تُبنى بالآجر وتُطلى بالجص، واستخدمت العروق الخشبية كشدّادات لربط المبانى. وما أكثر ما كانت الأدوار الأولى وما يعلوها

تبرز إلى الخارج مستندة إلى كوابيل من الحجر تحمل عروقاً خشبية تمتد إلى مسافات بعيدة داخل الجدران لكى تحمل ثقل الجدران المعلقة والتى تنوء الكوابيل الحجرية وحدها بحملها . وكان الغرض منها بالإضافة إلى زيادة مسطّح الحجرات وتنظيم أشكالها زيادة ما تُضْفيه من الظلّ على الشارع . ويعود اتساع الحجرات إلى محاولة تعويض ضيق المساحة التى أقيمت عليها لتضاؤل مساحة الفراغ في وسط المدينة الآهلة، وما زال أغلب هذه المنازل يحتفظ بهيئته الأصلية سليمة إلى حد



لوحة ٨٣ - بيت الوالى بمنفلوط ف صعيد مصر ، مما يدل على وجود عمارة سكنية إسلامية أصيلة يحتذيها الأهالى ف الأقاليم . عن لوحة لفنان مجهول .



لوحة ٨٤ مقعد معقود بالدور الأول بقصر قاسم بك يطل على الصحن ، ومقعد آخر «تختا بوش» بالدور الأرضى . والتختابوش هو مكان مسقوف مفتوح من جانبيه المتقابلين على صحن وحديقة في أغلب الأحوال [لوحة محفورة بطريقة الحفر بالإبرة عن كتاب «وصف مصر»] .

لوحة ٨٥ ـ سطح أحد المنازل التقليدية من عمارة المنطقة الساحلية (الإسكندرية ورشيد) ، ويتميز بأنه مصمم للمعيشة في تقسيم معماري يصل الدار بالسماء ويعكس مدى استمتاع السكان بالحياة [عن كتاب «وصف مصر»]

لوحة ٨٦ قاعة تقليدية من عمارة المنطقة الساحلية (الإسكندرية) تتميز بما كان يسمى «الأغانى» ، وهى شرفة بالجزء العلوى من القاعة تستخدم للنوم . وليس ثعة مثال لها اليوم في غير مدينة رشيد [لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن كتاب «وصف مصر»]





ونلاحظ أخيراً أن معظم مدن العالم الإسلامى – باستثناء القاهرة ـ كانت تتبع فى بناء منازلها تصميماً مشتركاً فى هيكله العام يراعى فيه ظروف المناخ حتى توفر الرطوبة وتقى أهلها لفحات الحر. وتنفرد القاهرة بين المدن الإسلامية بمجموعة كبيرة كاملة من الطرز العمارية فى بناء المنازل تستغرق ستة قرون أو سبعة . وأول العناصر التى تسترعى انتباهنا فى دور السكنى هى «الصحن» الذى استخدم فى تكييف حرارة الجو، ذلك أن الهواء البارد يهبط إلى أدنى مستوى ليلا ثم ما يلبث أن يتسرّب إلى الحجرات فيلطف حرارتها ، ويظل محصوراً بين جدران الصحن حتى ساعة متأخرة من النهار كأنه بين جدران الصحن حتى ساعة متأخرة من النهار كأنه خزان للترطيب .

وقد لجأ المعمارى العربى فى العهود الأولى إلى إحاطة الصحن بإيوانين للاستقبال ، أحدهما شمالى والآخر جنوبى ، لتفادى أشعة الشمس على مدار النهار، ويسبق كل من الإيوانين «مِقْعد» أى شرفة مسقوفة تنفتح على الصحن (لوحات ٨٨/٨٨) ولا يكاد يخلو صحن الدار من نافورة «فسقية» أو حوض ماء تنعكس على مياهه صفحة السماء التى يعشقها العربى ويتجه إليها . وقد أضاف المعمارى العربى «السلسبيل» إلى النافورة فى بعض الأحيان ، وهو لوحة جدارية من الرخام مزخرفة بنقوش خفيفة البروز تحاكى صفحة الماء حين يداعبها النسيم ، توضع مائلة قليلا فى الجدار المقابل للإيوان الرئيسى ، ينساب الماء على سطحها إلى قناة يكسوها الرئيسى ، ينساب الماء على سطحها إلى قناة يكسوها

لوحة ٨٧ ـ صحن بيت جمال الدين الذهبى ، ويظهر فيه المدخل الرئيسى الذي كان يطل دائما على الصحن لا على الشارع وبجواره المقعد .

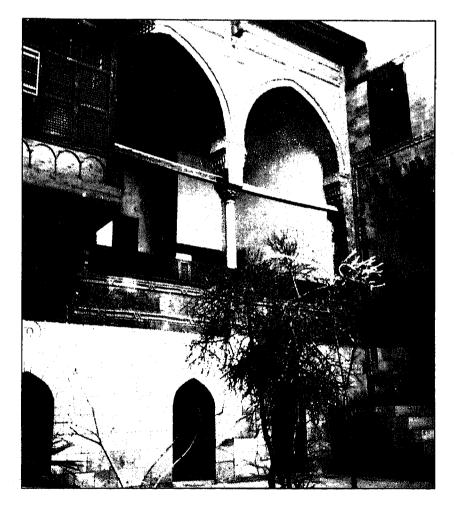

الرخام تفضى إلى حوض الماء (لوحات ٨٩ أ، ب). وهناك المندرة [القاعة] التى تتألف من الإيوان والدرقاعة وهى البهو الذى يتصدّر الإيوان. والدرقاعة في حقيقتها بمثابة صحن مسقوف تُغطَّى أرضها بالفسيفساء الرخامية منتظمة في زخارف هندسية بديعة ، وتتوسطها أحياناً نافورة. وينخفض مستوى أرضية الدرقاعة بمقدار درج واحد عن مستوى أرضية إيوانات الجلوس ، ويحدّد هذا الدرج المكان الذى يتعين فيه على الزائر أن يخلع نعليه قبل أن تطأ قدماه فاخر السجاد والبُسُط التى تكسو أرض الإيوانات. ويرتفع سقف الدرقاعة عن باقى سقف المنزل بمنور من الخشب يحاكى قبة السماء (لوحة ، ٩ ، المنزل بمنور من الخالس وهو يتطلع إلى صفحة ماء النافورة

وكأنه مازال على صلة بالسماء (لوحات ٩٣، ٩٣، ٩٤، ٩٥) . ومهما بلغ ارتفاع جدران الدرقاعة فإن ارتفاع أبوابها لا يتجاوز نسب الإنسان، على عكس عمارة عصر النهضة الأوربية التى ضُحّى فى عمارة بعض عناصرها كالأبواب على سبيل المثال بالمقياس الإنسانى فى سبيل الاحتفاظ بالنسب الكلاسيكية المتداولة.

ومن نماذج دور السكنى العربية الشهيرة قصر أسعد باشا العظم ١٧٥٠م الذى يمثل بحق المسكن العربى الدمشقى المتميز بالبساطة والتقشف من الخارج مع البذخ في الزخرفة والتجميل من الداخل. ويتألف القصر من عدة أجنحة أهمها جناح الأسرة [الحرملك] ثم الجناح الخاص بالضيوف [السلاملك] على حين يقبع

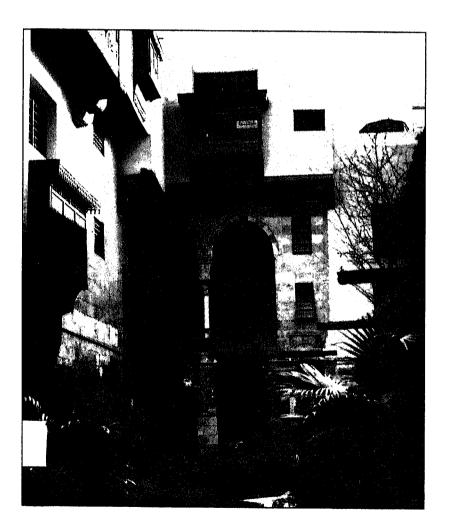

لوحة ٨٨ ـ مقعد بيت السحيمى يطل على الصحن المكشوف.

جناح ثالث صغير للخدم والمطبخ فى ركن من أركان القصر. واشتهر هذا القصر بغناه بأنواع الزخرفة العربية والجو العربى الأصيل المتجلّى فيه ، تمازجت فيه العناصر المعمارية والفنون الزخرفية تمازجا متسقا موفّقا. وإذا وقف الزائر فى صحن القصر حار أين يقلب ناظريه ، فواجهات القصر وجدرانه مزخرفة بمداميك الأبلق الشامية ذات الألوان المتناوبة ، وبأحجار مرصّعة بالفسيفساء ، بينما تحيط بالصحن وحدات معمارية متنوعة ، فثمة إيوان واسم يطلّ على الصحن بعقد بالغ

الارتفاع، ورواق من خمسة عقود تحملها أعمدة رشيقة. وعلى الرغم من أن الجدران والواجهات تتفاوت حجما وارتفاعا لتحول دون الرتابة والملل إلاّ أنها مع ذلك شديدة الانسجام والتناسق. ويضم القصر قاعات أرضية للضيوف وقضاء حاجات النهار تعلوها غرف النوم التي تطلّ نوافذها على باحات القصر وحدائقه، كما تزخر السقوف والجدران بالألواح المزخرفة بالرسوم الملونة والمقرنصات، ولا تكاد تخلو عتبات القاعات من فسقية جميلة من الرخام الملون (٠٠) (لوحات ٩١، ٩٧، ٩٨)

لوحة 1 ^ 1 مسلسبيل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

لوحة ٩٨ ب ـ سلسبيل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.



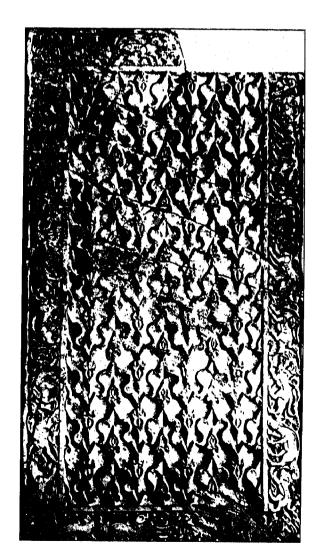



لوحة ٩٠ ـ رسم تخيلى لقاعة مملوكية تبدو فيها عناصرها المختلفة : الدرقاعة تتوسطها الفسقية والسلسبيل مائلا على الجدار وإيوانات الجلوس التي ترتفع أرضيتها عن أرضية الدرقاعة .

لوحة ٩١ ـ تسرى المياه ف بعض القصور الإسلامية من قاعة إلى أخرى خلال قنوات رخامية تكبر شيئا فشيئا لتصب ف أحواض هابطة كالشلالات من مستوى إلى مستوى أدنى . وكانت المياه ف «القلعة الحمراء» بالهند تغطى زهرة اللوتس المرمرية مرسلة أصواتا تضفى السكينة على النفس مغيرة شكل الزهرة من خلال حركتها الشفافة .





لوحة ٢ ٩ -مقعد معقود مفتوح على الخارج بمنزل عثمان بك [عن كتاب «وصيف مصر»]

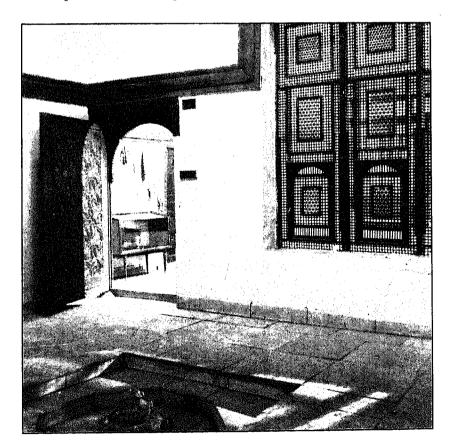

لوحة ٩٣ - بيت السنارى بالقاهرة . الدرقاعة تطل عليها مشربية من قاعة أخرى مما يشعرنا بالفارق بين القاعتين وكأن إحداهما في الداخل تطل على الأخرى في الخارج برغم أنهما كليهما في الداخل ، الأمر الذي يضفي إحساساً جديداً على التصميم الداخل .



لوحة ٩٤ ـ المسافر خانة \_ سقف القاعة العليا ، ونلحظ أن الحشوات الوسطى ترمز دائماً لقبة السماء.

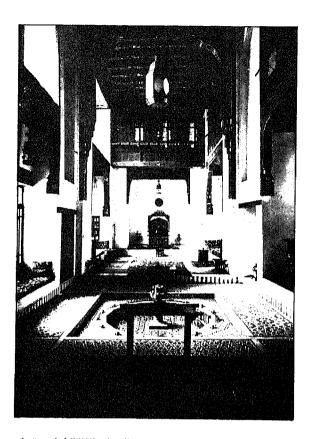

لوحة 90 ـ درقاعة بيت الحاج محمد الجزار (١٦٣٢م) . متحف جاير أندرسون بالقاهرة . وتكمن المفارقة في وجود كرسى فوق مصطبة الجلوس! .



لوحة ٩٦ ـ قصر أسعد باشا العظم ٥٧٥ ـ جناح السكنى يطل على الصحن ذى الفسقية . دمشق .

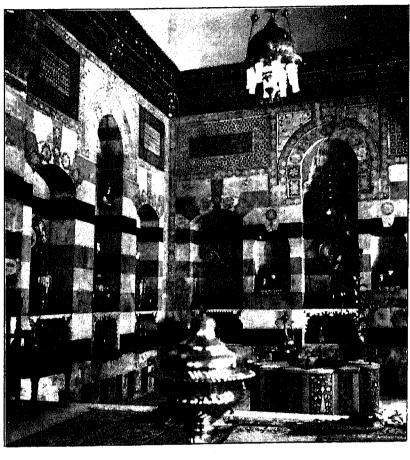

لوحة ٩٧ - قصر أسعد باشا العظم. الإيوان المطل على الصحن . دمشق .

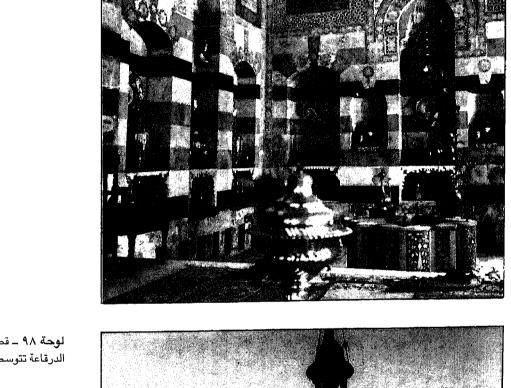

لوحة ٩٨ ـ قصر أسعد باشا العظم . الدرقاعة تتوسطها الفسقية .



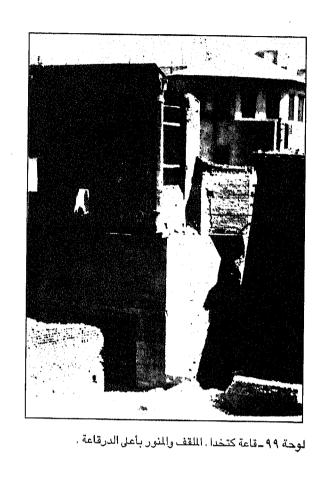

وقد واجه المعمارى العربى في البلاد الحارة مشكلات التهوية ، والإضاءة ، والإطلال على الخارج ، واستقبال أشعة الشمس ، وعجز النافذة وحدها عن الوفاء بحلّ هذه المشاكل جميعا باللجوء إلى «المنوح» أو «ملقف الهواء» ، وهو طاقة مفتوحة في السقف بأعلى الركن الشمالى للقاعة تحتضنها جدران أربعة مرتفعة قليلاً تمثل بئر هواء علوى ينفتح أعلاه من جانبيه الشمالى والغربى ، ويغطيها سطح مائل يتلقّى الهواء الرطب ويودعه القاعة من أعلاها (شكل ۱۹ أولوحة ۹۹) . والعرب وإن استخدموا ملقف الهواء ، إلا أنه لم يكن من ابتكارهم فقد سبقهم إلى استخدامه المصريون القدماء خلال الأسرة التاسعة عشر (شكل ۱۹ب) كما استخدمه من بعدهم أهل السند (لوحة ۱۰۰) .

ولعل «المشربيّة» كانت حلاً موفقا للتغلب على مشكلات التهوية والإطلال على الخارج وتخفيف حدّة

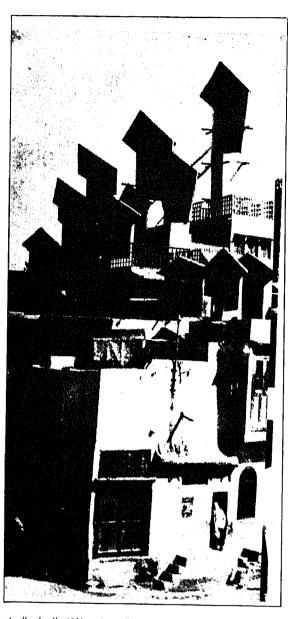

لوحة ١٠٠ ـ ملاقف الهواء بالسند .

الضوء وحجب أشعة الشمس، فهى تملأ فتحة النافذة بمخمل من الخشب الدقيق في شكل برامق مستديرة المقطع تعمل على توزيع الضوء والظل على بدن البرمق في تدرّج لطيف.ويرى المُشَاهد المنظر المقابل من خالل لوحة زخرفية كاملة (لوحات ١٠١، أ، ب، ١٠٢، أ، ب، ١٠٤). والملاحظ أن المساحة التي تغطيها المشربيات تفوق عادة مساحة النافذة العادية

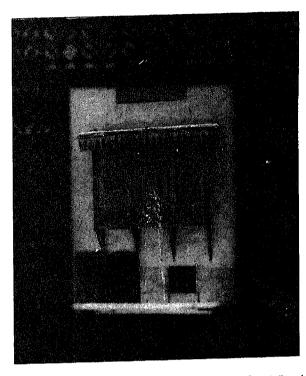



لوحة ١٠١١. بيت السنارى . مشربيتان إحداهما منظورة من خلال الأخرى تبرز جمال المشربيات ، منظورا إليهما من الداخل والخارج معا .

لوحة ١٠١ ب بيت السنارى . وجهية المدخل وتتميز بالبساطة الشديدة بالنسبة للوجهيات الداخلية المطلة على الصحن ، ويظهر فيها الحجر المنحوت في الدور الأرضى ، على حين يتجلى الدور العلوى مطليا بالجص ، وقد غطيت الفتحة المطلة على الخارج بمشربية تحجب من بالداخل عن عيون المارة . [لوحة محفورة عن كتاب «وصف مصر»] .

وذلك تعويضاً عن تضاؤل الإضاءة والتهوية معاً (٥١). وتتيح الفراغات بين برامق المشربيات شائها شان شفافية لوحات الزجاج المعشق الملوّن وانفتاح النوافذ للضوء أن يتسلل عبرها فيذيب وحشة الداخل بألفة الخارج ووهجه.

وعلى الرغم من أن بعض الأثريين يذهب إلى أن نظام المياه الجارية داخل البيوت لم يكن متوفراً حتى في منازل الأثرياء، وأن السكان كانوا يذهبون إلى الحمامات العامة للاستحمام، إلا أنه قد ثبت من الحفائر الحديثة بطلان هذا الرأى. يقينا كانت هناك الحمامات العامة وكانت تلعب دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية، غير أن ذلك لم يحل دون وجود حمامات خاصة في المنازل تستخدم يحل دون وجود حمامات خاصة في المنازل تستخدم فيها الغلايات لتسخين المياه، والبخار لتدفئة جو الحمام. وكانت البيوت في العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

رئيسية : أولها جناح المعيشة العائلية ، وثانيها جناح استقبال الرجال ، وثالثها قسم الخدمة ويشمل المطابخ والمخازن وبئر المياه إلى غير ذلك .

ويستفاد من النص الذي أورده ابن دقماق أنه كانت بالدور حمامات خاصة ذكر أحد عشر حماماً منها، وقد أيدت حفائر الفسطاط على يد على بهجت وجود حمام بإحدى الدور، كما أسفرت حفائر هيئة الآثار في المنطقة نفسها سنة ١٩٧٧ عن وجود حمام ملحق بأحد المنازل. وكانت قنوات المياه الفخارية تتكون من أنابيب أسطوانية مختلفة المقاييس تلتصق إحداها بالأخرى بواسطة ملاط من الجير القصرمل [وهو الرماد المتخلف في مواقد الحمامات]، وكان يتخلل الأنابيب المستقيمة التي تشكّل القنوات الفخارية وَصْلات على شكل زاوية أو حرف T للتحويل أو التفريغ.

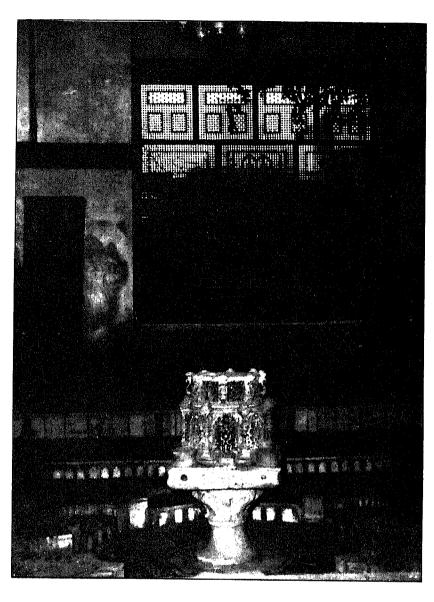

لوحة ١٠٢ ـ بيت السحيمى . درقاعة قاعة الاستقبال تتوسطها الفسقية ومن ورائها إيوان الجلوس ، وقد اكتست النافذة الكبيرة بمخمّل المشربية برغم أنها تطل على الصحن الداخلي للتخفيف من حدة الضوء .

لوحة ١٠٣ أ ـ مشربية منزل جمال الدين الذهبي بالقاهرة.

لوحة ١٠٣ ب - منزل جمال الدين الذهبى بالقاهرة . ما أبدع المشربية سواء تطلعنا من خلالها أو إليها من الخارج .

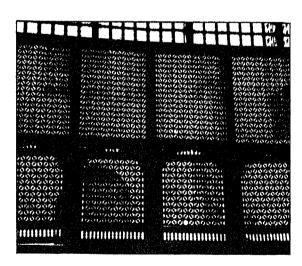



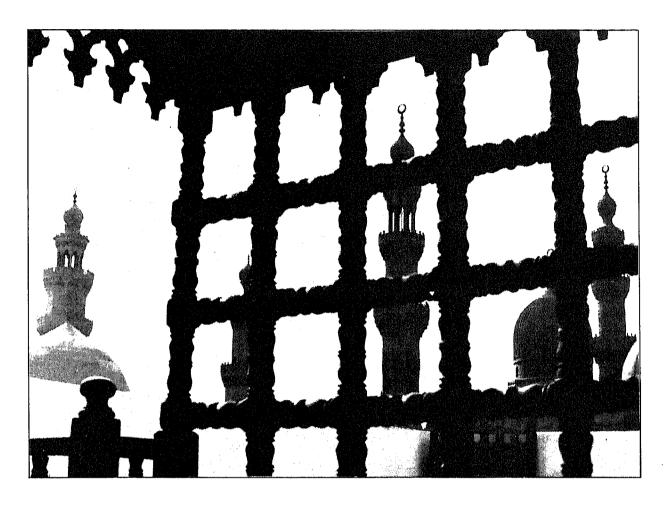

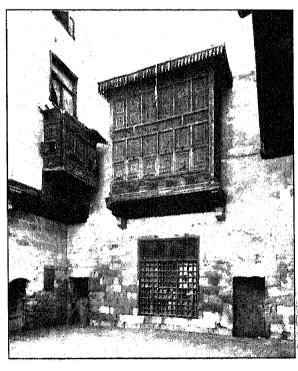

لوحة ١٠٤ ـ التوافق بين الخطوط والمنحنيات الزخرفية لبرامق المشربيات الصهريجية مع الخطوط والمنحنيات المعمارية لمآذن وقباب مسجدى السلطان حسن والرفاعي بميدان صلاح الدين بالقاهرة.

لوحة ١٠٥ ـ منزل زينب خاتون . مشربية وشبابيك القاعة الشمالية المطلة على الصحن (قبل الترميم) .

لوحة ٢٠٦ - منزل جمال الدين الذهبى. شرفة داخلية تطل على القاعة الداخلية . وقد تميزت العمارة السكنية المملوكية باستخدام العناصر الخارجية في الداخل . وكانت مثل هذه المشربيات في العادة تحجب سيدات الحريم دون أن تحرمهن مشاهدة حفلات الغناء والرقص التى كانت تجرى في القاعة .



وقد تمخضت حفائر هيئة الآثار عن وجود شبكة كبيرة لمياه الشرب تم حتى الآن كشف خمسمائة متر منها متجهة نحو جامع عمرو بن العاص ، ومعنى ذلك أنها كانت تأتى من النيل الذى لم يكن بعيداً عن الجامع عند إنشائه . كذلك كُشف في الأعوام الأخيرة عن شبكة أخرى لمياه الشرب كانت تأتى من عين الصيرة ، كما اشتملت المنازل على قنوات لمياه الشرب وأخرى للصرف . وقد عُثر بالفسطاط على شبكة ضخمة لصرف المياه تمثل نوعين مختلفين أحدهما مجرى منحوتة في الصخر ومغطاة بقوالب صغيرة والثانية قنوات من الفخار .

وكان بحمامات القصور وبعض الدور مياه ساخنة

وأخرى باردة مثلما كانت عليه الحال في الحمامات العامة (لوحات ١٠٧، ١٠٨ أ، ب، ١٠٩ أ، ب، ج وشكل ٢٠) كما كان ببعضها أنابيب للتدفئة، ومن أمثلة ذلك ما وجد في سراى المسافرخانة عند إصلاحها بمناسبة احتفالات ألفية القاهرة، وما لا يزال موجوداً بقصر الحمراء في غرناطة بالأندلس.

وقد ثبت وجود حمامات بمنازل رشید ومنزل زینب خاتون والسحیمی والمسافرخانة وقاعة عثمان کتخدا ومنزل السناری ، ونظراً لأن قصر بشتاك لم یبق منه سوی القاعة الکبیرة فلم یُعثر به علی حمام ، ولیس من المستبعد أنه كان یضم حماماً یتناسب مع عظمة القصر.



لوحة ١٠٧ - حمام البخار الساخن بالحمام الشرقي، وكذا المسلخ أي مكان الترفيه والراحة [لوحة متخيّلة عن كتاب «وصف مصر»]





لوحة ۱۰۸ أ، ب - منظر عام لحمام شرقى [عن كتاب «وصف مصر»].

لوحة ١٠٩ ألوحة مطبوعة من القرن التاسع عشر لحمام من القرن الثامن عشر في استنبول نتبين فيها الحجر الذي تنبعث منه الحرارة في الوسط، ونشهد الأرائك الحجرية التي يستلقى عليها المستحمون للاستمتاع بحمام البخار.



لوحة ١٠٩ ب حمام عمومى . قاشان بإيران . لوحة . مطبوعة بطريقة الحفر . عن « رحلة في فارس» لأوچين فلاندان وپاسكال كوست .



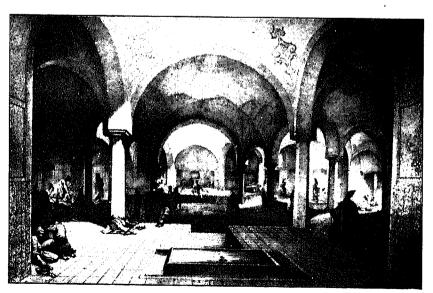

لوحة ١٠٩ جـ محمام عمومى بإيران عن «رحلة في فارس» لفلاندان وكوست.



المسلحد

ينبع الفن الإسلامي في أصله من العقيدة الدينية التي لا تصحّ إلا إذا قامت على الإخلاص، ولا تأخذ طريقها إلى ضمير المؤمن ووعيه إلا بالتجرّد والطُّهر ، ومن الطبيعي أن يكون السجد هو مهد هذا الفن الجديد . وإذ كانت العبادات الإسلامية وأداء الشعائر والفروض لا تحتاج أساساً إلى بناء ذي مواصفات خاصة ، فمن الرجِّح أن المساجد الأولى في الإسلام كانت تتألف من مساحة غير متساوية هي «المصلّى» يحيطها سياج من الحصير المجدول من سعف النخيل ، ويتصدّرها محراب من المشكوك فيه أن يكون قد حُدِّد بكوّة في جدار البناء الأصلى . ولعل خير ما يقرّب لأذهاننا صورة المساجد الأولى في الإسلام هو تأمل المصلّيات الفارسية التي كان يُطلق عليها اسم «نماذجاه» ، وهي فضاء واسع خارج المدن استُخدم في الإسلام لأداء فريضة الصلاة في الأعياد الإسلامية الكبرى ، ولا تزال هذه المصلّيات قائمة في ضواحى الكثير من مدن إيران والأناضول . ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلّم ما إن حطّ رحاله بالمدينة المنورة بعد هجرته حتى أخذ فى بناء مسجد للمسلمين ، وهداه فكره إلى أن يكون مكان هذا المسجد هو حيث بَرّكتُ ناقته . وكان هذا المكان هو مَرْبَد التُّمر كما سمَّاه الرسول . ومن الطبيعي أن بناء هذا المسجد كان أوّليا من اللّبن المجفف، رئى أن يُسقف جزء منه أقيم على أعمدة من سيقان النخيل ، وكان الشائع

وقتذاك هو التسقيف بسعف النخيل ، وتُرك الباقى في عراء . وكانت المساحة التى قام عليها المسجد يُربى طولها على أربعين مترا بقليل ، وعرضها نحوا من أربعة وثلاثين مترا (لوحات ١١، ١، ١، ١، ١، ١ ملون) . وهذا اللون من البناء نهج نهجه المسلمون بعد فى بناء مسجد البصرة عام ١٤هـ.، ومسجد الكوفة عام ١٧هـ.، ومسجد الفسطاط عام ٢١هـ. الذى كان سقفه هو الآخر من سعف النخيل وأعمدته من سيقان النخيل ، وكان طوله حينذاك نحوا من أربعين متراً وعرضه نحوا من ثمانية عشر متراً ، وقد اندثر بناؤه الأصلى تقريبا .

ولم تكن تلك المساجد جميعاً بما فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها محاريب محدّدة بكوى ولا منابر ولا مآذن . فحين بنى عمرو بن العاص مسجده بالفسطاط رغب فى أن يكون للخطيب شيئا يعلوه وهو ما يسمى اليوم بالمنبر، ولكن عَمْراً قبل أن يمضى فى تحقيق رغبته كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستشيره فيما عزم عليه ، فكتب إليه عمر رضى الله عنه كلمته المأثورة قائلاً : «أما يكفيك أن تقوم بين الناس قائماً، وهم جلوس تحت عقبيك؟» فاستجاب عمر ولما أشار به الخليفة .

وكل ما كان للعبادة بين المسلمين في أول عهدهم هو المسجد ، ويعنى المسجد المكان الذي يُسجد فيه . وحين انفسحت الحياة أمام المسلمين وامتدّت الرقعة الإسلامية وبلغ عدد المسلمين من الكثرة بمكان حفلت كل مدينة بأكثر من مسجد ، وبدأت تنشأ كلمة «جامع» إلى جانب كلمة «مسجد» نظراً إلى أنه المكان الذي يجتمع فيه المصلّون . وجرت عادة المسلمين في أنحاء البلاد المسلمية النائية أن يكون لكل قبيلة مسجد باسمها ، فير أنهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد عام يجمع الأهلين جميعا ، ومن هنا جاءت تسمية المسجد بالجامع . وتطوّرت الأمور فإذا هذا المسجد الجامع يصبح المسجد الذي يؤم فيه الخليفة الناس ويخطبهم . وبهذا أصبح المسجد الجامع هو مسجد الدولة وأصبحت وبهذا أصبح المسجد الجامع هو مسجد الدولة وأصبحت لله صفة رسمية . وما لبثت متطلّبات اتساع الدولة



لوحة ١١٠ أ-كارستن نيبور . مسجد المدينة المنورة . كتاب «وصف بالاد العرب طبع في هولندا ١٧٧٤ .



لوحة ١١٠ ب- كارستن نيبور ، الكعبة بمكة ، كتاب « وصف بلاد العرب » ، طبع في هولندا ١٧٧٤ .



لوحة ١١١ - دوسون . مكة . الكعبة . رسم مطبوع بطريقة الحفر .

العربية السريع أن فرضت بناء مبان خاصة بالمسلمين لأداء الشعائر فيها مع حمايتها لهم من تقلّبات الجو.

ويبدو أن أول تصميم لبناء المساجد هو ما يعرف باسم «التصميم العربي»، وكان فناء مستطيلاً مكشوفاً تحيط البوائك بأضلاعه الأربعة، ويتميز الضلع الذي يضم المحراب بعدد أكبر من البوائك التي تمثل جناحا مسقوفاً مخصصاً للصلاة فيه. نرى ذلك في مسجد المتوكّل بسامرًا، وفي جامع ابن طولون، وفي مسجد طريق خانة في دمغان بإيران من القرن التاسع.

وينبض جامع ابن طولون بالقاهرة بما كان يجيش به وجدان بانيه من طموح واعتزاز وإيمان ، فهو يسحر اللب بفنه المعمارى البسيط وبخطوطه القوية الواضحة ، كما يلقى في روع القائم للصلاة به قدسية وخشوعاً . وعلى الرغم من بساطة تصميمه إلا أن مهندسه الفنان

عرف كيف يتلاعب بالتوافق والتضاد بين الإيقاع المنتظم للعناصر الإنشائية من بدنات [أى أعمدة مربعة وعقود] والتنوع في العناصر الزخرفية التي تزيّن بطون العقود والشبابيك الجصّية مما أسبغ على المبنى رقّة تضارع قوته. وتلاعب الفنان أيضاً بالمفارقة والتضاد بين إشراق النور في الفناء وظلال الأروقة التي تبرزها كتلة البدنات. ولا يكاد المرء يغشى المسجد حتى يجد نفسه محمولا على أجنحة الصفاء والسكينة مستغرقا في تأمل صوف يؤجّجه الإحساس بارتفاع العقود واتساق الخطوط وعمق الأروقة التي توشيها غلالة من الغموض الرقيق. وقد ظلت المساجد تغترف الإضاءة على هذا النحو عن طريق الصحن الداخلي المكشوف حتى اتجه المعماري في العهود اللاحقة إلى فتح النوافذ طلبا لمزيد من الضياء العهود اللاحقة إلى فتح النوافذ طلبا لمزيد من الضياء

وليس تصميم المسجد في الحقيقة إلّا تعبيرا عن وضوح العقيدة الإسلامية وبساطة أسسها وخلوها من تلك الأسرار الغامضة المعقدة التي تتسم بها الشعائر والطقوس في العقائد القديمة مثل عقيدة قدماء المصريين حيث نجد المعابد تنتهي في داخلها برُكن غارق في الظلام هو ما يدعى بد «قدس الأقداس» المخصص لفرعون وعدد محدود من الكهنة يجرى اختيارهم بدقة.

ولا غرابة ف أن يتأثر بناء المساجد في بعض نواحي العالم الإسلامي بالطرز المحلية السائدة قبل انضوائها تحت راية الإسلام كما أسلفنا . فالجامع الأموى الكبير بدمشق مثلا وإن التزم التخطيط العربي العام في جوهره إلا أنه استعار من العمارة الشامية السابقة على الإسلام السقوف المسنَّمة [الجمالونية] والعقود الحجرية ، حتى إن بعض الباحثين زعموا أن الجامع ليس إلا كنيسة حوّلها المسلمون إلى بيت من بيوت عبادتهم ، وهو حكم باطل لأن المجاز القاطع الذي يقسم البائكتين والذي يقع محوره على المحراب ظاهرة لم توجد في الكنائس من قبل. ثم إن الأروقة الموجودة في ظُلَّة المحراب عرضها متساو على حين ينفرد الرواق أو المجاز الأوسط في الكنيسة دوما بأنه أعرض كثيراً من الأروقة الجانبية ، كما أنه لم يحدث قط أن شُيدت كنيسة يصل حجمها كله إلى ما يقرب من مساحة ظلّة المحراب في مسجد دمشق (٥٢) ، هذا فضلا عن أنه من غير المعقول أن يتوافق اتجاهها مع اتجاه مكة

فحين حرّر المسلمون بلاد الشام من الحكم البيزنطى ودخلوا دمشق في عام ١٣٥م وقع اختيارهم على كنيسة النبى يحيى [القديس يوحنا المعمدان] لتكون مقرّ العبادة الجديدة وشاركوا فيه إخوانهم المسيحيين ، فأصبح يضم كنيسة للنصارى في الجانب الغربي ومسجداً للمسلمين في الجانب الشرقي وأقيمت طقوس العبادتين في بناء واحد . وظلت هذه الحال من الجوار بين العبادتين أكثر من نصف قرن إلى إن شرع الوليد في تحقيق مشروعه المعماري الضخم لبناء الجامع الأموى قائلا

«إنى أريد أن أبنى مسجدا لم يبن من مضى قبلى ولن يبنى من يأتى بعدى مثله» . وشيد الجامع لوفق مخطّط مبتكر يتجاوب مع شعائر الدين الجديد من اتجاه نحو الكعبة الشريفة وأغراض الحياة العامة ، مستطيل الشكل، يحتل قسمه الشمالي صحن مكشوف تتوزع فيه قبتان بديعتا العمد والتيجان وبرْكة يحف بها من الجانبين عمودا إسراج لإنارة الصحن في العهود الماضية . ويؤدى إلى الصحن ثلاثة أبواب تصله بجهات المدينة الثلاث الشرقية والغربية والشمالية ، ويحيط بالصحن من الداخل رواق مسقوف . ويحتل مكان الصلاة [الحرم] الطرف الجنوبي ، وهو قاعة مستطيلة مؤلفة من ثلاثة أروقة تمتد من الشرق إلى الغرب وينتظمها صفّان من الأعمدة . ويقطع الأروقة الثلاثة من الشمال إلى الجنوب مجاز قاطع بالغ الارتفاع يحمل في وسطه قبة النسر الشامخة . ولقد أطلق العرب على مكان الصلاة [الحرم] اسم النسر ، القبة رأسه والمجاز جسمه والأروقة عن يمينه وشماله جناحاه . وفي جدار الحرم الجنوبي باب يصل الجامع بالمدينة حتى يصبح متصلاً بها من جهاته الأربع ، ويحتل المحراب الرئيسي إحدى فتحات هذا الباب وإلى جانبه ينتصب المنبر . ويرتفع فوق مبنى الجامع مآذن ثلاث ، تتوسط الأولى الجدار الشمالي وهي المعروفة بمئذنة العروس على حين بنيت الاثنتان الأخريان فى زاويتى مكان الصلاة الشرقية والغربية فوق اثنين من أبراج المعبد الوثني القديم الذي تحوّل إلى كنيسة النبي يحيى وسُميت الشرقية منها بمئذنة عيسى. وقد سخا الوليد في الإنفاق على بناء الجامع وتجميله بكل أنواع الزخرفة وود لو وضع فيه لبنات الذهب وإن كساه بما هو أبهى وأجمل ، فلقد غشّى جدرانه كلها بالرخام المجزّع وارتفع إلى السقف بالفسيفساء المذهبة والمفضضة تتخللها الأصداف الناصعة البياض مشكّلة كل ما يخطر على بال الفنان من رسوم هندسية ونباتية وآيات قرآنية ومناظر طبيعية تضم القصور والدور التي تجرى من تحتها الأنهار وتحف بها الأشجار حتى غدت

أعجوبة من أعاجيب الدنيا الخمس المعروفة في ذلك الزمان (٢٥٠٠) (لوحات ١٦،١٢،١٦، لوحة ١ ملون، ٢ ملون، ٣ ملون).

وبصفة عامة يُلتزم في بناء المسجد أن يكون فراغه في اتجاهين ، أحدهما رأسى صاعد يربطه بالسماء ، والآخر أفقى مستو يربطه بمكة المكرَّمة . والاتجاه الأفقى مردّه إلى أن دين الإسلام دين جامع ، ومن ثم كانت له قبلة واحدة للمسلمين عامة هي الكعبة . ومع أن القِبْلة -المحراب \_ تحدّد هذا الاتجاه إلّا أن هذا وحده لا يكفى ، وكان لابد من أن يشارك بناء المسجد في تحديد هذا الاتجاه . من أجل هذا بُنيت المساجد في الكثير متجهة صوب مكة . وتعبّر القبة \_ التي ترمز إلى السماء \_ ف المناطق المسقوفة من المساجد عن الحركة الرأسية ، وكذا عن الحركة الأفقية عند تزحزحها من موقعها في منتصف منطقة الصلاة إلى موقع القِبْلة ، كما هو الحال في جامع ابن طولون الذى تُعطِّى ظلاته الأربع سقوف خشبية أفقية باستثناء الرّواق الواقع أمام القِبْلة مباشرة إذ تعلوه قبة ساسانية . وثمة حالة أخرى جديرة بالذكر ف جامع برقوق بالقاهرة ، إذ تعلق كافة ظلَّات المسجد قباب بيزنطية ذات عقود متدلية باستثناء الرواق الواقع أمام القبلة مباشرة الذي يختلف عنها جميعا بقبّته الساسانية ذات المقرنصات والمعبّرة عن الالتقاء بصفحة السماء أو بمعنى آخر عن الحركة الرأسية . وينطوى كل عقد ومنحنياته على معنى رمزى دفين وعن سمة معبرة شأنه شأن أي شكل هندسي آخر . وتكاد العمارة الإسلامية بصفة عامة تخلو من العقد نصف الدائري ، ولا تكاد تستخدم سوى العقد المدبّب أو ذلك الذي هو على شكل حدُوة الفرس . ولعل مردّ هذا إلى الحرص على استجلاء المتعبّد لخطوط القوى في المبنى . فالتماثل موصول بعقيدة الموت، والعقد نصف الدائرى في الحضارة الفرعونية يسمى العقد الأوزيري نسبة إلى أوزيريس إله الموتى الذي من الأرض يصعد وإليها يعود (شكل ٢١ أ)، على حين أن خَطَّى القُوى في العقد المدبّب يلتقيان عند قمة

العقد منطلقين في اتجاه المماسّ بزاوية ، وبذلك تكون المحصّلة رأسية كما هو واضح في (شكل ٢١ ب) ، ومن ثم يربط المشاهد الذي يستجلى هذين الخطّين ومحصّلتيهما بين الشكل المدبّب للعقد وبين الصعود لأعلى.

وللمدخل عامة معنى رمزى إذ هو الحدّ الفاصل بين الداخل والخارج، وهو في المبنى الدينى المنفذ الذي ينقلنا مما هو غير مقدس إلى ما هو مقدس. والمدخل عامة هو إجمال لعمارة واجهة المسجد إذ هو نقطتها البؤرية، وذلك بارتفاعه السامق الجدير ببيت الله. وليس ثمة عادة غير مدخل واحد للمسجد رمزاً لوحدانية الله. وهذا المفهوم نفسه وكذا هذا الرمز نفسه نراه سائداً في المبانى الدينية عامة غير الإسلامية، سواء كانت كاتدرائية أو معبدا فرعونيا أو معبدا هندوكيا باستثناء حالات فردية. وحتى في المساجد التي كانت تُدرَّس فيها المذاهب المختلفة لم يفكّر أحد في أن يكون لها غير باب واحد، إذ كل هذه المذاهب مستمدّة من أصل واحد وتنطوى كلها على عبادة إله واحد.

ولكى يرمز المدخلُ إلى الترحيب بالوافدين أقيم الباب على شكل «دخول» متراجع لا على شكل خارج بارز يتصل بدنس الطريق العام . وكذا يرمز مدخل المسجد بارتفاعه ورأسيته إلى التطلّع نحو قدسية السماء ، ولذا كانت عمارة المدخل ممتدة بامتداد ارتفاع الواجهة . هذا إلى أننا نجد في المساجد الأثرية هذه الخطوط الرأسية تنتهى بقبة نصفية ذات منحنيات مدببة تعلو هذا «الدخول» ، وبذلك تسمو بالنظر إلى ما هو أعلى من القبة النصفية متجاوزاً قمة البناء نحو قبة السماء . ولو كان مدخل المسجد ينتهى بعتب أفقى لانتهى البصر الصاعد

وفى عهد ازدهار بناء المساجد المصرية خلال العصر المملوكى كان السطح الداخلى «للدخول» يعود إلى مستوى سطح الواجهة بواسطة المقرنصات . وبعد أن يتملّى البصر بسطح القبة النصفية يواصل صعوده

بواسطة عقد أصغر حجماً يعلو العقد المدبّب (٥٣) (لوحة ١٩٧٠) .

وتميزت مساجد القاهرة الفاطمية بإقامة منور مقبّب أو مسنّم فوق محور باثكة المحراب مثلما نرى في جامع الحاكم بأمر الله (لوحات من ۱۸۷ إلى ۱۹۰) وفي الجامع الأزهر المبنى عام ۱۹۰ (لوحة ۱۸۳ ، ۱۸۶) وقد اتبع هذا التصميم العربي على نطاق واسع في مساجد الاسلام باستثناء النموذج العام في المغرب مثل جامع قرطبة بالأندلس (لوحات من ۱۷۲ إلى ۱۸۰) وجامع القيروان (لوحات من ۲۸۰ إلى ۱۸۰) وبقى سائداً في جوامع القاهرة حتى القرن الرابع عشر ولم تخرج عليه إلا مساجد إيران في العصر السلجوقي.

وقد لحق تصميم المسجد فى إيران تطور جعل مسقطه صليبى الشكل مؤلفاً من إيوانات أربعة مفتوحة يتوسّطها الصحن . وما لبث هذا التصميم أن استخدم على إثر ظهوره فطُبِّق فى المسجد الجامع بإصفهان حوالى عام ١١٥٢ ، ومازال ينتشر ويشيع حتى أصبح النموذج التقليدى المتبع فى جوامع إيران إلى العصر الصفوى ، كما هى الحال فى مسجد شاه عباس بإصفهان (لوحات من ٨٨٨ إلى ٢١٦) فى القرن السادس عشر .

ويعد المسجد الجامع بإصفهان [بنى في عهد السلطان ملك شاه السلجوقي عام ١٠٨٢ م تقريباً] من النماذج المعمارية البارزة ، كما تعد بعض أجزائه أجمل ما أخرجته العمارة الفارسية (30) ، وبالرغم من التهدم الذي لحق بأجزاء البناء المحيطة بالفناء إلا أن الإحساس بالرهبة مازال يغشى من يتطلع إلى البناء من الفناء أو يقف تحت إحدى قبابه السلجوقية .

وهذا البناء الفسيح من إنجاز حقب متتالية إذ بدئ ف بنائه خلال العصر التيمورى فى القرن الحادى عشر، ثم أضاف إليه السلاچقة قسماً كبيراً، وتعاقب على استكماله بعد ذلك سلاطين الإيلخانات المغول، وتلاهم سلاطين بنى مظفّر ووصل به الصفويون فى القرن السابع عشر إلى ما هو عليه الآن. وعلى الرغم من مرور

سبعة قرون كاملة بين بدء بناء هذا المسجد الجامع والانتهاء منه إلا أنه لم يفقد وحدة الطابع المعمارى ، وهى السّمة العامة التى تميزت بها العمارة الإسلامية الأصيلة كما أسلفنا القول ، كما أنه ضم أفضل ما أبدعته العهود التى تعاقبت عليه منذ العباسيين حتى الصفويين .

ويتألف المسجد الجامع من صحن مكشوف تحيط به أروقة ذات صفوف طويلة من العقود تليها ملحقات الجامع (شكل ۲۲) وتشد الأنظار \_ على محور البناء \_ قبتان سلجوقيتان إحداهما قبة المحراب (لوحة ۱۱۲ أ) وعليها نقش يحمل اسم نظام الملك ، والأخرى هي القبة الصغيرة التي ترجع إلى عام ۱۰۸۸ (لوحة ۱۱۲ب).

ونلمس بوضوح أن قاعة القبة الصغيرة قد بُنيت خلال عهد بعينه لم تتجاوزه ، على حين أن قاعة المحراب بقبته الثريّة المشيّدة من قوالب الآجر وبمنطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة المحمولة على عقود مطلية بالملاط توحى بأنها بنيت خلال عهدين مختلفين (لوحة ١١٢ج)، يتجلى الفارق بين طرازيهما من اختلاف منحنيات العقود السفلى تحت منطقة الانتقال فى كل منهما . على أن زخارف الوسائد التى تحمل العقود قريبة الشبه من الزخارف الجصّية العباسية فى سامرًا ، وإن اختلفت فى طابعها عما تبقى من زخارف فى الأجزاء العليا ذات الطابع السلجوقى.

وكان الآجر الذى استخدمه السلاجقة فى إنشاء القباب من ثلاثة أحجام وفى لون الطَّقْل ، كما كانت لحامات المونة بين القوالب رقيقة السمك . ولم يظهر أى من قوالب الآجر فى الأجزاء الحاملة من قاعة القبة الكبيرة مما يؤيد أيضاً فكرة اختلاف العهد .

وقد شيد الإيوان الشمالى الشرقى في عهد مختلف عن العهد الذي بنيت فيه «القبوات المتقاطعة» الملاصقة له، ودليل ذلك أن مسقط صفوف العقود قد اعوجٌ في الصفوف السابقة عليه ، كما أن أرجل عقود هذه الصفوف ترتكز على الأكتاف الحاملة لعقود الإيوان

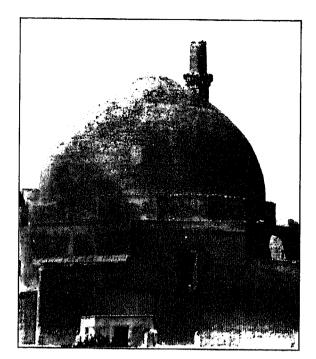

لوحة ١١٢ ب \_ مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان.القبة



لوحة ١١٢ ج مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان . غرفة القبة الكبرة (قاعة المحراب) . الجزء الأسفل يعود إلى القرن العاشر على

لوحة ١١٢ أ - مسجد الجمعة [أو الجامع] . بإصفهان . القبة

الكبيرة ١٠٨٠م

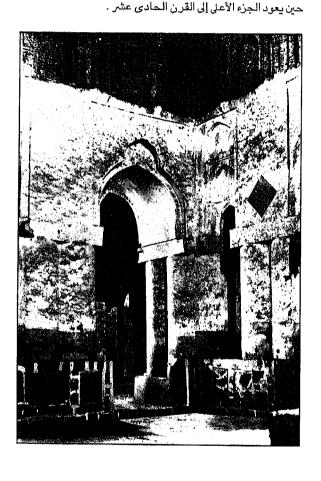

الشمالى الشرقى مما يؤكد أن الإيوان قد أنشئ فى عهد سابق ، ومن العسير تحديد العهد الذى بنيت فيه هذه القبوات المتقاطعة ، غير أن ما يثير الحيرة حقا هو أنه لم يعثر فى كافة أنحاء فارس على ما يماثلها . كما أن من النادر أن يوجد مبنى استخدمت فيه قوالب الآجر بمثل هذه القدرة الخلاقة البارعة ، فقد أنشئت القباب إما على

ضلوع بينها حشوات من قوالب الآجر المرصوصة فى أشكال زخرفية جميلة ومتنوعة (لوحة ١١٤، ١١٢) أو أنشئت بلا ضلوع فى تكوينات هندسية تجلّت فيها مهارة البنّاء وبلوغه ذروة الإتقان بالمزج بين الزخرفة والإنشاء فى تنوّع مذهل يكشف عن سيطرة الفنان على الناحية الإنشائية وسيطرة المعمارى على الناحية الزخرفية (لوحة

٥١١). وتشبه تعشيقات قوالب الآجر وتصميم الأقبية إلى حد كبير أعمالا لاحقة خناصرها غير كروية بل مدبّبة مثل خناصر العهد السلجوقي وما تلاه.

وثمة حرص واضح فى العمارة الإسلامية بفارس على تناسق العناصر المتجاورة الذى يبلغ ذروته بين كل عنصر والذى يجاوره مباشرة ، فى حين يتضاءل هذا التناسق إذا ما نظرنا إلى العنصر الواحد بالنسبة للمبنى ككل ، ومَثَلُ ذلك مثل الموسيقى الشرقية التى تنسجم فيها الأنغام متتابعة غير أنها لا تكوّن فى مجموعها تلك الوحدة التى تضمها القوالب الموسيقية الأوربية كالسيمفونية والصوناتا.

ولم يكن المعمارى المسلم فى فارس يتخذ قراراته حيال الشكل من واقع مجرد حساب قوى الدَّفع وجهود الضغط إلى غير ذلك من علوم الميكانيكا فحسب ، بل كان كذلك يحكم وجدانه فى الإحساس بهذه الجهود من الناحية التشكيلية التعبيرية ، وما أصدق هذا الوجدان الذى كان يسرى فيه التوازن من قمة المبنى حتى أدناه مما جعل هذه القباب المتينة عصية على الانفجار الذى تحدثه الزلازل العنيفة .

لقد برع الفرس أيما براعة فى إنشاء القباب التى تختلف عن غيرها بمنحنياتها وتعدد تكوينات مناطق الانتقال من المربع إلى الدائرة فى تشكيلات مذهلة بتعدد



لوحة ١١٣ ـ مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان . قبو بضلوع وحشوات من قوالب الآجر في تنسيق زخرف.

لوحة ١١٤ - مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان . قبو بضلوع بينها حشوات .

لوحة ١١٥ - مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان . عقود وأقبية بلا ضلوع.





أنواعها وجمال أشكالها في سلامة ويسر، على حين لم يقو الرومان على مواجهة صعوبة الانتقال من المربع إلى الدائرة فجعلوا مساقط مبانيهم المقببة إما مثمنة أو مستديرة الشكل. وبالمقارنة بين القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية وبين القبة الفارسية ذات الخناصر المعقودة نجد الأولى محدودة الشكل خاضعة للناحية الإنشائية دون تنويع ، على حين تسمح الثانية بالتكوينات الإنشائية المتنوعة الحُبْل بالتعبيرات والمعانى الفنية ، فمنها القوى الرصين ، ومنها الرقيق الرهيف ، ومنها الزخرف المتوبّر ، ومنها الغريب العصى على التخيل.

وتتجلّى في القبة الصغيرة بالمسجد الجامع (لوحة ١١٦ وشكل ٢٢ ، ٢٣) عبقرية المهندس المعماري في التعبير عن الارتفاع والصعود بالتكوينات المعمارية ف أسلوب فذ فريد ، وذلك من ناحيتين ، أولاهما ناحية التعبير الشّكلي بعمل الأكتاف الشاهقة الحاملة للخناصر التي تنتهي بعقود تلتفّ حول الخناصر وتعلوها وكأنها غصون متفرّعة من جذع شجرة . وثانيتهما ناحية التعبير المعماري الذي يخلقه تصميم العقود على صفين ف الأركان \_ كما يتضح من اللوحة \_ مما يُضفى الإحساس بالقوة والصعود ، وذلك بالتحضير للعقد الأعلى بعقد يدنوه تتجلّى فيه القوة النابعة من سمك الجدار . كذلك يحمل الكتفان الكبيران عقد الخنصر الذي يعلو عقدى الجزء الأسفل مما يشدّ النظر صعودا أكثر فأكثر ، كما تلعب المقرنصات داخل الخنصر الكبير المجوّف دور تخفيف الحمل على النظر وعلى المبنى (٥٥). ألا ما أشبه هذه التكوينات في شفافيتها بتكوين البلورات التى تسرى فيها قوى الطبيعة خاضعة لقوانين أزلية تعمل على إضفاء أشكال البلورات ذاتيا ، على حين ينبع جمال قاعة القبة الصغيرة من استشفاف نفس القوانين الأزلية التي تخضع لها عمليات التشكيل الواعي التي تصل فيها حساسية الفنان إلى حالة الوجد الصوف.

ويمثل مسجد شاه عباس بإصفهان (لوحات من

الكمال الشّفّاف الذي يشى برهافة الوجدان الشائعة فى الكمال الشّفّاف الذي يشى برهافة الوجدان الشائعة فى كافة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العمارة الفارسية منذ أكثر من ألف عام ، وهذا الوجدان الرهيف المنطوى على الإحساس بالتعكيب في فراغ الصحن الكبير ، وعلى دافع فطرى نحو الضخامة وتوفّر المعرفة لبلوغها . ولا غرو فإن روائع العمارة الفارسية كلها تبدو متوافقة الحجم مع المقياس ، مثالية التنسيق ، حيث العقود الفارسية المحيطة بالصحن ، العريقة في أشكالها ،

لوحة ١١٦ - مسجد الجمعة [أو الجامع] بإصفهان الركن الشرقى من القبة الصغيرة .

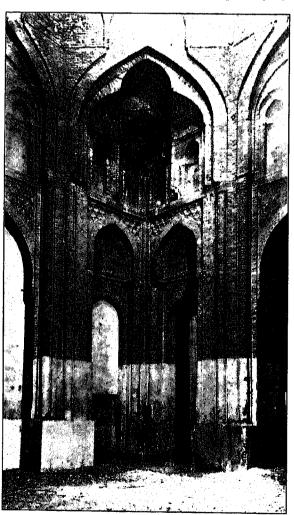

البسيطة في تكوينها ، القوية في إنشائها ، الإيقاعية في تنظيمها ، إلى أن تقودنا البوّابات الشامخة صوب ذروة التكوين المنطقية . ومع أن القبة تعد من أكبر القباب حجماً إلا أنها من أرقّها في منحنيات أسطحها ، كما ازداد تصميم المنارات الأسطوانية المستدقّة أناقة ورشاقة ما ارتفعت ، على حين تسكب عمارة المدخل في وجداننا أغزر الإحساس بالهيبة والفخامة . والثابت أن الغلق ف إضفاء الرقة على الأشكال المعمارية ، وتجاوز الحدّ في تناسق النسب يخلع عن المباني وقارها ، ومع ذلك يمثل مسجد شاه لحظة مثالية تتواءم خلالها القوة مع الرشاقة في توازن رصين ، فغدت الانتقالات جميعها عذبة سلسة بعد أن ولَّت حدة الانتقال التي نستشعرها في الحجرة الصغيرة المقببة بالمسجد الجامع ، واختفت بيوت عبادة السلاجقة الضخمة المهيبة ، فقد انبثقت منذ القرن الرابع عشر قوى جديدة هي قوى التناسق في النسب والتنظيم المحكم للتكوينات المعمارية الكبرى تجسدت مثلها بحق في مسجد شاه .

وقد يوجّه البعض اعتراضاً على الكسوات المتعددة الألون لجدران البناء وعلى التركيز على تنسيق هذه الزخارف حتى لتشدّ اهتمام المشاهد إلى الناحية الزخرفية وتصرفه عن الناحية المعمارية ، غير أن سلامة النسب وصدق المقياس ورصانة الألوان تجعل هذه الزخارف تستقر وادعة في مكانها ومكانتها بالمبنى في ألفة وسكون وكأنها تباركه ، فيُحسّ المصلّى بين يدى تلك الألوان المضيئة وكأنه محاط بعالم روحانى يفصله الفصل كله عن العالم المادى الصاخب في الخارج ، وتلك هي الصفة الجمالية الدينية الرئيسية التى يُضفيها صحن الجامع.

ونرى التصميم المتعامد أيضاً فى مساجد القاهرة دون أن تدل الظواهر على أن الوقت الذى ظهر فيه وهو منتصف القرن الرابع عشر قد شهد علاقة واضحة بين العمارة المصرية والعمارة الإيرانية ، وهذا هو ما يدعونا إلى ترجيح أن هذا الشكل لم يُنقل عن مصدر إيراني

وإنما نبع من عمارة المدارس السنية ذات المذاهب الأربعة. فجامع قايتباى وضريحه مثلا (لوحات من ٢٣٠ إلى ٢٣٢) الذى أقيم عام ١٤٨٥ على وجه التقريب بإيواناته الأربعة وفنائه المركزى المغطى بسقف من الخشب وإن بدا أشبه بإحدى «قاعات» قصر من قصور المماليك الفخمة المنتشرة في القاهرة منه ببيت من بيوت العبادة إلا أن أساس الفكرة في تغطية الصحن هي صغر مساحة الإيوانات بالنسبة لعدد المصلين مما دعا إلى استخدام الصحن في الصلاة.

\* \* \*

ومن أهم التغييرات التى طرأت على عمارة المسجد ف الأناضول تغطيته بكامل مسطّحه نظراً للظروف المناخية، مما لا يسمح بنظام المسجد التقليدى ذى الصحن المكشوف، بيد أن المهندس التركى احتفظ بفكرة التصميم المعمارى التقليدى للمسجد ذى الصحن المكشوف بأن جعل مساحة الجزء الأوسط خالية من الأعمدة ، تفوق مساحتها مساحة الإيوانات ، وهو ما يجعل هذا الجزء وكأنه صحن مُغطّى بسماء رمزية .

وقد اختار المهندس التركى طراز القباب البيزنطية حتى تتيح له تغطية أكبر مساحة ممكنة ، وقد يسرّ له ذلك وجود كثرة من البنّائين المتخصّصين فى إنشاء هذه الأسقف بالمنطقة . كما أنه لم يختر القبة الساسانية [ذات الخناصر المعقودة] لارتفاعها الشاهق وللمصاعب الإنشائية التى لم يكن ليستطيع التغلب عليها بإمكاناته آنذاك . وهكذا شاع التصميم البيزنطى فى أغلب المساجد الكبيرة باستنبول وغيرها من المدن الرئيسية فى الإمبراطورية العثمانية .

كذلك ظهرت مبالغة الفنانين الأتراك فى تزيين المحراب وواجهة الأبواب مما جعل البعض يشبّهونه بفن «الباروك» (٢٥) المغرق فى الزخارف ، غير أن الواقع أن روحاً صوفية هى التى كانت وراء زخرفة باب المسجد بطريقة تميزه عن كل ما عداه بوصفه المجاز الروحى من

الحياة المادية إلى عالم الروحانيات ، محقّقين ذلك بإسباغ نوع من الزخارف الكثيفة البديعة على واجهة الباب تذكى هذا الشعور الصّوفي لدى الداخلين .

وتطورت هذه الزخارف في المعمار التركى بما يفوق كل ما هو معهود في فنون فارس ، فابتكر الفنان التركى قرب نهاية العصر السلجوقي (أواخر القرن الثالث عشر) أسلوبا جديداً في إعداد المحراب وتشكيله بصورة مختلفة عن طريق استخدام القاشاني ذي الألوان الحيّة المتماثلة في جميع أجزائها ، أو زخارف من الجص ذي اللون الواحد المطفأ أعدت بأسلوب النقش البارز ، وطوّق كل من هذين النوعين بإطار من زخارف هندسية أو نقوش كتابية تعبّر عن موضوعات نباتية سواء من القاشاني أو الجص . واستخدمت الحجارة في إقامة المباني الهامة ، وزينت الحوائط من الخارج بالبواكي ذات الطاقات وزينت الحوائط من الخارج بالبواكي ذات الطاقات نباتية أو حيوانية .

وقد ظهرت مستشفیات ذات طراز إسلامی یتجلّی فی اربعة بقیت منها ، هی قیصری (۱۲۰۰) وسیقاس (۱۲۱۷) ودیقریجی (لوحات ۳۲۲ إلی ۳۲۱) (۱۲۲۸) وأمازیا (۱۳۰۸) ، وقد شیّدت المستشفیات بالقرب من المدارس والمساجد علی مخطّط یحاکی مخطّط المدارس مع تغییر طفیف ، هو تحویل قاعات الدراسة فی تصمیم البناء المدرسی إلی حجرات ذات استعمالات طبیة وعلاجیة تتناسب مع طبیعة احتیاجات المستشفی . وقد الحالت زخارف الأبواب ونقوشها الحجریة وشکلها الداخلی الوقور المستشفیات إلی تحف معماریة نادرة .

وتتميز العمارة فى العصر العثمانى ـ برغم ارتباطها بالتراث المعمارى الإسلامى ـ بأنها استحدثت فنّا جديداً مميزاً بذاته ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر ، وبرغم استقرار أصوله ومعالمه الرئيسية فى عصر بايزيد الثانى (١٤٨١ ـ ١٥١٢) فإنه مضى فى تطوره سعياً وراء أشكال جديدة وصور وملامح مبتكرة.

والطابع الأساسى فى فن العمارة العثمانى هو القبة الوحيدة أو القباب المتعددة. وقد اتبع هذا الطراز فى البناء بأشكال وصور منوعة وبوحدات مختلفة ، واكتسب شيئاً فشيئاً أهمية بالغة حتى احتل مكانة رئيسة فى استنبول فيما بعد. ومنذ سنة ١٣٣٥ بدأت القبة التركية تتخذ طرازاً فريداً ، وكان الرواق الذى يسبق القبة عادة بمثابة الدليل القومى المميز لفن العمارة العثمانى .

ويحتل المسجد الأخضر في مدينة بورصا (لوحة ١١٧) منزلة مرموقة في العمارة العثمانية. وقد استغرق بناؤه ما بين عامى ١٤١٩، ١٤٢٤، ولكنه لم يكتمل وظلّ بلا أبواب بعد أن توفي محمد الأول ١٤٢١، وبالرغم من ذلك فإنه غاصٌ بما يبهر العين ، فمحرابه مزخرف بالقاشاني وجدران شرفاته وإيواناته كذلك مكسوة ببلاط من القاشاني ومزينة بالأشكال المذهبة.

ويلى المسجد الأخضر مسجد أنشأه مراد الثانى سنة المدتنة أدرنة عاصمة العثمانيين بأوربا ، يتميز محرابه الفخم المتعدد الألوان بنقوش كتابية بالخط الثُلُث، وتتجلى التوريقات (٧٠) بوضوح فى بياض ناصع فوق خلفية زرقاء داكنة تحتشد بعناصر زخرفية ثانوية صفراء ، ولا تخلو هذه العناصر الزخرفية من ملامح صينية من القرن الرابع عشر غنية بنبات عود الصليب وزهور اللوتس ممتزجة بعناصر أخرى وافدة من الشرق الأدنى مثل شجر السرو والأغصان ذات الطابع الواقعى . وقد استخدمت هذه الصيغة الزخرفية نفسها فى تزيين الأطباق والصحون والمشكاوات حتى نهاية القرن الخامس عشر فضلا عن صيغ الطابع الإسلامى والعناصر التقليدية .

وقد أثر غزو القسطنطينية سنة ١٤٥٣ على الفن العثمانى تأثيراً واضحاً أدّى إلى العديد من التغييرات التى طرأت على المساجد المتنوّعة التى أنشئت في العاصمة الجديدة خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر، مثل تحويل كنيسة القديسة صوفيا بعد الغزو على يد العثمانيين إلى مسجد، الأمر الذي كان له وقعه البالغ على



لوحة ١١٧ - الجامع الأخضر . بورصة (١٤١٩ - ١٤٢٤).

سائر فنون العمارة ، حتى أصبح مقصد كل المعماريين لدراسة مصادر الجمال داخل قبّته .

ويرجع الفضل إلى المهندس المعمارى الفنان سنان باشا المنحدر من أب مسيحى (١٤٨٩ ـ ١٥٧٨) والملقب بميكلا نچلو الأتراك فى إدراك أبعاد البناء العظيم فى مسجد أيا صوفيا وفى تطويع عناصره لمجاراة الفن المعمارى الإسلامى . واستطاع سنان أن يحقق هذا الهدف فى مسجد «شهزاد» (لوحة ١٩،١١٨) الذى بناه سنة ١٥٤٨ بإنشاء صحن رئيسى أوسط تعلوه قبة كبيرة وأربعة أنصاف قباب فى أركانها الأربعة تسبح فى الأنوار ، فغدت تحفته نموذجاً سار على هديه غالبية المعماريين من بعده .

كذلك شيد هذا المهندس البارع مسجد السلطان سليم الثانى فى أدرنة (لوحات من ٣٤٦ إلى ٣٤٦) بذكاء

وخيال نادرين. ونجح في بناء قبة قطرها واحد وثلاثون متراً، وهي أكبر قليلاً من قبة أيا صوفيا، رافعاً قاعدة القبة الرئيسية فوق ثمانية د عائم متفادياً حجب المساحات الواقعة في الأركان الأربعة على العكس من التصميم البيزنطى، وقد توصل إلى ذلك بخلق أربعة أنصاف قباب في الأركان لتحمل ثقل القبة، وبذلك أصبحت المساحة الداخلية شاسعة متصلة بما يلائم التصميم التقليدي للجوامع الإسلامية (شكل ٢٤، ٢٥). ويوحى المظهر الخارجي للمبنى بما فيه من وضوح ويوحى المظهر الخارجي للمبنى بما فيه من وضوح التخطيط ومن التجرد من الزخارف الزائدة بهندسته الداخلية، فالجزء الرئيسي من المبنى متماثل العناصر وينتهي إلى قبة كبيرة تحيط بها أربع منارات أنيقة.

وقد انعكست على قصور العثمانيين بالمثل مرحلة امتزاج العناصر المعمارية السلجوقية والعثمانية أول



لوحة ١١٨ ـ مسجد شهزاد .

الأمر ، ثم مرحلة الابتكار والتطور المتميزة بخصائص وعناصر صينية الجذور.

وإلى جانب المدارس والمساجد كانت ثمة عمارة خاصة بالأضرحة ، تشيّد على صورة مبنى مرتفع مثمّن الزوايا مسقوف فوق قاعدة مربعة الشكل ، وبينما يظل هذا المبنى خالياً يحتل القبر نفسه قبواً سفليًا . وإلى جانب الأضرحة أقيمت التكايا التى يسكنها المتصوّفون ، وقد بدأ هذا التقليد بوفاة شاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومى سنة ١٢٧٧ فشاع بعدُ .

وتشمل العمارة التركية مراحل ثلاث: الأولى هى مرحلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر، والثانية هى مرحلتها الذهبية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، والثالثة هى مرحلة التدهور وتبدأ من القرن الثامن عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، واشتملت

المرحلة المبكرة منها على طرازين أساسيين هما المسجدذو الوحدة الواحدة والمسجد المتعدد الوحدات . .

## المسجد ذو الوحدة الواحدة

كان البناء المربع المقبّب هو العنصر المعمارى الأساسى خلال السنوات المبكّرة من عهد العثمانيين، تُشيّد جدرانه عادة من الحجارة غير المصقولة التى تنبث بينها صفوف من مداميك الآجر، ويتخلّل سطح البناء فتحات النوافذ والأبواب التى لم يكن لها تأثير في إضعاف صلابة الجدران أو النيل من كتلتها.

كان الشكل الخارجى للبناء بسيطاً خالياً من الزخارف التشكيلية ، تتخلل الجدران نوافذ مستطيلة معقودة . ولم يكن ثمة عنصر تشكيلي على سطح الجدران



لوحة ١١٩ . مسجد شهزاد . صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر للفنان آلوم .

غير إفريز يدور فى مداميك من قوالب الآجر المسطّحة على شكل أسنان المنشار حول أعلى الجدران الأربعة ينتهى بها الجدار في إيقاع متناغم يتيح التقاء المبنى بالسماء.

وقد انعكس الطابع الهندسى الصارم السطح الخارجى على المسجد من الداخل ، فتحدّد فراغه بالأشكال الهندسية البسيطة كالمربع والدائرة والمثلث بينما تسيطر القبة تماماً على الفراغ وتشدّه نحو المركز. ويؤلّف هذا البناء المربّع المقبّب بالإضافة إلى المدخل والمئذنة الكتلة الأساسية المسجد ذى الوحدة الواحدة . ولا يعدّ هذا الطراز من المساجد البسيطة مميزاً للعمارة التركية فى أوائل العهد العثماني فحسب ، بل كان كذلك طرازاً أثيراً خلال القرون الستة للحكم العثماني ومازال يستخدم فى تركيا حتى اليوم . وعلى حين كانت المساجد الأولى بسيطة خالية من التعقيد أصبحت بعد القرن السادس عشر غارقة فى الزخارف التي تتنوّع بين قطع

الرخام الأثرية القديمة المحفورة ، وتيجان الأعمدة المعاصرة عند المدخل ، أو الكوابيل الزخرفية تحت شرفة المئذنة ، والمحراب البارز النقوش ، أو المنبر المشغول ، أو وسيلة الانتقال اللطيفة بين القبة المستديرة وبين الجدران المربعة ، مما يضفى الطابع التشكيلي على الجمود والصرامة المسيطرين على جو المسجد من الداخل . وكان الانتقال من القبة الكروية المستديرة المشيدة من الآجر إلى القاعدة المربعة في المساجد الأولى ذات الوحدة الواحدة يتم بطرق ثلاث : فإما أن ترتكز القبة فوق قاعدة مثمنة بطرق ثلاث : فإما أن ترتكز القبة موق قاعدة مثمنة أو فوق عناصر إنشائية تتكون من مثلثات مضلعة تحمل أو فوق عناصر إنشائية تتكون من مثلثات مضلعة تحمل المساحة المحصورة بين دائرة القبة والجدران المستقيمة المساحة المحصورة بين دائرة القبة والجدران المستقيمة عند الأركان الأربعة ، مثال ذلك مسجد علاء الدين ببورصة (لوحات ١٢٠، ١٢١ وشكل ٢٧) . وف



فوق عناصر إنشائية مكونة من مثلثات مضلعة تحمل المساحة المحصورة بين دائرة القبة والجدران المستقيمة عند الأركان الأربعة .



لوحة ١٢٠ - مسجد علاء الدين في بورصة بتركيا ، حيث ترتكز القبة



لوحة ١٢١ ـ مسجد علاء الدين في بورصة من الداخل.

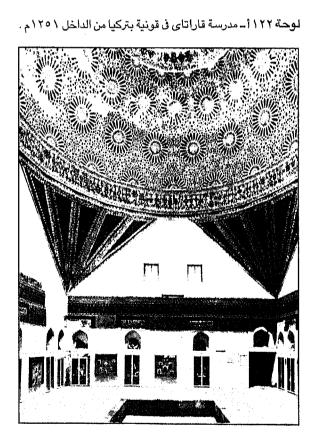

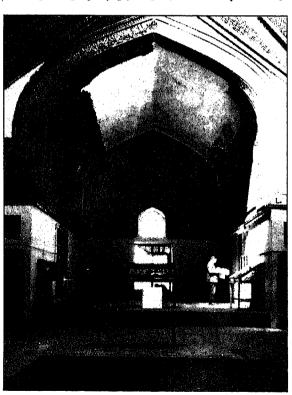

بعض الأحيان كانت هذه المثلثات المضلعة تحيط بالجزء الأدنى من القبة متّخذة شكل الحزام، مثال ذلك مسجد هاسى إزنيك (لوحة ١٢٣). وكان النظام الأخير هو النظام المفضّل لدى العثمانيين خلال القرن الرابع عشر، وإذا كانوا قد استخدموا الخناصر المعقودة أيضاً إلا أنهم نادراً ما لجأوا إلى الخناصر المتدلّية التى لم تصبح نظاماً أساسيًّا للعمارة العثمانية إلا في الربع الثانى من القرن الخامس عشر.

وكما ذكرنا من قبل كانت الخناصر المعقودة والمتدلّية أساليب معروفة متداولة منذ القدم ، فنرى الخناصر المعقودة في الأبنية الإسلامية المبكرة مثل المسجد الأكبر بالقيروان وقرطبة ومسجد الجمعة في إصفهان (القرن ١١) ، كما يرجع استخدام الخناصر المتدلّية إلى زمان سابق وذلك في البازيليكا البيزنطية مثل كنيسة القديسة صوفيا (٥٣٠ ـ ٥٣٠) باستنبول ، غير أن المثلثات المتركية» المضلّعة التي اصطلح على تسميتها «بالمثلثات التركية» هي ابتكار تركى بحت انبثق في الأناضول.

ومن أهم نماذج المساجد ذات الوحدة الواحدة التي شيدت في مستهل القرن الرابع عشر مسجد علاء الدين في بورصة الذي يتكون من غرفة مربعة تعلوها قبة كروية ترتكز فوق ستة عشر مضلعاً مثلثاً ، وتنتصب على مدخل البناء أربعة أعمدة تحمل تيجاناً بيزنطية . ويتكون سقف المدخل من قبو طويل سُوّى سطحه يمتد بين الجدارين المتقابلين ، تتوسّطه قبة صغيرة تظهر من الخارج أمام المدخل . وتنتصب مئذنة من الآجر عند الطرف الشرقي للمدخل فوق قاعدة تجمع بين الآجر والحجارة . والراجح أن بدن المئذنة بما في ذلك دعائم الشرفة أصيلة لم تتناولها يد التجديد خلال العصور اللاحقة . وإذا كان الأمر كذلك فإن مئذنة علاء الدين بك في بورصة تكون أول مئذنة عثمانية بقيت حتى الآن (لوحة ٢٥٠، ١٠٠ وشكل ٢٦) .



لوحة ١٢٣ ـ مسجد هاسي إزنيك ف إزنيك بتركيا .

## الجامع ذو الوحدات المتعددة

إن كلا الجامعين ذى الوحدة الواحدة وذى الإيوان هما فى واقع الأمر من الجوامع ذات الوحدة الواحدة ، وبغض النظر عما ينطوى عليه البناء من مشتملات فإن المساحة الفعلية المخصّصة للصلاة فيها محدّدة بوحدة إنشائية واحدة . وكذلك الأمر فى الجوامع ذات الإيوانات الثلاثة أو الأربعة حيث تُستخدم أكثر من وحدة فى أغراض الصلاة ، ويكون الجامع الفعلى هو تلك الوحدة التى تشتمل على المحراب والمنبر . وعادة لا تكون الإيوانات الجانبية مجاورة للجزء الرئيسى المخصّص الصلاة ولكنها تتصل به عن طريق بهو مركزى . وهكذا للصلاة ولكنها تتصل به عن طريق بهو مركزى . وهكذا تكون المساحات المختلفة المخصّصة للصلاة فى الجامع نى الإيوانات المتعددة مجزّأة وموزّعة ، بدلاً من أن تؤلّف مساحات تتكامل فى وحدة واحدة كما هى الحال فى الجوامع ذات الوحدات المتعددة .

والجامع العثمانى الكبير بناء ضخم يتكون من وحدات عدّة مقبّبة خُصّصت كلها للصلاة . وينقسم الجامع العثمانى المبكّر ذو الوحدات المتعددة من حيث

الفراغ والشكل الداخليين إلى نوعين : أولهما الجوامع المكونة من وحدات عدّة متماثلة ، وثانيهما الجوامع التى تتمايز فيها وحدة أو وحدتان عن غيرهما . وكان عنصر التكرار بين الوحدات المتماثلة يضفى على الفراغ الداخلى جوًّا من السكينة ، كما كان انفراد مساحة ما في الجامع بوحدة أو اثنتين متمايزتين يسبغ على البناء طابعاً جليلاً جدّاباً .

#### الجامع ذو الوحدات المتعددة المتماثلة

وفى عهد بايزيد الأول شيّد الجامع الكبير فى بورصة عام ١٣٩٦م، وهو بناء مستطيل تتوسطه اثنتا عشرة دعامة مربّعة تقسّم داخله إلى عشرين وحدة متساوية تعلو كلا منها قبة كاملة ، عدا واحدة مكشوفة تقع فى الصف الثانى بعد قبة المدخل الرئيسى مباشرة كأنها فناء داخلى (شكل ٢٨ ، ٢٩) . وثمة نافورة تتوسط تلك

الوحدة التى تنخفض عن مستوى الوحدات الأخرى بدرجتين ، يغطى أرضيتها بلاط من الرخام الأبيض بعكس أرضيات الوحدات الأخرى المغطاة بالبسط والسجاد ، وتنساب مياه النافورة إلى أسفل عبر مستويات ثلاثة ، وتقوم قباب الجامع الكبير فوق خناصر متدلية «پندانتيف» ، يطوّق كلا منها من الخارج طبلة تُمانية الأضلاع ، ويتوسّط كل ضلع من أضلاعها نافذة ، وتتساوى أقطار القباب جميعاً ، غير أن ارتفاعها يتفاوت بقدر يسير لا يكاد يلحظه من بالداخل ، وليس لجامع بورصة الكبير رواق للدخول بل يؤمّه الناس من أبواب عدّة . وتنتصب المئذنتان فوق الركنين الشمالى الغربى (لوحة ١٢٤ ، ١٢٥) .

### الجامع الكبير ذو الوحدات المتعددة غير المتماثلة

وقد شيد المهندس يعقوب شاه بن سلطان شاه جامع

لوحة ١٢٤ - الجامع الكبير في بورصة من الخارج.



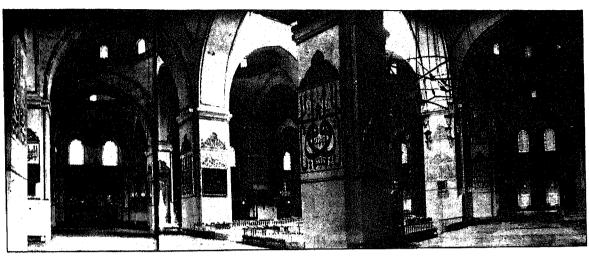

لوحة ١٢٥ ـ جامع بايزيد بإستنبول. الجامع الكبير في بورصة من الداخل.

بايزيد الثانى في استنبول عام ١٥٠٥ ، وتتكون قاعة الصلاة وفناء النافورة المكشوف في هذا الجامع من مربّعين متساويين متجاورين ، وتشمل قاعة الصلاة وحدة مركزية مقبّة تتصل بها من الشمال والجنوب وحدتان مساحة كل منها نصف مساحة الوحدة المركزية ويعلو كلا منهما نصف قبة ، ويمتد إلى الشرق والغرب جناحان فوق كل منهما أربعة قباب صغيرة (شكل ٣٠). وتستند القبة المركزية إلى خناصر متدلّية تقوم فوق أربعة دعائم يتوسّط كل اثنين منها عمودان من حجر اليورفير ، وتنتصب مئذنتان أبعد ما تكونان عن القبة المركزية فوق طرف المبنى وأجزاء الفناء المكشوف ذى النافورة ، متماثلتان في الشكل متساويتان في الحجم .

ويحيط بالفناء أربع وعشرون باكية تعلو كلا منها قبة كروية . وللجامع ثلاثة مداخل في منتصف كل ضلع من الأضلاع الثلاثة ، وتقع النافورة عند تقاطع المحورين المارين بمنتصف المداخل (لوحة ١٢٢، ١٢٧، ب) .

وكان أول بناء كبير شيده المهندس سنان هو جامع شهزاد، ويتكون مثل جامع بايزيد من مربّعين متكاملين متماثلين أحدهما فناء مكشوف والآخر قاعة للصلاة بالإضافة إلى مئذنتين رشيقتين تزيّنان الركنين عند التقاء

الفناء بقاعة الصلاة . ويتوّج قاعة الصلاة قبة ترتفع ثمانية وثلاثين متراً . وثمة أربعة أنصاف قباب ترتكز كل منها على حنيتين نصف دائرتين لتوزيع حمل القبة المركزية على الجدران الخارجية . ويستكمل الجزء العلوى من البناء تكوينه العام بعدد من القباب الصغيرة فوق الأركان الأربعة . وجدير بالملاحظة أن الدعائم التي ينتقل إليها الثقل المباشر للقبة المركزية من خلال الخناصر المتدلية «پندانتيف» قد روعى فيها ألا تكون كبيرة الحجم فتحجب الرؤية خلال الفراغ (لوحة ١١٨٨).

على هذا النحو تخطّت العمارة العثمانية خلال القرن السادس عشر المسجد الجاف التصميم ذا الأقسام المستقلة المشتمل على وحدات مربّعة مقبّبة متكررة ، إلى إقامة الجامع المتصل من وجهة النظر الفراغية و«المركّب» من وجهة النظر الإنشائية ، تشدّ الانتباه إليه قبة تهبط منها أنصاف قباب وحنيات نصف دائرية وقباب صغرى ، محقّقة بذلك التعبير المعمارى العقلانى الذى ساد في منتصف هذا القرن بفضل عبقرية المهندس سنان.

ومن نماذج العمارة التركية الجديرة بالعرض في هذا



لوحة ١٢٦ ـ جامع بايزيد بإستنبول منالداخل.

لوحة ١١٢٧ - بارتليت - صحن جامع بايزيد بإستنبول . صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر للفنان بارتليت .



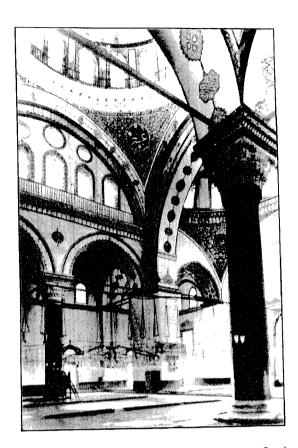

لوحة ١٢٧ ب-جامع بايزيد بإستنبول من الداخل.

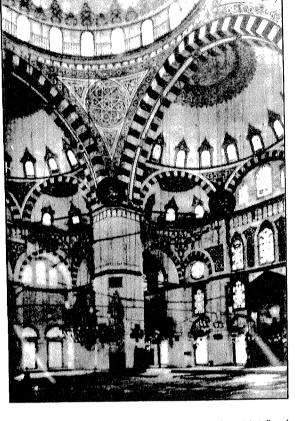

لوحة ١٢٨ ـ جامع شهزاد بإستنبول من الداخل.

الصدد، مسجد محمد على بقلعة القاهرة (لوحة ١٢٩ أ، ب) التى شيدت على تل يشرف على المدينة ، وكانت ف بادئ أمرها حصناً للحاكم أكثر من كونها قلعة لرد الغزاة، حتى قال فيها أحد الرحالة ممن زاروا القاهرة ف القرن السابع عشر : «ما أشبه القلعة بقاعدة مُلْك لمّا يستتب فيه السلام ،منها بمعقل لصد هجمات الغزاة ف حرب حقيقية » ،على حين تبدو القلعة في عصرنا الحاضر ، بعد التطور الذي لحق أسلحة القتال ، كأنها مارد قد بعد التطور الذي لحق أسلحة القتال ، كأنها مارد قد أخلد إلى النعاس . ويتصدر مبنى القلعة ذلك الميدان الفسيح الذي شهد كل أحداث المعارك الدامية التي الفسيح الذي شهد كل أحداث المعارك الدامية التي صاحبت تاريخ الماليك ، والتي انتهت بمـذبحة القلعة ، وأنهـت عهدهم كما تتابعت عليه في فترات السلام العـروض العسـكرية وأقيمت فـيه الاحـتفالات والمـآدب

تكريماً للسلاطين والسفراء . وكانت تجاوره حديقة قصر السلطان التى تعادل الميدان مساحة ، ينهض ف وسطها على منصّة مرتفعة جوسق تحمله أعمدة ، تحوطه نباتات خضراء ، وتكتنفه ظلل من القماش تدفع عنه حرارة الشمس ، ويتدلى من كل عمود قفص يحوى طائراً صغيراً مغرّداً . وتحفل الحديقة بأشجار الرمان والبرتقال والموز والتفاح والكمثرى والتين والأعناب والرياحين وغيرها من الغروس والأشجار .

وفوق التل المشرف على هذا الميدان الضخم، يربض مسجد محمد على أشبه ما يكون بسفينة عملاقة تشرئب صواريها السامقة المتوهّجة بالأضواء وكأنها تحاول المروق إلى السماء، على حين تجتم القباب فوق المبنى وكأنما تشدّه إلى الأرض وتزيده بها رسوخاً والتصاقاً.



لوحة ١٢٩ أ... مسجد محمد على بالقلعة ، وفي مقدمة الصورة مسجد الناصر بن قلاوون . ويتجلى بوضوح الفارق بين المساجد الملوكية ذات الصحن الخارجي المكشوف تحيط به البائكات .

ويسحر هذا المنظر مشاعر جاستون قييت فيفجر شاعريته المتدفقة ليقول: «هنا إخالنى أحتل مكانى من مدرّج مُشْرف على مسرح المدينة، مسرح غارق في نور يبهر البصر، تربط بين طرفيه الشمالي والجنوبي مآذن أضرحة السلاطين المماليك، وتشمخ أمامي مدرسة السلطان حسن في اعتداد وخيلاء، وإلى جوارها كتلة من المنازل تمتد إلى مالا نهاية. لنطلق لأبصارنا العنان

تجوب أنحاء الريف الأخضر الممتد وراء المدينة بعيداً عن شـط النهر، ومن ورائه الأهـرام وكـأنها بقـع صغيرة متناثرة على صفحة الأفـق. وتجذب أنظارنا آلاف الأبنية البيضاء وما تضمّه من بقايا آثار وأطلال ومقابر وقباب لا حصر لها ومآذن زاهية الألوان ..... غـابات من الأبراج تشير بأصابعها إلى السماء، تتناثر فى كل مكان فوق كتل من الكعبات» (٥٥)



# المآذن أو المنائر

تتصدر المآذن المعالم البارزة المميزة لعمارة المساجد الاسلامية ، ولعلها لأهميتها قد تطوّرت على مر الزمن في تلقائسة طليقة منذ الأذان الأول في الإسلام الذي ردده سلال بن رياح من فوق موقع مرتفع ، حتى المأذن الشاهقة النحيلة الصاروخية الشكل ذات الشرفات المالوفة في نهائة العصر التركي. وقد اعتقد الناس أن مئذنية القصر الأميوي المعروف باسيم قصر «الحير الغربي» والتي ترجع إلى أوائل القرن الشامن كانت برجاً فأطلقوا عليها اسم «برج النصر» ، كما فعل آخرون كذلك بمنارة المسجد الغزنوى ف أفغانستان فأسموها «برج مسعود» ( لوحة ٢٣٠ ) (٥٩). على أن بعثة الحفائر الانطالية قد أثبتت سنة ١٩٥٩ أنهما منارتان لمسجدين، وتلتصق كل منهما بمسجدها وليس مجاورة له كما توهمه البعض . والمنارة الوحيدة التي يجوز أن تشب «برج النصر » هي «قطب منار» في دلهي (لوحة ١) لأنها تحمل نقشاً بالسنسكريتية يسجل انتصارات سلاطين بنى تغلق.

وقد حظيت المآذن عامة باهتمام بالغ فى زخرفتها التى تنوعت تبعاً لتنوع مواد بنائها واتخذت أساليب متعددة ، منها الآجر المصبوب فى قوالب متنوعة الأنماط جُمَّلت فيما بعد بالترجيج الأزرق أو الأسود ، وقد استخدمت هذه الطريقة لأول مرة فى مئذنة كلان فى بخارى عام

۱۹۲۷ (لوحات ۱۳۰، ۱۳۱) شم ما لبثت أن انتشرت ف أماكن كثيرة أخرى ، كما ازدانت المآذن كذلك بالأفاريز المحجرية والقوالب التى تشتمل على تكوينات زخرفية هندسية دقيقة الصُّنع رفيعة الندوق مثل مئذنة الجامع الكبير في حلب التى ترجع إلى أوائل القرن الثانى عشر ، أو بالأشرطة المتعددة التي تفصل بينها شرفات ذات كوابيل (۱۰) ، ولكل شريط منها زخرفة مختلفة عما يزين الشريط الآخر ، وهو ما طُبِّق في زخرفة مآذن القاهرة مثل الشريط الآخر ، وهو ما طُبِّق في زخرفة مآذن القاهرة مثل مئذنة جامع محمد الناصر بالقلعة سنة ۱۳۳۰ (لوحة فبالرغم من أن السلاجقة قد بلغوا في فنون النقش على الحجر شأواً لا مثيل له من الفخامة والترف إلا أنهم تركوا مآذنهم عارية عن أي زخرف .

وكانت المآذن مربّعة الشكل في كل من سوريا والأندلس وشمالي أفريقيا، وكذا في العصور المبكرة أيضاً في العراق وإيران، ثم ما لبثت أن أصبحت حلزونية الشكل في سامرا والفسطاط أسوة بما كانت عليه الزيقورة في سومر وبابل. ثم ظهر طراز أسطواني مستدق الطرف في إيران والعراق والأناضول والإمبراطورية العثمانية، على حين آثرت مصر المملوكية التنوع المركّب، وليس ثمة طراز مُلْتَزم بعينه في تشييد المآذن، كما أنه ليس ثمة طراز مُلْتَزم بعينه في تشييد المسجد فقد تكون جزءاً من المبنى نفسه كما هو الحال في دمشق والقيروان وقرطبة، وقد تكون قائمة بذاتها على مقربة من المسجد كما هو الحال في سامرا والفسطاط والمساجد السلجوقية في إيران (شكل ٤).

وفي عهد السلاجقة [النصف الثاني من القرن ١٣ الميلادي / ٧ الهجري] كانت ثمة مئذنتان تكتنفان بوابة مدخل مسجد قونية فضلا عن مدارس عدّة بالأناضول، ولعل هذه الظاهرة الصَّرحية قد استوحيت من النماذج الإيرانية. وعلى أية حال فلقد كانت المآذن المزدوجة حلال عصور الإيلخانات والتيموريين والصفويين بايران حتنصب فوق أبواب المداخل وإيوانات الحرم.



لوحة ١٣٢ ـ مئذنة جامع الناصر محمد بالقاهرة.

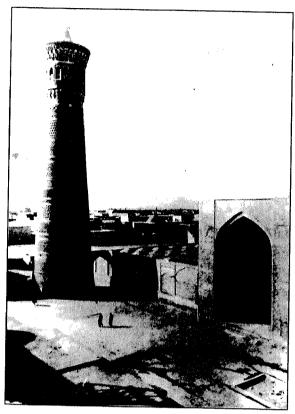

لوحة ١٣٠ ـ مئذنة كلان ١٢٢٢٧م

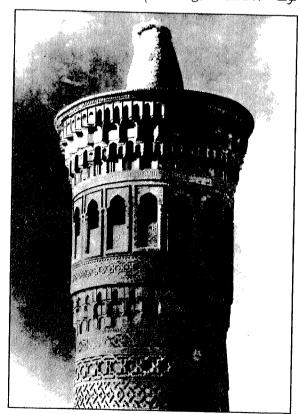

لوحة ١٣١ ـ مئذنة كلان (تفصيل).

وظهرت في عهد العثمانيين ثلاث وأربع مآذن بل ستة فوق المساجد ذات الشأن.

واتخذت المآذن المبكرة التى أطلق عليها اسم الصومعة شكل الأبراج المربّعة على غرار أبراج الكنائس السورية . وقد طال الجدل بين العلماء حول الأصل المعمارى الذى اشتُقت منه المئذنة ، فذهب البعض إلى أن منار الإسكندرية [فاروس] هو النموذج الذى احتذته المآذن ، على حين دحض البعض الآخر هذه النظرة وعلى رأسهم كريزويل الذى ارتأى أن المآذن الإسلامية نشأت في الشام في أثناء الخلافة الأموية محاكية الأبراج المسيحية المربعة السائدة في سوريا من قبل الفتح الإسلامي ، والمستمدّة بدورها من أبراج المعابد الوثنية المربعة ، مدلّلا على صحة رأيه بعبارة أوردها المقدسي نفيد أنّ مآذن سوريا كانت كلها مربّعة .

وتتكون المئذنة السورية التى فرضت وجودها قروناً عدّة من بدن مربع يرتفع من القاعدة إلى قرب القمة مثل «المئذنة الشمالية» التى شاهدها المقدسى والتى احتلت مكانها الآن مئذنة العروس (لوحة ١٣٣). وقد انتقل الطراز السورى من الشام إلى مصر وبلاد المغرب والأندلس كما نشهد في مئذنة سيدى عقبة بالقيروان التى شيدها والى أفريقيا استجابة لأمر الخليفة هشام (٤٢٧ـ ٧٤) (لوحة ١٣٤).

وكان عبد الرحمن الداخل مؤسس دولة الإسلام بالأندلس هو أول من شيد طراز المآذن السورية فى مساجد إسبانيا. ومع أن الأذان كان متبعاً في عهد رسول الشعليه الصلاة والسلام إلا أن المآذن التي نعرفها اليوم كانت ما تزال في طيّ الغيب. فظل الناقوس يستخدم في جامع عمرو بالفسطاط للإعلان عن صلاة الفجر حتى عام ٣٧٣م حين أمر الخليفة معاوية واليه على مصر بتوسيع الجامع وتشييد صوامع للأذان ، فشيّد الوالى أربع صوامع على أركان الجامع كانت هي الصورة الأولى التي انبثقت منها مئذنة المستقبل المشرئبة إلى السماء ، محاكيا مآذن الجامع الأموى بدمشق مركز الخلافة الذي

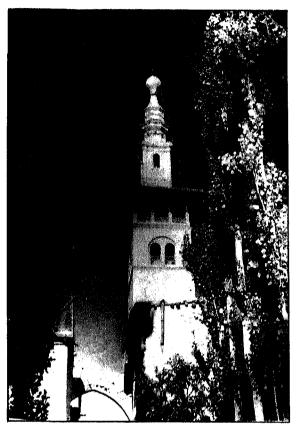

لوحة ١٣٣ - مئذنة من الجامع الأموى بدمشق.

ضم أربعة أبراج مربعة الشكل محدودة الارتفاع على أركان المسجد الأربعة ، حيث يصعد المؤذن عن طريق درج خاص خارج المسجد ليطلق نداءه المدوى : حى على الصلاة ، حى على الفلاح .

ولم تكن المآذن المصرية حتى ذلك الحين قد ابتدعت لنفسها طرازاً إقليميًّا بل كانت تحاكى النماذج الشامية ، إلى أن تحررت من أسر هذه التأثيرات وأخذت تبدو ف طرازها المميّز . وأقدم المآذن الباقية لنا هى مئذنة مسجد ابن طولون (لوحة ١٣٥) التى تتكون من قاعدة مربعة من الحجر تقوم عليها ساق أسطوانية يلتف حولها من الخارج درج حلزونى شبيه بالمئذنة الملوية بسامرًا فى العراق المشتقة من الزيقورة السومرية القديمة ، يؤدى إلى طابقين مثمّنين يعلوان الساق الأسطوانية ، تتوسطها شرفة تستند إلى إفريز من المقرنصات ، ويقل ارتفاع شرفة تستند إلى إفريز من المقرنصات ، ويقل ارتفاع

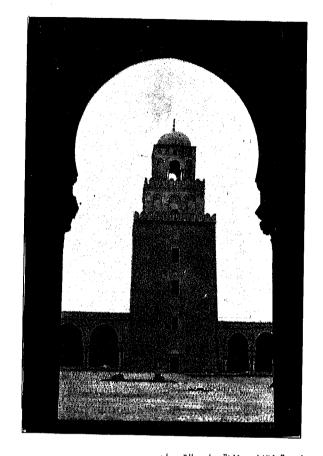

لوحة ١٣٤ ـمئذنة جامع القيروان.

الطابق العلوى المثمن الذى تتوّجه قبة مضلعة عن الطابق الأدنى . وعلى حين يذهب البعض إلى نسبة المئذنة كلها إلى مؤسس المسجد ، يعتقد البعض الآخر أن طراز الطابقين المثمّنين ينتمى إلى عهد المماليك اللحق ، وأن السلطان لاجين هو الذى شيد هذين الطابقين عندما قام بتجديد بناء المئذنة عام ١٢٩٦ .

وحفظ لنا الزمن مئذنتى جامع الحاكم بأمر الله الفاطمى وإن اختلفتا عمّا كانتا عليه في مبدأ الأمر بما أدخله بيبرس الجاشنكير من إصلاحات في أعقاب الزلزال الذي دمّر قمّتى المئذنتين عام ١٣٠٣. وتتكون المئذنة الشمالية ١٠٠٣ م (لوحة ١٣٦) من بدن أسطوانى طويل يعلو قاعدة مربّعة ذات ميل هرمى خفيف على غرار القواعد المربّعة لمآذن المغرب التي وفد منها الفاطميون. وتنحصر تجديدات بيبرس في باقى أجزاء



لوحة ١٣٥ \_مئذنة جامع ابن طولون.

المئذنة التى زودها بثلاث شرفات ، تتخلل العليا والسفلى منها ثمانى نوافذ تفصلها المقرنصات ، وتتوّج المئذنة قبة [أو خوذة أو طاقية] على شكل مبضرة .

ولمئذنة الجيوشى أهمية بين المآذن المصرية المبكرة (لوحة ١٣٧)، وهي تتكون من قاعدة مربّعة تتميز من بين بقية أجزاء المئذنة، تعلوها غرفة أصغر حجماً مشطوفة الأركان، تتوسط كل جانب من جوانبها نافذة معقودة بعقد مدبّب، ويتوّج السطح العلوى للقاعدة المربعة صفّان من المقرنصات لعلهما كانا يحملان سياج الشرفة، ويعلو الغرفة طابق مثمّن تتوسّط كل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة، وتتوّج المئذنة قبة من الآجر على شكل المبخرة، وتكمن أهمية مئذنة الجيوشي في أنها أقدم نماذج الطراز المصرى للمآذن المعروفة باسم «مئذنة البخرة» الذي شاع استخدامه حتى منتصف القرن

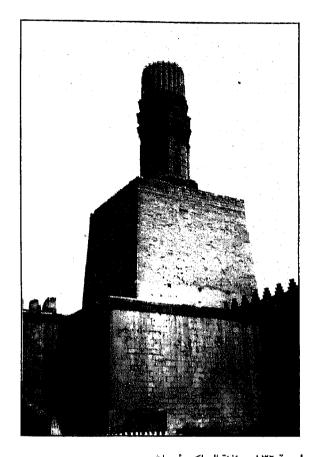

لوحة ١٣٦ - مئذنة الحاكم بأمر اش.



لوحة ١٣٧ .. مئذنة الجيوشي.

مضلّعة (لوحة ١٣٨).

ومن عصر الدولة الأيوبية لنا مئذنتان إحداهما حفظ لنا الزمن منها قاعدتها المربعة هي مئذنة فاطمة خاتون، والأخرى سليمة كاملة هي مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب ١٢٤٣ م (لوحة ١٣٩). وقد نهجتا نهج المآذن الفاطمية مع إضافة بعض الابتكارات، مثل تكثيف المقرنصات الـزخرفية وتطوير شكل المبخرة. وتنتصب مئذنة الصالح أيوب فوق مدخل المدرسة، وهي مشتقة من مئذنة الجيوشي ومستلهمة من مئذنة أبي الغضنفر، وتتميز بارتفاع الطابق المثمن وضمور القاعدة المربعة التي أخذت في التضاؤل وإن لم تقصر عن الطابق المثمن. وتشرف علينا من كل جانب من جوانب القاعدة المربعة وتشرف علينا من كل جانب من جوانب القاعدة المربعة ثلاث كوّات طولية معقودة تعلو كلاً منها حلية مفصّصة

الرابع عشر. وما لبثت يد التطوير أن تناولت عناصر المئذنة منذ تشييد مئذنة الجيوشى، فإذا التفاصيل الزخرفية تزداد غزارة، وإذا نسب طوابق المئذنة تكتسب المزيد من الرشاقة، فيستطيل الطابق العلوى المثمن على حين تنكمش القاعدة المربعة.

والمئذنة الملحقة بضريح أبى الغضنفر (١١٥٧) هى النموذج الوحيد للمآذن الفاطمية الباقى من القرن الثانى عشر، وتعدّ الحلقة الأخيرة فى تطور مآذن هذا العصر. وهى لا تختلف إلا فى القليل عن مئذنة الجيوشى، إذ ترتفع قاعدتها المربعة هنا عن مثيلتها هناك، كما تخفّفت من الطابق المربع الثانى فاستقر الطابق المثمّن فوق الطابق المربع، وتخلل كل ضلع من أضلاعه نافذة تعلوها فتحة مفصّصة القمة، وتعلو المئذنة خوذة



لوحة ١٣٨ - مئذنة أبي الغضنفر .

فتبدو أشبه ما تكون بالمحاريب ، واتخذت الوسطى منها نافذة ، تعلو كل كوة طاقة مقرنصة على شكل عقد فارسى . وتنتصب فوق القاعدة المربّعة شرفة مثمّنة الشكل ترتكز على كوابيل خشبية . ويطلّ من كل ضلع من أضلاع الطابق المثمن كوّة طولية معقودة مماثلة لتلك الموجودة بالطابق المربع تتوّجها طاقة معقودة مقرنصة ، ويحيط بقاعدة المبخرة المضلعة إفريز مسّنن.



لوحة ١٣٩ سمئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب.

وفى الوقت نفسه الذى أخذت فيه مآذن عصر المماليك بطراز مآذن المباخر بدأ تطور جديد يلحق بطرازها بدءا بمئذنة سلار وسنجر الجاولى ١٣٠٣ (لوحة ١٤٠) فزاد ارتفاع الطابقين العلويين وقَصُر الطابق الأدنى، وغدا الطابق العلوى ذو القبة مستديرًا، وهكذا أمكن القول بوجود مئذنة طرازها مربع مثمن مستدير . على أن هذا الطراز لم ينشأ مكتملا فجأة وكأنه منقول عن طراز

سابق ـ على حد قول كريزويل ـ مثلما انبثقت الربّة أثينا من رأس أبيها زيوس مكتملة العُدَّة مكتسية بدرعها ، بل نشأ وتطور خلال قرنين من الـزمان منذ تشييد مئذنة الجيوشـــى . ويشمخ الطابق المربــّع برشاقة ملحـوظة ، تطلّ من كل جانب من جوانبه نافذتان تتحلى العليا منهما بقاعدة مقرنصات من ثـلاثـة صفـوف على النهـج الأندلسـي.

واتخذت الشرفة فى أعلى الطابق المربع شكلا مربعاً يرتكز على ثلاثة صفوف من المقرنصات ، كما يعلو الطابق المثمن حطّات من المقرنصات ، ومن فوقها الطابق العلوى المستدير ذو الجوسق القائم على الأعمدة الذى شاع من بعد . ويظهر هذا الطابق المستدير لأول مرة ليصبح عنصراً أساسياً في طراز المآذن ذات المباخر . وتتوّج مئذنة سلارخوذة المبخرة ذات الضلوع التى باتت شائعة مألوفة .

وبدأت التأثيرات الفنية الأجنبية تتسلّل خلال عصر المماليك إلى طراز المئذنة المصرية شيئاً فشيئاً طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وبصفة خاصة بعض التأثيرات الفنية الأندلسية إبّانَ سنى احتضار دولة الإسلام بإسبانيا، حين هاجر بعض أهليها إلى مصر ف محاولة لإقناع حكامها بمدّ يد المساعدة لاسترداد الأندلس من الملوك الإسبان. وتتجلّى بعض هذه التأثيرات بمئذنة مدرسة المنصورة قلاوون (لوحة التأثيرات بمئذنة مدرسة المنصورة قلاوون (لوحة إفريز العقود الزخرفية المحيطة بأعلى الطابق المربع أولى عقود حدوة الفرس التى يتوسط كلًا منها أحدً وجوه هذا الطابق المربع، وفي كسوة المعينات الشبكية بالطابق العلوى، وفي الزخارف الجصية البديعة التي نشهدها على مئذنة الناصر محمد بالنحاسين (لوحة التي نشهدها على مئذنة الناصر محمد بالنحاسين (لوحة التي نشهدها على مئذنة الناصر محمد بالنحاسين (لوحة المينا).

ولحق بطراز المئذنة المصرية تطور جديد حين أخذ ارتفاع البدن المربع الطويل في التضاؤل، وغدا الطابق



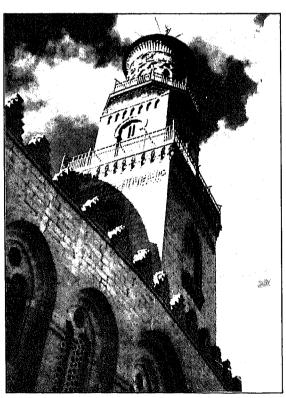

لوحة ١٤٠ ـ مئذنة سلار وسنجر الجاولى . لوحة ١٤١ ـ مئذنة مدرسة المنصور قلاوون .

لوحة ۱٤۲ ـ مئذنة مسجد الناصر محمد بالنحاسين.

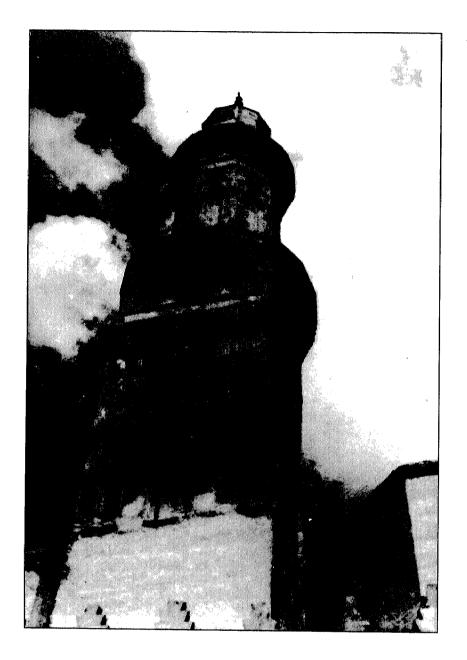

المثمن هـو الجزء الظاهر مـن المئذنة . وتتميز الكثير من المآذن المصرية بوجود الشُّرفة في منتصـف الطابق المثمّن بالقاعدة بعد أن كانت نقطة التقاء تصل الطابق المثمّن بالقاعدة المربّعة . واختفت المبخرة أو الخوذة المضلّعة ليحل محلها الجوسق القائم على الأعمدة تتوّجه قبـة بَصَليّة صغيرة مدبّبة الطرف ، وأبدع نماذج هـذا الطراز على الإطلاق هو مئذنة السلطان قايتباى ۱٤٧٢ (لوحـة ١٤٢٣) المشهود

بجمال نسبها وسحر زخارفها التى تكسو طوابقها الثلاثة ، وإن تنوعت إلى نقوش وكتابة فى الطابق الأول وإلى حَنِيات محاطة بصيغ نباتية فى الطابق الثانى وأخذت شكل الجوسق فى الطابق الثالث .

ومضى طراز المئذنة المصرية على هذا المنوال خلال دولة المماليك الجراكسة حتى مستهل العصر التركى، متنوعة أشكالها، متعددة زخارفها، مزدوجة قممها كما







لوحة ١٤٣ ـ مئذنة السلطان قايتباي.

فتطاولت المآذن ارتفاعًا محاكية الطراز العثماني ، وشاع البدن المتعدّد الضلوع حتى كاد يبدو أسطوانيًّا ، تتوِّجه قمة مخروطية مدببة ، والتفت ببدن المئذنة الرشيق شرفتان أو تللاث خفيفة البروز ، ومن أبدع نماذج هذا الطراز مئذنتا جامع محمد على بالقلعة (لوحة ١٤٦) . هى الحال فى مئذنة قانيباى الرمّاح [أمير آخور] ١٥٠٢ (لوحة ١٤٤)، بل تبلغ هذه القمم أربعاً فى مئذنة مدرسة السلطان قنصوة الغورى [ ٣٠٥١] (لوحه ١٤٥). ومنذ الفتح العثماني لمصر ١٥١٧ أخذ الغراة يفرضون الأسلوب التركسي على عمائرهم بمصر،



لوحة ١٤٥ - مئذنة مدرسة السلطان قنصوه الغورى



لوحة ١٤٦ - مئذنتا جامع محمد على بالقلعة.



## الحليات المعمارية

درج المعماريون على أن يرخرفوا المسجد بثلاث طرق، أولها التلوين عن طريق استخدام صفوف من الأحجار المختلفة الألوان وهو ما يعرف باسم « الأبلق»، والثانية هي ما يُطلق عليها « الزخرفة الجزئية » المركَّزة في بعض العناصر كالتي تـزين مساحات معينة من البنيان كالمحراب أو المدخل الرئيسي، والثالثة تـزويق المسجد كله باستخدام الحجر المحفور أو الجص المشغول أو الكسوة الخزفية ، وذلك في المراحل اللاحقة .

والراجح أن طريقة «الأبلق» شامية الأصل، إذ تسود المبانى التى ترجع إلى أوائل العصر الأيوبى في حلب حين استخدم الرخام الأبيض والأسود لتزيين واجهات بعض المبانى مثل [مطبخ العجمى] (١٦). وصفة الأبلق في الأصل خاصة بالخيل التى يخالط بياضها سواد. غير أن استخدام صفوف من مواد بنائية مختلفة كالآجر والحجر لتزيين الوجهيات كان سابقاً على هذا العصر فهو يرتد إما إلى أواخر العصر الرومانى أو إلى العصر البيزنطى، ثم شاع بعد ذلك في عمارة العثمانيين حتى البيزنطى، ثم شاع بعد ذلك في عمارة العثمانيين حتى المسبح من أبرز مميزات مبانى استنبول. و «الأبلق» الأصبل هو ما استخدم في بلاد الشام وفي مصر الملوكية الأصيل هو ما استخدم في بلاد الشام وفي مصر الملوكية ومدرسة قلاوون (لوحة ٢٠٠٠) الذي بني سنة ١٢٨٤ ومدرسة قلاوون (لوحة ندل في عدد من الوجهيات الفخمة لعل أروعها وأكثرها جذباً للانتباه وجهية مسجد السلطان

حسن (سنة ١٣٥٦) (لوحة ٢١٣)، وجامع المؤيد عام ١٤٢٠. ولم يكن الهدف من استخدام الأبلق في العمارة الإسلامية هدفاً زخرفياً بقدر ما كان هدفاً إنشائياً.

وأما طريقة الزخرفة «الجزئية» فإن أشهر معالمها في العمارة الإسلامية هي الزخرفة بالمقرنصات. وإذا كنا لا نستبعد أن يكون هذا النوع من الزخارف قد تطور على نحو مختلف في عديد من مناطق العالم الإسلامي في وقت واحد وبشكل مستقل، إلا أن أقدم نماذجه المعروفة لنا هي تلك التي عثر عليها ف آسيا الوسطي، لاسيما ف الخان المخصص لنزول القوافل والمعروف باسم «دايا خاتون» على مقربة من مرو (القرن الحادي عشر)، حيث ظهر أسلوب تحميل القباب على كوابيل ، تعويضاً عن ضعف الآجر كمادة مستخدمة في البناء . ولم يمض وقت طويل حتى رأينا هذا النوع من الزخرف في ضريح بدر الجمالي على تـ لال المقطم بـ الجيوشـــي (سنة ١٠٩٠ تقريباً) حيث استخدم في كوابيل شرفة المئذنة ، ثم مالبث استعمال هذه الزخارف أن اضطرد حتى تسللت إلى كافة أنواع الزخرفة الإسلامية في عصر متأخر، ومن قبل كانت تزين المسطّحات دون أن تمتد إلى زخرفة الطاقات من المقرنصات، والراجح أن سدائل المقرنصات \_ التي ليس لها مبرّر وظيفي - في مداخل المساجد السورية المملوكية قد انبثقت من العمارة الأناضولية السلجوقية ، مثال ذلك مدرسة جوك سيقاس في سنة ١٢٧١ \_ ١٢٧٢ (لـوحة

ويزعم بعض الأثريين أن المسلمين لم يُعنوا بتزويق أفاريز الأبواب أو أعتابها بصفة خاصة بالحليات المعمارية ، وإن وجدت فى بعض الأحيان زخارف بسيطة فوق الأفاريز مثل مسجد السلطان حسن ، وفي أحيان أخرى مبالغ في تبسيطها إلى أقصى حد حتى إنها لا تتجاوز خيطاً رفيعاً . والواقع أن هذا الرأى يجانب الصواب ، لأنه من المعروف أن أعتاب الفتحات في العمارة الكلاسيكية كانت تحاط بافاريز زخرفية ، على حين كانت الأعتاب ذاتها عارية من المزادف حتى لا تُضْعف

الناحية الشكلية للأعتاب . غير أننا نجد المعماري المسلم قد وفِّق في زخرفة أعتاب هذه الفتحات نفسها مع إضفاء الإحساس بالقوة إليها بطريقة عبقرية ، وذلك بيناء الأعتاب من صنجات مزرّرة تتخذ جوانبها أشكال أوتاد زخرفية (٦٢) تتراكب بطريقة تزيد من قوة تماسكها إنشائيًّا، وفي الوقت نفسه تشيع فيها الصفة الزخرفية، الأمر الذى يثبت أن المعماري المتحرّر يستطيع الخروج على القواعد المألوفة في طراز بعينه دون الإخلال بأصول الفن المعماري ، وهو ما نجد مثاله في مسجد وضريح السلطان قايتباى بقرافة المماليك (لوحة ١٨٥) . وثمة أمر آخر جدير بالتسجيل هو أن المعماري المسلم حينما كان يضطر إلى إسباغ الفخامة على عمارة المدخل فيشيده شاهق الارتفاع مثل مدخل جامع السلطان حسن (لوحة ١٧١) لم يضح قط بالمقياس الإنساني ، بل كان يتحرّن من زيادة مقاييس العناصر المعمارية . ومع احتفاظه لمثل هذه العناصر بمقاييسها كان يلجأ إلى حيلة تجزئ العناصر (٦٤) وتعدّدها دون المساس بوحدة التصميم، وذلك بتوزيعها على الواجهة في منطق إنشائي وحسّ فني مرهف.

ولقد استخدمت قوالب الآجر في تشكيلات زخرفية لتزيين وجهيات المبانى ، مثال ذلك ضريح إسماعيل السامانى في بخارى عام ٩٢٧ (لوحات من ٢٦٤ إلى ١٢٦) ، ثم سرعان ما أضيف إلى هذا النوع من الزخارف قوالب الآجر المزجّج لإبراز الأشكال الزخرفية وجلائها واستخدمت هذه الطريقة لكسوة القباب من الخارج فتميّزها العين لأول وهلة من بين كثبان الرمال المحيطة بالقبور ، كما نرى في ضريح سنجر بمرو عام ١١٥٧ (لوحة ٢٦١ ، ٢٦٢) ، وضريح أولجايتو خُده بنده في السلطانية بإيران عام ١٣١٨ (لوحة ٢٨٦ ) . وفي الحق

إن إيران لم تعن بزخرفة المباني من الخارج بكسوات من الخزف أو القيشاني حتى العصر المغولي باستثناء نماذج قليلة متفرقة ، فقد كان الاهتمام بالزخارف الخزفية قاصراً على داخل المباني فقط ، غير أن زخرفة السطح الخارجي لمقبرة أولجايتو بالسلطانية لم تلبث أن أشاعت هذا الأسلوب الزخرف فانتقل إلى الأضرحة التيمورية في «شاهى زندة» بسمرقند التى بدأ تشييدها منذ عام ١٣٠٠ وما بعدها (لوحات من ٢٦٣ إلى ٢٧٥) حيث استخدمت الزخارف المورقة المستوحاة من الأشكال النباتية بما تتضمنه من نقوش لا تكاد تتبيّنها العن ، إذ صيغت بخطوط أشبه ما تكون بتوقيعات متزاحمة تائهة ف أجمة من الزخارف ، فنرى ذلك الطابع المميز لتلك المبانى التى استخدمت بلاطات الخزف الملونة الفاخرة تكسو الواجهات وتجلو أشكال المباني وألوانها . وحتى العصر الصفوى في إيران كان ثمة تمييز واضح بين الزخرفة الخارجية التي تستخدم قوالب الآجر في بعض أجزاء الواجهات وبين الزخرفة الداخلية التي تستخدم فيها الفسيفساء الخزفية لتزيين مساحات واسعة من الجدران . وكانت القباب الصفوية الزرقاء في إصفهان وما تزال مثار إعجاب وتقدير ، وإن تحلّلت زخارفها الدقيقة شيئاً من مبادئ العمارة . ويعود ذلك إلى هيام الصانع الإسلامي بتزيين المسطحات وزخرفتها إلى الحد الذي صرفه أحياناً عن الاهتمام بتوزيع الفراغات المعمارية . وإن لمحة عابرة يلقيها الرائي على قباب «مسجد شاه» في إصفهان ذات اللون الأزرق الشاحب وهي تلمع في ضوء الشمس لكفيلة بأن تشدّه إلى أسرها حتى لينسى وهو مستغرق ف جمالها غياب النهار ، أو كما قال الشاعر سعدى الشيرازى : « إن الزائر بعد أن يتأمل محراب جمالها ليفضّل أن يقرّ في إصفهان».



المسدارس

شكّل تعليم القرآن الكريم والحديث النبوى دائماً جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات رجال الدين الإسلامى ، ولم تتطور مناهيج التعليم لتبلغ النمط المدرسي الحديث فى ربوع العالم الإسلامى كافة إلا فى فترة متأخرة نسبيا . ومن المعروف أنه حتى إنشاء الجامع الازهر فى سنة ومن المعروف أنه حتى إنشاء الجامع الازهر فى سنة الشيوخ النين كانوا يستقبلون فيها تلاميذهم . وقد استمر هذا التقليد إلى ما بعد إنشاء المؤسسات التعليمية الكبيرة بوقت طويل ، ويبدو أن الأزهر نفسه الذى اشتهر بكونه مركزاً للدعوة الإسماعيلية بعد تأسيسه بسنتين تقريباً لم يُنشأ أصلاً ليكون مركزاً تعليميا ، يدلنا على ذلك أن تصميم المسجد الفاطمى الأصلى لم يكن يختلف عن تصميم غيره من المساجد ذات البوائك والأعمدة التى عرفت قبل إنشاء الأزهر بوقت طويل فى مصر أو فى بلاد

وقد أجمع المتخصّصون في الدراسات الإسلامية على أن نظام ألملك (١٠٤٢) وزير كبل من السلطانين السلجوقيين آلب أرسلان (١٠٦٣ ـ ١٠٧٢) وملك شاه (١٠٧٢ ـ ١٠٩٢) همو منشئ «المدرسة»، بيد أن كشوفا حديثة أكّدت وجود مدارس سابقة على عهد نظام الملك، منها أربع مدارس في نيسابور أقيمت خلال عهد السلطان محمود الغزنوي (١٩٧ ـ ١٠٣٠). كذلك أنشأ خلفه السلطان مسعود الأول (١٠٣٠ ـ ١٠٤٠) عدداً من

المدارس . وعلى الرغم من أنها أنشئت تحت رعاية الدولة إلا أنها لم تكن تدار وفق منهج تعليمي محدد . ومع ذلك يمكن تحديد إسهام نظام الملك في إعداد سياسة للتعليم السنّى أدمجها في بسرامج المدارس التي أطلق عليها اسم «النظامية» منذ ذلك الحين ، قاصداً من ذلك تحقيق رغبة السلاجقة والسنيين ف تدبير حملة دعائية مضادة للمنذهب الشيعسي، ولنذلك لا يجوز حسبان هنذه «النظامية» بداية بل هي نقطة تحوّل وتطوير في مناهج التعليم. وقد شيد نظام اللُّك عدداً كبيراً من النظاميّات أولها في نيسابور وأهمها في بغداد عام ١٠٦٦ ، وباقيها في البصرة والموصل والرئ وإصفهان ومدرو وهراة وطوس وبلخ وخَرْجراد، غير أنها اندشرت جميعاً على مر الزمن(٦٥) وبتنا للاسف لا ندرى شيشاً عن طران عمارتها، غير أن الحفائر التي قام بها أندريه جودار في خرَجرُد تدلّنا على أنها كانت تتألف من بناء ذي أربعة إيوانات تحيط بفناء مربع الشكل (٦٦).

لكن كريزويل (٦٧) لم يقتنع بما ذهب إليه جودار مؤكداً أن الأساسات التي نقّب فيها جودار كانت لمسجد وليست لنظامية (٦٨)، وأن أول مدرسة ذات مسقط صليب الشكل قيد تُنبت في القاهرة ، ومن ثم تكون المدرسة ذات الإنوانات الأربعة قد نشأت بمصر (٦٩). وقد ثار الجدل حول هذه المسالة عهداً طويلاً ، وكان من رأى فان بيرتشم أن أصولها ترجع إلى سوريا بل إلى بلاد ما بين النهريان ، غير أن كريازويل عارض هذا الرأى من جديد مستنداً إلى أن هناك أطلالاً لثلاث عشرة مدرسة في سوريا شيدت قبل عام ١٢٧٠ لا تنتمي إحداها إلى طراز الإيوانات الأربعة (٧٠). ويعتقد كريزويل أنه من المحتمل أن يكون لتصميم منازل للسكني بالقاهرة ف القرن الحادي عشر أثره على ابتكار طراز المدرسة ذات الإيوانات الأربعة (٧١)، ذلك أن الشيوخ والعلماء كانوا يلقون دروسهم في بادئ الأمر في منازلهم ، شم اتخذت تلك المنازل فيما بعد نموذجاً للمدرسة (٧٢). وقد سبق لجودار أن نادى بمثل هذا الرأى غير أنه أشار إلى أن

المدارس التى بُنيت على نمط منازل العلماء كانت في خراسان خلال القرن العاشر (١٧١). ويـ ويـ عبد الله قرآن (١٤١) وجهة نظر جودار مدللًا على رأيه بأن وجود بناء ذى أربعة إيـوانات ـ هو قصر لَشْكَربازار الغزنوى (مستهل القرن الحادى عشر) ـ يكشف عن أن أصل المدرسة ذات الإيـوانات الأربعة نابع من أواسط آسيا. ومـن الغـريب أن هذا الجدل كلـه اقتصر على الناحية ومـن الغـريب أن هذا الجدل كلـه اقتصر على الناحية من مـواد ونوعية التعليم مـن حيث عدد التلامـذة حول أستاذهـم وطريقـة التدريس إلى غير ذلـك مما كـان من المكن أن يحسم مثل هذه القضية . ومهما يكن من شأن المكن أن يحسم مثل هذه القضية . ومهما يكن من شأن هذا الخلاف الأركيولوجي، فمـن المتفق عليه أن كل إيوان مـن تلـك الإيـوانـات الأربعـة في المدارس الكبيرة كـان مـن يخصّـص لتدريس فقه مذهب من المذاهب الأربعة .

وأقدم منا تعرفه من مندارس الإسلام هني مدارس أصغر حجماً تتألف من فناء وإيوان واحد فسيح وبضع غرف للطلبة ، ومنها منا أنشأه السلطنان الأيوبي نور الدين (سنة ١١٦٠ وما بعدها) في حلب وفي دمشق، وما شُيِّد منها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر في عدد من مدن الأناضول مثل «قيصرى» و«قونية» التي تزهو بمدارس ظفرت بأكبر قدر من الترف والإسراف في الزخارف، مثل مدرسة «إنچى منارة» أي المنارة الرشيقة (سنة ١٢٦٠) (لـوحات ١٤٧ ، ١٤٨) ومـدرسة «الأمير قراتای» (سنة ۱۲۰۱ ـ ۱۲۰۲) التي تتميز بمداخل فخمة من الحجر المحفور كما تزوّقها من الداخل بلاطات فسيفسائية خزفية بديعة (لوحات من ٢٧٤ إلى ٢٧٧). وقد قُصد بالغلق ف تزيينها من الداخل والخارج تذكير المشاهد بفضل مؤسسها في تقديره للعلم ، ولو أنه لم يُعن العناية الكافية بالناحية الوظيفية لتوفير الراحة لمن يتلقُّون العلم فيها . وأكبر المدارس التي مازالت آشارها باقية في منطقة الأناضول هي مدرسة جوك في سيقاس (لوحة ٣٣٥) (١٢٧٠) ولها قيمة معمارية ضخمة حتى قيل إنها أوحت بإنجاز معماري لا يقل عنها قيمة هو



لوحة ١٤٧ - صورة فريدة لمئذنة إنجى منارة قبل انهيارها .

مدخل «مسجد السلطان حسن ومدرسته» في القاهرة التي أنشئت سنة ١٣٥٦.

وتميزت المدارس الكبرى التى أنشئت فى القاهرة خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر بأفنيتها المكشوفة ، ولعل ذلك راجع إلى مناخ القاهرة . وقد اتخذ تصميم المبنى المسقط الصليبى الشكل الذى وإن اتفق مع التصميمات المعمارية فى تركيا وإيران خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر إلا أنه انفرد بميزات خاصة ، منها أن المدرسة كانت فى حقيقتها مسجداً ، لذا حرص المعمارى على أن يوجّه الإيوان الكبير صوب القبلة يتصدره المصراب ، على حين كانت المدرسة والمسجد يشيدان متجاورين فى الأناضول وإيران ، ويتجه المسجد وحده ناحية القبلة . وهكذا كانت المدرسة فى مصر ذات وظيفة مزدوجة ، بينما أخذت المدرسة فى تركيا دوراً

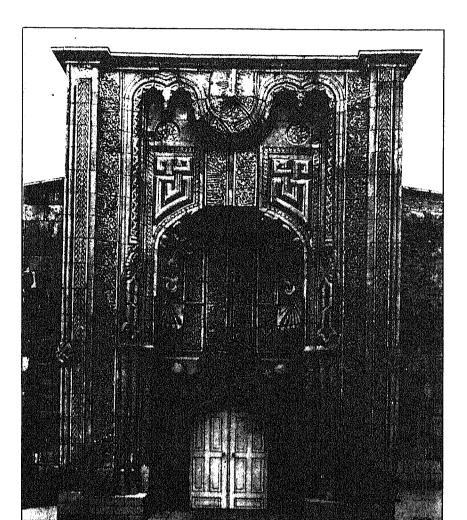

لوحة ۱٤٨ ـ مدخل إنچى منارة بقونية . الربع الثالث من القرن ١٨

أساسيا في المجتمع دون أن ترتبط بالمسجد، وعلا شأنها حتى ظفر كل من تلقى العلم في إحدى مدارس تركيا العثمانية بمنزلة مرموقة يغدو على أثرها «شيخاً» في إحدى مدارس استنبول مثل المدرسة السليمانية التى أنشئت سنة ١٥٣٠، أو يتقلّد منصباً هامًّا في الحكومة العثمانية . وتتجلى أهمية المدرسة العثمانية في مساحتها وأحجامها، فعلى حين نرى أن مدارس سنان على سبيل المثال تشغل مساحة أكبر من مساحة جوامع السلاطين،

نرى فى مصر على الرغم من استمرار بناء المدارس حتى الفتح العثمانى أن أحجامها ظلت تتناقص تدريجيًّا واقتصر كثير منها على إيوان واحد، وغدت افنيتها ضيقة مسقوفة بالخشب مثل مدرسة قايتباى فى قلعة الكبش بالقاهرة (سنة ١٤٨٥)، وانحسرت عنها تلك الفخامة السابقة حتى أصبحت أشبه بقاعات الاستقبال فى الدور الخاصة، وهكذا تدهور مبنى المدرسة المصرية وعاد أدراجه إلى ما كان عليه وقت نشأته.



# الأضرحة والمقابر

نتردى في خطأ فادح حين نتصور أن الأضرحة في عمارة الإسلام كانت مما انفرد به الشيعة وحدهم ، على الرغم من أن الأضرحة الشيعية في العراق مثل «النجف» والكاظمية (لوحات من ٢٥٣ إلى ٢٥٥) ، وفي إيران مثل «مشهد» (لوحات من ٣١٧ إلى ٣٢١) ، و «أردبيل» هي أشهر ما نعرفه اليوم من نماذج هذه الأبنية ف الإسلام. وأشهر ما عُرف في الإسلام من المباني التي اتخذت شكل الضريح بل أهمها على الإطلاق مبنى «قبة الصخرة» ٩٦٢م. وإن لم يكن في حقيقته ضريحاً (لوحة ١١٢٧ ). وقد ظلّت هذه القبة مدة طويلة تُدعى خطأ بجامع عمر ، غير أن الأبحاث التي أجريت أخيراً حول تصميمها وحول نقوشها والدلالات الرمزية التي ترمي إليها لوحاتها الفسيفسائية قد أوضحت استحالة ارتباطها ببناء جامع ، فإن مسقطها الأفقى مثمّن الشكل، الأمر الذي لا يمكن معه التعرف على اتجاه القبلة مباشرة وهو شرط أساسي في عمارة الجامع . وقد قال البعض بأن هذا البناء قد قُصد به أن يكون معادلًا للأضرحة السيحية العظيمة في فلسطين ولا سيما كنيسة القيامة ، ولعل أقرب تفسير يرد إلى الذهن هو أن المسلمين حين أرادوا إسباغ القداسة على موضع الإسراء قد شيدوا قبة محمولة على ثمانية أضلاع ترمز إلى الملائكة الثمانية التي تحمل كرسى العرش ، يقول تعالى في كتابه الكريم «واللَّكُ عَلَى أرجَائها ويحْملٌ عرشَ ربِّك فَوْقَهُمْ يومئذ

ثَمَانِيةً» (٧٥) وكان من الطبيعي في تلك المرحلة المبكرة في تاريخ الهمارة الإسلامية أن بلجأ المسلمون إلى البنائين المحليين الذين اضطلعوا بالأبنية الدينية وأنشأوا القباب. ويمكن أن نعد زخارف قبة الصخرة آخر مظهر لتأثير العمارة المتأغرقة في العمارة الشامية الإسلامية ، بأفاريزها ذات النقوش والزخارف الرائعة ولوحاتها من الرخام المجزّع الذي امتازت به غُرر العمارة البيزنطية الملكية المعاصرة . على أن قطع الفسيفساء تقدم لنا شيئاً جديداً هو نزعة طبيعية متأصلة في الشرق إلى التصوير الخيالى ، نراها ف التشكيلات الغريبة من الأهلّة والتيجان والزخارف التي تبدو كأنها ترصيع بالجواهر ، مما يدل على أن السلمين في هذا العصر المبكر كانوا قد اهتدوا إلى التعرف على الرموز التي اصطنعها ملوك الفرس الساسانيون وتأثروا بها ، على الرغم من أن الأسلوب الفنى المستخدم في تنسيق قطع الفسيفساء كان مبنيًّا على أساس وطيد من التقليد الشائع بين الصناع الشاميين والبيزنطيين . وإذا كان هذا البناء الفخم وهو مقصد الحجاج من مختلف أطراف العالم الإسلامي على مدى قرون عديدة لم يخلّف بصمة واضحة على طرز المبانى التالية عليه فمردّ ذلك إلى أن قواعد العمارة الإسلامية الدينية لم تكن قد تبيّنت بعد.

ويبدو أن كراهية الإسلام لإنشاء الأضرحة كان لها أثر في امتناع المسلمين السنيين عن بناء الأضرحة الفخمة خلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامي ، وبذلك لم تؤد الأضرحة في البدء دوراً في تطور العمارة الإسلامية . ومن أقدم المقابر المعروفة «قبة الصليبة» ، وتتكون من غرفة مقببة تحيط بها ممرات خارجية وتقع على نهر دجلة بالقرب من سامرًا ، وقد استطاع هرتزفيلد إثبات أن هذا البناء هو مقبرة الخليفة العباسي المأمون ، وهو ما يعني أنه قد شيد حوالي سنة ٨٢٨م . ويبلغ المبني حداً من التكامل يوحي بأنه يحاكي تقليداً كان شائعا في بناء من هذا الطراز المقابر ، ومع ذلك فإننا لم نعثر على بناء من هذا الطراز سابق عليه . والبناء الوحيد الذي ينتمي إلى عمارة المقابر

والذى يعد أقدم بناء حفظه لنا الزمن كاملاً هو ضريح إسماعيل الساماني فى بخارى ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة ٩٢٧ ، ونلمس فيه التأثر العميق بالعمارة الفارسية السابقة على الإسلام ولا سيما «الجهار طاق» [بيت النار المقدسة] التي كان يعبدها الزردشتيون . وإذا كانت القباب قد استخدمت ف كلا العمارتين الإسلامية والفارسية فمرد ذلك إلى أن القبة كتشكيل معماري كانت ترمز دائماً إلى السماء . وتتكون مقبرة إسماعيل الساماني في بخاري من بناء مربّع تعلوه قبة ، وتزيّنه زخارف بارزة من الآجر كانت هي الطابع المميز لعمارة آسيا الوسطى ، وبه من الداخل شرفة عليا ذات نوافذ معقودة فى سلسلة متتابعة تحيط جوانب الضريح الأربعة وتطل على الخارج . وللمبنى قيمة معمارية كبيرة إذ يسمح لنا بتصور نوعين مختلفين من التطور المعماري: الأول هو طراز المقابر الملكية كضريح سنجر في مرو (سنة ١١٥٧) ، وضريح أولجايتو في السلطانية في شمال غرب إيران (سنة ١٣١٦) ، وهي المقبرة التي أمر أولجايتو بتشييدها لينقل إليها رفات الحسين بن على من كربلاء حتى تتحول المدينة المغولية بفضل ذلك إلى كعبة للمجاج الشّبعة ، غير أن رفض القائمين على ضريح كربلاء التعاون مع السلطان المغولي في مشروعه انتهى بمقبرته إلى احتواء جثمانه. وقد صُممت هذه المباني الفخمة لتبثُّ شعور الهيبة والإجلال في نفس المشاهد، ولم يبخل عليها مشيدوها بجهد أو فن من جص مشغول أو تصوير أو فسيفساء خزفية . وتمثل هذه الأضرحة حلقة في سلسلة التطور تصل بنا إلى المقابر التيمورية مثل ضريح جوهر شاد إبنة تيمور لنك بمدينة مشهد (لوحات من ٣١٩ ـ ٣٢١) وضريح «تاج محل» المشهورة «فى أجرا» التى شيدها شاه چهان (١٦٢٨) لزوجته أرجمند التي اتخذت اسم نور محل ، وما لبثت أن لقّبت بلقب شاع بين الناس هو ممتاز محل أي المختارة من بين نساء القصر . غير أن الاسم أخذ يُحرَّف شيئاً فشيئاً حتى صار «تاج محل» . وقد ظلت منذ زواجها تنعم

بجوار زوجها بالسعادة ورزقت منه بأربعة عشر طفلاً حتى وافتها المنية بينما كانت تضع مولوداً لها سنة ١٦٣١ فأمر شاه چهان ببناء ضريح تخليداً لذكراها أقيم على الضفة الجنوبية من نهر جومنه خارج مدينة أجرا، وتخيّر نخبة من المهندسين الهنود والفرس ومن أواسط آسيا لوضع تصميم مكتمل لا يحتاج معه إلى أي تعديل بحذف أو إضافة شأن العمائر الهندية المغولية ، وبدأ العمل فى المبنى عام ١٦٣٢ واشترك فيه أساطين البنائين والمرصّعين والخطاطين من الهند وأواسط أسيا . ويقوم الضريح وسط بناء مربع تتوسط قمته قبة تعلو حوالي ثلاثة وعشرين مترا ويستطيل قطرها سبعة عشر متراً، ويقبع تحتها وسط المبنى ضريحان أحدهما للزوج والآخر للزوجة وقد ازدان كل منها بالكتابة الزخرفية . وينفتح فى كل وجهية من وجهيات المبنى باب عال يحيط عقد بقمّته . وقد استغرق تشييد هذا المبنى اثنين وعشرين عاماً، وتطلّب الأمر لتعجيل الفراغ منه استخدام عشرين ألف عامل يومياً طول عام ١٦٤٣ . وقد ذهب الكثير من نقاد الفن إلى أنه يكاد يكون أقرب المباني التي شيّدها الإنسان إلى الكمال ، فهو على ضخامة حجمه يبدو كما لو كان صُيّاغ الذهب هم الذين شادوه أروع جوهرة أبدعوها . ويقف المرء مذهولا أمام جمال قاعدته المشكّلة من المرمر الأبيض والتي تشمخ فوق كل ركن من أركانها الأربعة مئذنة تعلو سبعة وثلاثين مترا، وتحيط بكل منها ثلاث شرفات دائرية متعاقبة يتخاطف جمالها الأبصار (لوحة ١٤٩). ومن الغريب أن هذا الضريح لم يظفر قط بأى لوحة مصوّرة خلال حكم شاه چهان.

ويتألف الطراز الثانى من المقابر ، وهو ما لم تتعد وظيفته احتواء رفات الميّت ، من مقبرة على شكل برج مستدير أو متعدد الأضلاع ، وهو طراز شاع في خراسان وإيران الوسطى والأناضول . ومن أقدم المقابر التي نعرفها من هذا النوع مقبرة جنبادى قابوس (لوحة ٢٨٧) التى شيّدت سنة ٢٠٠٦ قرب مدينة چرچان على ساحل بحر قزوين على شكل برج من الأجر شاهق



لوحة ١٤٩ - ضريح تاج محل بأجرا

الارتفاع خشن المظهر تعلوه قبة مدبّبة وتكسوه نقوش وزخارف بسيطة من الآجر. ولقد شاعت عنه أسطورة تناقلها سكان المنطقة ، تقول إن التابوت الذي يضم رفات صاحبه كان معلّقا تحت القبة بواسطة حزمة من أشعة الشمس! ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من المقابر أيضاً مقبرة الأميرة «خُده بنده» في مدينة «نجده» بالأناضول الوسطى (سنة ١٣١٢) (لوحة ٣٣١، ٣٣٢)، وهي تمثل نموذجاً لذلك الطراز الذي يجمع بين المقبرة والبرج ، ونجد فيها أقباء للدفن تحت الأرض ، بها مقصورة يبدو أنها كانت تستخدم كمصلى وإن لم تشتمل على محراب

على أن هذا النوع من العمارة جاء في مصر نموذجاً فريداً، شأنه شان كثير من ضروب الفن المعماري، فقد كان الخلفاء الفاطميون يُدُفنون داخل قصورهم التي سكنوها، ولعلهم قد قصدوا من وراء ذلك أن تصبح قصورهم بمثابة بقاع مقدسة. وتتناقض هذه الظاهرة تناقضاً صارخاً مع السنة التي استنها المسلمون والتي تقضى بأن يُدفن الموتى في مقابر تقع في ظاهر المدن. على أننا لا نعرف ما إذا كانت القصور الفاطمية التي كان الخلفاء يُدفنون فيها مجهّزة بمقابر خاصة أم لا، وذلك لأن انتصار الأيوبيين عليهم وطمسهم لمعالم قصورهم قد باعد بيننا وبين معرفة تلك الحقيقة ، خاصة وقد قيل

إن الأيوبيين أمروا بنبش قبور الخلفاء الفاطميين والتمثيل بجثثهم وسحبها في الشوارع وإلقائها فوق أكوام القمامة ، وقد بلغ تخريب القصور حدّا امّحت معه حتى مواضعها التقريبية على خريطة قاهرة اليوم . ومع ذلك كله فنحن نعلم أن الفاطميين قد عرفوا عمارة الأضرحة ، مثل ضريح بدر الجمالي أمير الجيوش وباني السور الشمالي للقاهرة على تلال المقطم .

وقد استحدث الفاطميون ف مصر نوعاً جديداً من المبانى الدينية هو المَشَاهِد التي تقام فوق أضرحة الموتى من سلالة الإمام على بن أبي طالب المدفونين ف مصر. ويتجلى فيما يحسّه عامة الناس حتى الآن من شعور بالإجلال نحو هذه المشاهد أن الفاطميين قد نجحوا إلى حد ما فى كسب ود الشعب المصرى الذى لم يتشيّع قط. ومن أمثلة هذه المشاهد التي لا يزال الناس يترددون عليها في توقير بالغ مشهد السيدة رقيّة ومشهدا سيدنا الحسين والسيدة زينب، فما تكاد تطأ أقدام زائري القاهرة القادمين من الريف أو الأقاليم أرض المدينة حتى يهرعون لأداء واجب الزيارة لها. ونلاحظ ف تصميم هذه المشاهد استخداماً جديداً للقبة التي كانت تبني حتى ذلك العصر لكى تعلو محاريب الصلاة في الجوامع، وإذا بها تُبنى فوق المشاهد والأضرحة . ومنذ العصر الفاطمي حتى الفتح العثماني لمصر أصبحت القبة هي المظهر الخارجي لكل ما يشيد من مشاهد أو أضرحة.

شم أتى الأيوبيون فكان همهم استئصال هذا التقديس لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وذريته تمهيداً للقضاء المبرم على ما عساه يكون قد تبقى من ولاء ف نفوس المصريين للفاطميين، فأتوا على ما أنشى من مقابر توحى بتوقير تلك الخلافة المندثرة استناداً إلى ما تقضى به التعاليم السنية من أنها بدعة لا تجوز في الإسلام الصحيح حيث لا قدسية لأى فرد من البشر. ومع ذلك فقد ناقض الأيوبيون أنفسهم ومبادءهم حينما سمحوا ببناء مقابر لتمجيد ذكرى بعض موتاهم وإن تحايلوا ببناء مقابر لتمجيد ذكرى بعض موتاهم وإن تحايلوا لذلك بجعلها غير مستقلة بذاتها تماماً، بل تولف جزءاً

من مبنى خُصص لأغراض أخرى ، نذكر من ذلك المقبرة الفخمة التى أمر ببنائها صلاح الدين الأيوبى فى سنة الفخمة التى أمر ببنائها صلاح الدين الأيوبى فى سنة (لوحات من ١٩٨ إلى ١٩٨) ، فلم تكن هذه المقبرة إلا جزءاً بالغ الدقة من مبنى مدرسة كبيرة غير أن المبنى كله قد اندثر ، ولم تبق منه إلاّ قبة الإمام الشافعى التى تحظى حتى الآن بتقديرنا . وغدت المقابر التى أقيمت خارج المدينة فى حاجة إلى الانضواء تحت اسم منشأة ما تسويغاً لقيامها ، كأن تكون هذه المنشأة خانقاه مثلاً مى بيتاً مخصصاً للدروايش أو الصوفية \_ أو مدرسة أو مستشفى كما هى الحال فى مدفن السلطان قلاوون الذى مستشفى كما هى الحال فى مدفن السلطان قلاوون الذى اتخذه فى «بيمارستانه» المشهور . وهكذا كان السلاطين أو الأمراء يتلمسون ذريعة تبرر دفنهم بعد موتهم فى مقابر خاصة ملحقة بأمثال هذه المنشأت الخيرية .

ومن الملاحظ أن هذه المقابر والمدافن لم تستخدم قط كمساجد وإن اشتملت على محاريب. وحرص المصريون على إقامة صلاة الجنازة في مساجد خاصة أو في زوايا منزودة بمحاريب تلحق باحدى المدارس القريبة من المقابر. وحتى في العهود التي ظفر فيها الصوفية بمكانة كبيرة في قلوب الناس وبات البعض يتبرّكون بوجود مدفن الشيخ الصوف ف حيهم ، لم يتجاوز هذا التبجيل حدوده فيتحول إلى خروج على التعاليم السنية أو القواعد المرعية في الصلاة على الميت، وإن كان ذلك لم يحل دون اعتقاد بعض البسطاء من العامة بأن المدفن الفخم لابد وأن يضم رفات أحد الصالحين . وهكذا نرى في القاهرة تلك المفارقة الساذجة ؛ وهي أن مدافن سلاطين المماليك الغرباء الذين لم تكن الفضيلة دوماً من شيمهم، قد صارت محط إجلال وتعظيم وكأن المدفونين بها من أولياء الله المقربين، وذهب البعض إلى إيداع أجداث أقربائهم على مقربة منها تلمّساً للبركة ، ونضرب لذلك مثلًا مدفن فرج بن برقوق (لوحة ٢١٧ ، ٢١٨) الذي بنی سنة ۱٤۰۰ \_ ۱٤۰۱ .

نخلص مما ذكرنا إلى أن مقابر السلاطين الماليك

المصريين لم تكن مبنية فى الأصل لتكون أضرحة ، غير أننا نرى فى الشوارع الكبرى بقاهرة العصور الوسطى مثل الدرب الأحمر آثاراً معمارية كثيرة ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، من مدارس فخمة وخانقاوات بل مساجد بنيت كذريعة اتخذها أحد السلاطين لكى يوصى بدفن رفاته بها داخل المدينة . وحينما اضطر تزاحم السكان فى القاهرة وضيق الفراغ

في قلب المدينة هؤلاء السلاطين إلى اتخاذ قبورهم خارجها [في الفضاء الذي تحتله الجبانة الشرقية المعروفة اليوم باسم قرافة المماليك] حاولوا نقل المدينة ذاتها إلى جوار قبورهم فألحقوا بمدافنهم الوكالات وغيرها من المباني التجارية والدينية (لوحات ١٥٠، ١٥٠).

ويقصّ علينا المقريزي مثلا أن السلطان فرج بن برقوق حاول أن ينقل سوق الحرير من وسط المدينة إلى



لوحة ١٥٠ ـ قبة ضريح «أمير كبير» من العصر المملوكى . وقد جاءت زخارف القبة في تموجات بسيطة من أسفلها إلى قمتها . ولجأ المعمارى إلى إبراز منطقة الانتقال من الخارج من الناحية الهندسية البحتة فصممها على هيئة منشورات ثلاثية بسيطة.

جوار المقبرة التى شيّدها لنفسه ،وكاد أن يفعل لولا موته المفاجى . ولم تدم تلك المنشات المملوكية القاهرية طويلاً بعد الفتح العثماني نظراً لتوقّف موارد الإنفاق عليها . وقد درج السلاطين العثمانيون على بناء مقابرهم ملحقة ببعض مساجد استنبول الكبرى ، مواصلين السير وفق التقاليد السلجوقية الفارسية التى تقضى بأن تكون هذه المقابر على هيئة أبراج مستقلة ـ من الناحيتين العملية المقابر على هيئة أبراج مستقلة ـ من الناحيتين العملية

والنظرية ـ عن المنشآت الأخرى التى قد تلحق بها تلك المقابر . واختلف الوضع في إيران حيث كان بناء «المَشَاهِد» [الأضرحة] هو التقليد المتبع، ولاشك أن توطّد المذهب الشيعى في البلاد منذ أن حكمها الصفويّون كان له أكبر الأثر في ذلك . وإذا كنا نرى في تخطيط ضريح الإمام الرضا في مدينة «مشهد» [الذي بُنى في العصر التيموري ثم استُكمل في العصور التالية] تشابها مع

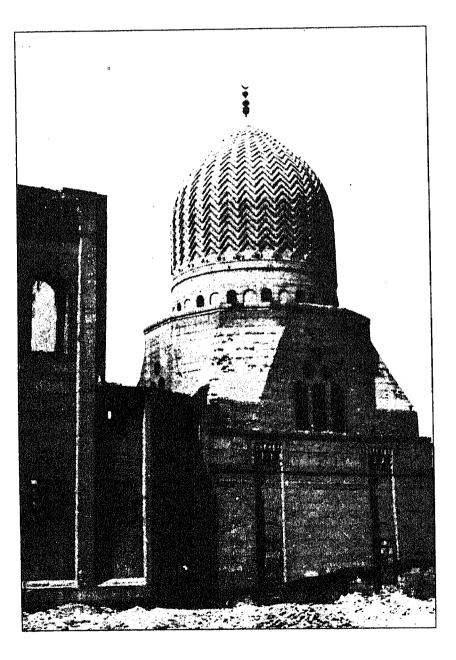

لوحة ١٥١ ـ قبة ضريح «إينال» من العصر الملوكي . وقد جاءت زخارف القبة متنوعة من معينات في أسفل القبة تليها خطوط متموجة حتى القمة . وزخرف المعماري أسطح المنشورات المثلثة في منطقة الانتقال من الخارج بأخاديد عرضية أسطوانية الشكل ترد على المعينات التي تعلو القبة .

مختلف المبانى الإيرانية كالمساجد والمدارس وخانات القوافل ذات التصميم الصليبى الشكل، فإن «المَشَاهِد» الإيرانية لم تكن بحاجة إلى التستّر وراء منشات أخرى للخدمات الإنسانية والمرافق العامة كما رأينا في مصر وفي عصر الدولية الأيوبية، بل كانت تُبنى في وضوح وصراحة لكى تكون موضع تعظيم الناس وملتقى حُجّاجهم. ومثل هذا يمكن أن يقال عن أغلب الأضرحة والمشاهد الشيعية في إيران.

وأخيراً فإن هناك نموذجاً غريباً مثيراً للاهتمام من نماذج المقابر لأنه ينطوى على مزيج من مبدأين متعارضين: المبدأ السنّى الأيوبى الذى يجعل المقابر ملحقة بمبان أخرى لها طابع إنسانى في خدمة الجمهور، والمبدأ الشيعى الجرىء الذى يتخذ من الأضرحة بيوتاً واجبة التقديس. ونعنى بهذا النموذج جبانة «شاهى زندة» في سمرقند (بين سنتى ١٣٨٠ و١٤٠٥ على وجه التقريب)، وهي مجموعة من المبانى الرائعة الفريدة شيدت لكى تضم رفات أفراد الأسرة المالكة التيمورية جميعاً في بقعة واحدة، يحيطها سور ويتصدرها مدخل

مهيب . ومن هذا فهي تختلف عن مقابر الماليك في القاهرة الذين لم يفكروا قط في تخصيص مقبرة تضمهم جميعاً . أما أسلوب بنائها فيشبه إلى حد يثير الدهشة الأسلوب المتبع في المبانى المصرية المماثلة والمعاصرة لها تقريباً [ولو أنها أكثر براعة في استخدام بلاطات الفسيفساء وألواح الخزف المزجّج لتزيين الوجهية وزخرفتها] ، غير أنها تختلف عن مقابر الماليك في بعدها عن الدوافع المادية والدنيوية التي كانت تسيطر على تفكير المماليك الجراكسة ، وتهدف إلى تصوير ملوك التيموريين في صورة الأولياء الصالحين . على أن تاريخ سمرقند خلال القرن الخامس عشر لا يزال من الغموض بحيث يتعذر علينا معرفة ما إذا كان هذا الأثر الجرىء في أسلوب الدعاية السياسية الدينية قد نجح ف تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها أم أخفق . ولكن من الإنصاف أن نقر ونعترف بأن تلك المحاولة الطموحة كانت تمثل ما دار في خلد كثير من الأسر الحاكمة على مرّ التاريخ ، غير أنها لم تجرؤ على التصريح به كما جرؤ ملوك التيموريين.



# زخارف قباب القاهرة المملوكية:

مما يساعد على التهوين من جِرمْ القبة ويؤكد تحليقها إلى أعلى ما يُنحت على سطحها الخارجى من أشكال نباتية وصيغ هندسية وزخارف توريقية . وكان القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر هو العهد الذهبى لبناء القباب وزخرفتها وخاصة أيام المماليك البرجية . وهم وإن لم يلقوا بالا إلى إقامة القباب على أضرحة أهل البيت والأولياء وزخرفتها ، إلا أنهم لم يضنوا ببذل الأموال الكثيرة لإقامة أضرحتهم هم وتجميلها والعناية بزخرفتها حتى صارت مضرب الأمثال ومحطّ رحال المولعين بالآثار .

ولقد اختيرت نِبْتة الصبّار بشكلها الكروى ذى الضلوع لتشكيل القباب فى مبدأ الأمر . فالنبات رمز لإرادة النمو ، يندفع إلى أعلى ضد قانون الجاذبية نافذاً فى كل ما يعترضه حتى ولو كان الصخر نفسه . وخلال الفترة التى كان طوب الآجر فيها يستخدم فى بناء القباب عهد الفاطميين ، كان التضليع على غرار نبتة الصّبار هو الأسلوب المتبع ، تتناوب فيه الضلوع المحدّبة والمقعّرة فى إيقاع زخرف يضفى على القبة قدراً كبيراً من التوازن والاستقرار.

وفى النصف الثانى من القرن الرابع عشر أخذت الحجارة تحل محل الطوب فى بناء القباب وزخرفتها وبقى أسلوب التضليع كما هو مأخوذاً به ، ونرى ذلك متمثلاً فى جميع القباب الحجرية المبكرة . وكانت هذه

الضلوع في انحناء اتها مع انحناء القبة تضفى على القبة لونا من ألوان الضخامة الصرحية الجذابة (لوحة ١٥٢، ١٥٣).

وما لبث الحِرْفيون أن ابتدعوا أسلوباً جديداً فى الزخرفة هو الأسلوب المتعرّج على شكل رقمى ٧ ، ٨ متعاقبين . ولهذا الأسلوب الكثير مما يميّزه ، إذ هو منحوت نحتا قليل البروز ، وهذا مما يخفّف الضغط على القبة ، كما أنه يوائم فى يُسر التناقص التصّاعدى لسطح القبة الذى يأخذ فى الضّيق كلما علونا صُعُداً ؛ ولقد كان هذا التناقص دوما المشكلة الرئيسية التى تصادف مصمّمى زخارف القباب (لوحة ١٥٤٤).

وظهر بعد ذلك «النمط النّجمي» ولم يكن غير جدائل هندسية تلتف بأشكال نجمية . وكان هذا من أروع ما ابتكره الفن الإسلامي من أنماط ، فلقد كان يجمع بين أشكال هندسية منتظمة تتلاقى فيها أشرطة ذات مسارات مرسومة متراكبة ، الأمر الذي يدعو إلى تأمّل المتأمّل لحلّ خفاياه والاستمتاع بدقة مافيه من إيقاع خلّاب. وما إن جاء عهد برسباى حتى أقبل الفنانون على هذا النمط وأشاعوه في جميع ما استخدموا من خامات ، ومان جاء الاستعمال الأكثر له على الأسطح المستوية في وحين أخذوا في إدخاله على القباب وجدوا صعوبة في المواءمة بينه وبين التناقص التصاعدي لسطح القبة ، لذا اضطروا إلى أن يجعلوه أصغر شيئاً ويتخفّفوا منه كلما قربوا من قمة القبة غير أنهم لم يوفّقوا إلى حل هذه المشكلة إلا شيئاً فشيئاً (لوحة ه ٥٠).

وبعد عهد السلطان برسباى عدل المصمّمون عن محاولة ملء سطوح القباب بهذا النمط النجمى واختاروا ما هو أيسر شكلا منه ، مستعيضين في الأكثر بالزخارف النباتية والتوريقية التى لها مرونتها التى لا تُحدّ . والراجح أن أول قبة زُينت بالزخارف النباتية كانت بعد وفاة برسباى عام ١٤٣٨م ، وهى القبة الصغيرة الملحقة بمدرسة جوهر القونقبائى ، وقد نُقشت من جدائل كثيفة مكوّنة من غصون لدنة ومحاليق متعانقة وأوراق

لوحة ١٥٢ ـ ضريح تنكزبغا ١٣٦٢م : زخارف الضلوع كنبت الصبار.



لوحة ١٥٤ ـ مدرسة سلطان برسباي ١٣٣٢م : زخارف متعرجة على شكل رقمى ٧ ، ٨ متعاقبة .



لوحة ١٥٣ - ضريح اليوسفى ١٢٧٣م: زخارف الضلوع المنثنية

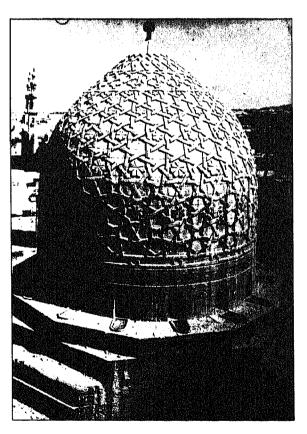

لوحة ١٥٥ ـقبة ضريح برسباى ١٣٣٢ م: زخارف النمط النجمى

متلاصقة تتصوّب كلها إلى أعلى في هناة وتؤدة ودقة تتّفق والتناقص التصاعدي للقبة (لوحة ٥٦١).

ثم مالبث هذا الأسلوب الزخرف النباتى أن شاع حتى صار فناً مرموقا، ومثال ذلك قبة عبد الله المنوف التى بجوار قبة قايتباى الشهيرة، وهى الأخرى منقوش عليها أشرطة بارزة تتأود ف مسارها مكونة زهرات ثلاثية الوريقات متلاحمة بعضها فوق بعض على إيقاع منتظم إلى قمة القبة (لوحة ١٥٧).

وقبل أن يسود أسلوب الزخارف النباتية على سائر أساليب الزخارف المستحدثة ظفرنا بتشكيل نجمى رائع وكان آخر العهد به فى قبة قايتباى ، غير أنه كان يجمع بين تشكيلين هندسى نجمى ونباتى توريقى . وبالرغم من اختلاف النمطين النّجمى والنباتى المجتمعين فى هذه القبة إلا أنهما كانا يشتركان فى مركز واحد هو «الجامة» ذات الضلوع التسع والتى تقع داخل نجمة ذات ضلوع تسع هى الأخرى (لوحة ١٥٨ ، ١٥٩) .

وما من شك ف أن جعل هذه الصيغ الهندسية النجمية والحليات النباتية التوريقية المتشابكة بادية للعيان كان يتطلب من الناحية التقنية البحتة أن تكون هذه الصيغ والحليات على مستويات مختلفة ارتفاعاً والخفاضاً وإلا ما تحقق هذا المظهر الجمالى الرائع. وما نعلم أن قبابا بنيت بعد عهد قايتباى تسمو في قيمتها الزخرفية إلى قيمة هذه القبة وضوحا وتوازنا دقيقاً بين خطوط التصميم والصياغة والصقل والنحت ، بل وجدنا نزوعا من الفنانين إلى الزخرفة المفرطة في الحركة والحيوية التي تُبهر الناظر إليها لأول وهلة ، فبدلا من أن تكون الزخرفة من صيغة نباتية واحدة غدت ذات صيغتين نباتيتين تعلوهما صيغة بارزة صماء ذات رسوم هندسية على شكل معين (لوحة ١٦٠).

شم كانت نقلة الحرفيين مع الفتع العثماني إلى إستنبول فنقلوا معهم أسرار الحرفة في زخرفة القياب (٧٦).

لوحة ١٥٦ - قبة أمير جوهر القونقبائي ١٤٤٠: زخارف نباتية .

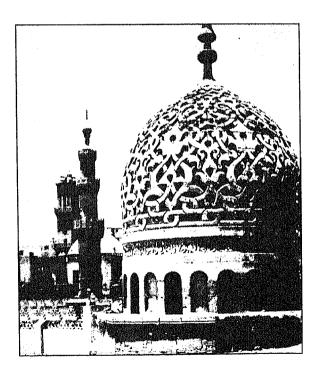

لوحة ١٥٧ ـ قبة عبد الله المنوف ١٤٤٠م : زخارف نباتية وتوريقية





لوحة ١٥٨ ـ قبة قايتباى ١٤٧٤م: زخارف تجمع إلى النمط النجمى تشكيل نباتى توريقى .

لوحة ١٥٩ حقبة قانيباي الرّماح بالقلعة: زخارف مفرطة مكونة من صيغتين نباتيتين



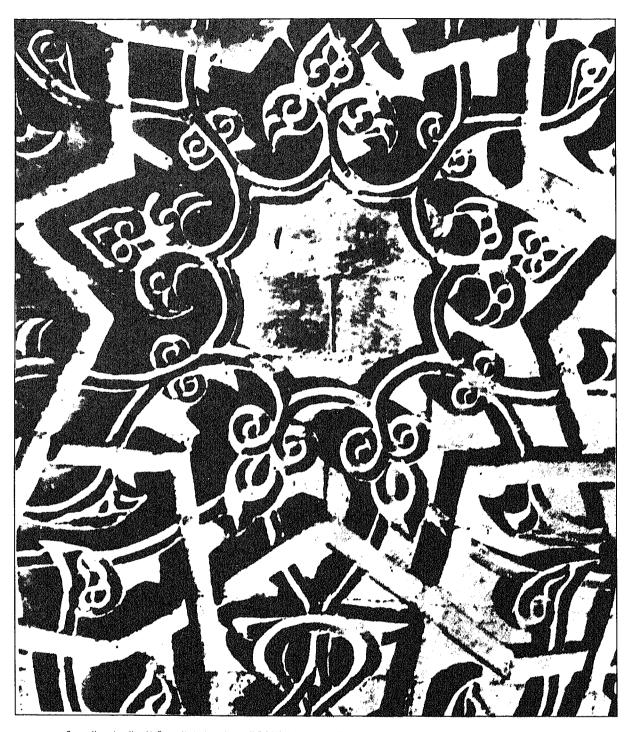

لوحة ١٦٠ ـ قبة قايتباي [تفصيل]: الجامة ذات الضلوع التسعة والزهرات الثلاثية الوريقات داخل النجمة ذات الضلوع التسعة.



#### الخسلاصة

إن أول ما يشدّ انتباهنا هو أن العمارة الإسلامية في عصور الإسلام الأولى كانت تتركز بشكل واضح على المباني التي يقيمها الخليفة أو الحاكم ، حتى غدت قلاعه أو منازله الريفية خارج المدن وقصره الرئيسي في داخلها دائماً المحاور التي تبدور حولها مباني الدولة كلها ، بل روعى في اختيار موقع المسجد الكبير أن يكون قريباً من قصر السلطان. وكانت الأسر الحاكمة الأولى في الإسلام متأثرة في فنها المعماري بالطرز الهيلينستية «المتأغرقة» السائدة في بلاد الشام سواء في التخطيط المعماري العام أو في أساليب الزخرفة ، على الرغم من ظهور بعض الانطباعات الشرقية في عمارتهم ، على حين نلاحظ في ظل العساسيين والخلافات التالية تأثر العمارة سالتقاليد المعمارية التي كانت سائدة في فارس وفي آسيا الوسطى كاستخدام الآجر للبناء وقوالب الجص للرخرفة ؛ والتشكيلات الزخرفية القائمة على ترتيب قوالب الآجر في أشكال معينة ، وأخبراً نلمس شيوع الكسوات الخزفية والمقرنصات التي لم تستغل في أداء وظيفة الكابولي من الناحية الإنشائية فحسب وإنما بالمثل كعنصر زخرف

وفى بعض المناطق مثل الأناضول وشمال بلاد الشام والقاهرة نجد أن العمارة التى استخدم فيها الحجر بقيت على مرّ الزمن لتقدّم لنا صورة متّزنة تتالف فيها العناصر المحلية مع الأساليب و« البدّع » الفارسية

والمصرية التى تمتاز بالزخارف المتشابكة المسرفة فوق المسطّحات، تجمعها كلها وحدة الروح الإسلامية التى تحققت مع تنوّع عناصر التشكيل في المبنى الواحد، على العكس من العمارة الكلاسيكية التى كانت تتحقق فيها وحدة الطراز نتيجة تكرار نفس الأشكال دون تغيير.

وإمتازت العمارة الدبنية الإسلامية سانطلاقها ف سلسلة من حلقات التطور السريع الذي بلغ بها مرحلة النصب في وقت يبدو قصيراً إذا قورن بأي طراز من طرز العمارة ، على الرغيم مما نشهده مين التباعد بين ميراكز الحضارة الإسلامية بعضها عن يعيض . ومن يتبايع تطور العمارة العباسية وامتدادها يكشف فيها عن صورة لتطور المجتمع الإسلامي لا من ناحية تحوّله من مجتمع بدوي متنقل إلى مجتمع مستقر متحضر فحسب بل عن التطور الذي لحق الأفكار الدينية نفسها . ومن المظاهر اللافتة في هذا الصدد عمارة المقابر والمدافن، فقد جرى المسلمون في العصور الإسلامية الأولى على تجنّب إقامة المقابر، وما إن أدى التطور إلى ظهور المدافن والأضرحة حتى اتجه مشيدوها لتسويغ وجودها إلى جعلها تتخذ صورة «مقام» يضم رفات «الأولياء» ، أو تنكّرها في صورة أخرى فتُشيّد على أنها مبان ملحقة بمنشآت ذات طابع خيرى للخدمة العامة . وقد استقر في الوعبي الباطن لجمهور العامة من المسلمين نوع من الربط بين فخامة المدفن وقداسة الشخص الذي استقرت فيه رفاته . ومن العسير علينا تصور حماسة تيمور لنك وإقدامه على بناء جبانته الكبرى المدعوة «شاهى زندة» في سمرقند على أنه محاولة لإضفاء القدسية على أسرته دون أن يكون قدرٌ من الاعتقاد في قداستها قد استقر في نفوس شعبه ، وهذا على الأرجح ما فكر فيه سلاطين الماليك المعاصرون لتبمور في مصر حينما بنوا مدافنهم والمنشأت الملحقة بها دون أن يرى علماء مصر وفقهاؤها ف ذلك

ولا يتسنّى للمرء إذا أراد تفسير ما تتميز به العمارة الإسلامية تفسيرا موفقا وإدراك ملامحها إدراكا حقا

دون أن ينظر إلى صلتها بالعقيدة الإسلامية بمظاهرها المختلفة حضاريا ودينيا وسياسيًّا واجتماعيا، وما أملته تلك العقيدة على الفن المعمارى، وتأثر هذا الفن بتلك العقيدة تأثرا لافكاك منه ولا انفصام عنه.

ويزعم إرنست جروبه أن «العمارة الإسلامية لا تعنى بالمظهر الخارجى للمبنى العناية كلها ، كما تحيط به مبان ثانوية تحجب معالمه كالأسواق الملتفة بالمساجد من شتى أركانها حتى تكاد تطغى عليها»، ثم يستطرد قائلا: «إن المبنى الإسلامي يفتقر إلى ما يوضّح شكله أو حجمه أو وظيفته ، وحتى لو كان للمبنى واجهة أو مدخل واضحان فإنهما لا يفصحان عن الكثير مما يحجبان وراءهما ، فقل أن نجد الواجهة تدلّ على ما ينطوى عليه للبنى ، ومن هنا يستعصى على الرائى أن يدرك من خلال السطح الخارجى للمبنى الإسلامي ما يحويه من ملامح السطح الخارجى للمبنى الإسلامي ما يحويه من ملامح رئيسة».

ويستنبط هذا المؤرخ من تلك الادّعاءات التي افتراها ثم جعل منها حقيقة «أن العمارة الإسلامية هي «عمارة محجوبة» أو عمارة لا وجود لها حين نتطلع إليها من الخارج، ولا يتمثل لنا وجودها إلا حين ندلف إليها ونشغلها». ثم ينتهي إلى أنه «على الرغم من استثناءات عن هذه القاعدة «فالعمارة المحجوبة» هي الشكل السيطر على العمارة الإسلامية، والجامع الأموى بدمشق هو نموذج حيّ لهذه القاعدة، على حين تشكل بدمشق هو نموذج المضحاعلي هذا الاستثناء».

والمؤرخ جروبه كما يلذ له أن يبالغ في التنظير يبالغ أيضاً في التعميم ، فيُطلق المسمّيات اللافتة مثل قوله بأن العمارة الإسلامية «عمارة محجوبة» . وفي الحق إن العمارة الإسلامية تعنى العناية كلها بالداخل ، وهذا لا يعنى - كما يقول جروبه - أنها مفتوحة كلها على الصحن الداخل ، فالوجهيات التى لها صفة الانفتاح على الداخل والانغلاق على الخارج تتخللها نوافذ صغيرة الحجم وفتحات كبيرة مكتسية بمشربيات للتهوية والإطلال والإشراف ، وهذا كله لا يخل إخلالا ما بالحجاب . ثم لقد

فاته أن المهندس الإسلامي يضع كل حجرة ف تصميم البيت الإسلامي في المكان الذي ينبغي أن تحتله والذي لا تحدِّده سـوى اعتبارات معيشية وحرارية واعتبارات تمسّ العادات ، خالقا مجسّمات بمليها دائما الاستعمال المنطقى الندى يضفى عليها جمالا مختلفا عن الجمال الكلاسيكي. فالمسقط الأوربي المتماثل الذي يحدّد اتجاهات الـدّرج والدهالسن والممرات بوصفها المقرّرات المؤثرة ف التصميم شانها شأن الشوارع بالنسبة لتخطيط المدينة غير ذي موضوع بالنسبة للمبنى الإسلامي الذي لا يعبأ كثيراً بطريقة الوصول إلى الحجرات عن طريق الدّرج والدهاليز التي لا يعيش فيها الإنسان، فما هي إلا مساحات عبور، بل يُعنى بالحجرات التي يستقر فيها ويحيا ويقضى جلّ وقته . ولهذا السبب ذاته تحتل المباني في المدينة الإسلامية أيضاً الموقع الذي ينبغي أن توضع فيه وفق الاستعمال المنطقى، لأن الإنسان يعيش فيها ولا يستخدم الشارع إلا وسيلة للعبور . فثمة اختلاف جذرى ف التخطيط بين المدينة الإسلامية والمدينة الأوربية حيث الشوارع الأوربية هي المقرِّر الثابت بالنسبة للتخطيط.

ونحن نجد الشوارع في المدينة الإسلامية متعربة ضيقة ومقسّمة إلى أجزاء مغلقة المطلّ لتوحى إلى الإنسان بقصر «المشوار» الذى عليه أن يقطعه إلى بغيته. ومن هنا كانت تجزئة الطريق بنقط بؤرية واضحة ، كأن يكون على رأسها مسجد أو قصر أو سبيل يأخذ بنظر السّارى ويدفع عنه الملل والسأم ما دام مشدودا إليه مهما طال به المسير فلا يحسّ كدّا ولا تعبا. ومن ثم كان القول بأن العمارة الإسلامية «عمارة محجوبة» قول مردود ليس له ما يبرره عند المؤرخ الغربي لاسيما إذا ما تعمّق فن العمارة الإسلامية وعرف خفاياها وما تنطوى عليه والأسباب التي من أجلها قامت على هذه الأوضاع التي نراها.

وقليل من أشكال العمارة الإسلامية لايستجيب لأهداف مختلفة متعددة ، غير أن المبنى الإسلامي جملة

مهيأ لأن يتخذ العديد من الأشكال. وخير مثل على هذه الظاهرة هو الصحون المحاطة بالإيوانات الأربعة التى تشيع في سائر المبانى الإسلامية كالقصور والمساجد والمدارس وخانات القوافل والحمامات ودور السكنى. فهذا التصميم تصميم تجريدى مثالى يمكن في يُسر استخدامه في شئون متعددة.

ولكن إرنست جروبه يجعل من هذه الظاهرة ما يعيب به صرحا شامخاً من أروع ما تمخضت عنه العبقرية المعمارية الإسلامية ، وهو مسجد السلطان حسن ومدرسته بالقاهرة ، فيقول : «تتجلى سطوة هذا التصميم المأخوذ به في ذلك الإصرار الملحّ على فرض نظام الإيوانات الأربعة على مسجد السلطان حسن ومدرسته وإقحامه على موقع غير منتظم وغير مهياً له ولا ملائم . وبدلا من أن يقوم المهندسون بتصميم مبنى يواكب الفراغ المتاح تمسكوا بالتصميم المأخوذ به فحشروه حشرا بطريقة تمسكوا بالتصميم المأخوذ به فحشروه حشرا بطريقة

والواقع أن هذا الحكم الذي يطالعنا به جروبه في مقدمة كتابه الأخير (٧٧) بعيد عن الحق لمبنى نال إعجاب الكافة وتقديرهم حتى بات نموذجا فذًا لمهارة المعماري المسلم المصرى . إن المهندس لم يقحم تصميم الإيوانات الأربعة لأنه شيء متوارث يتناقله خلف عن سلف بل إن وراء ذلك منطقاً ، فكل إيوان كان مخصصا لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة وهذا التنزام ديني لا يجوز الخروج عنه . أما عن قوله إن الموقع غير ملائم لتصميم الإيوانات الأربعة ، فالأمر على العكس مما ذهب إليه ، فلقد غاب عنه أن المهندس قصد إلى هذا قصدا ليستعرض مهارته الهندسية في تطويع الموقع غير الملائم للتصميم والتغلُّب على عدم انتظام الموقع ، فجعل المدخل المهيب يؤدى إلى دركاة فخمة تعلوها قبة ترحب بالداخل أجمل ترحيب وتحييه أطيب تحية . ومنها يتجه الداخل يسارا ثم يمينا ثم يسارا ف دهليز حتى يصل إلى الصحن المكشوف الذي تشرف عليه الإيوانات الأربعة المتقابلة. فالتواءات الدهليز هذه تجعل الزائر ينسى كل إحساس

بالعالم الدنيوى الخارجى إلى أن يُفضى به إلى عالم علوى داخلى مترع بالسكينة والصفاء.

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن العمارة الإسلامية باستثناء الصحن ذى الإيوانات الأربعة لا تقوم فى الأكثر على وحدة واحدة متوازنة ، فإنا نجد المبنى الأصلى لا يلبث أن يغيب ليصير جزءا من تجمّع مركّب كبير. وظاهرة امتداد أى مبنى إلى أى اتجاه بإضافة وحدات متنّوعة الأشكال والأحجام إليه دون اكتراث بشكل المبنى الأصلى هى سمة تنفرد بها العمارة الإسلامية عن سائر الحضارات الأخرى . وخير مثال على هذه الظاهرة يتجلى فى القصور الإسلامية الكبرى مثل طوب قايو سراى بإستنبول وقصر فتحيور زكرى بالهند حيث يتبين لنا من أول نظرة عدم انتظام التخطيط.

ويلقى المؤرخون الأوروبيون بالا «للشكل» يؤثرونه على «الاستعمال» على حين نرى الأمر على خلاف ذلك عند المعماريين المسلمين ، فهم يلقون بالا للاستعمال أولا ثم للشكل ثانيا ، فيُخضعون الشكل «للاستعمال» ولا يقدّمون الشكل على الاستعمال . وهذا ما نلحظه جليًا في العمارة الإسلامية أجمع ، فالقاطن أوْلى من المقطون فيه ، وينبغى أن يكون المبنى مما يوفر الراحة والاطمئنان والمتعة للنازل فيه إذا ما جاء على هواه ووفق استعماله ومناسبا لأغراضه ، أما أن يُفرض المبنى على القاطن فهذا معناه حرمانه مما ينشده من متعة. وهذا هو منطوق معناه الفلسفة الفنية في المعمار الإسلامي التي آثرت الاستعمال على الشكل .

وتتمير العمارة الإسلامية بالاهتمام بالفراغات المحصورة بين الجدران اهتمامها بزخرفة مسطّحاتها . وقد حرص المعمارى المسلم على توفير التوافق الهندسى في الفراغات الداخلية على الأبعاد الثلاثة من حيث المسطّح والارتفاع - باختيار الارتفاعات التي تتناسب مع مسطّحات الفراغات الحاخلية ، بعكس العمارة التي يُضحّى فيها بتناسق الفراغ الحاخلي في سبيل المظهر الخارجي الموجّد الارتفاع في كافة الطوابق .

ولعل أهم عنصر من عناصر العمارة الإسلامية هو «الفراغ المحدود» الذي تحصره الجدران والبائكات والعقود، ومن أجل هذا كانت العناية بداخل المبنى تفوق تلك التبي تبذل على خبارجه . وتكباد معظم النزخارف \_ باستثناء المدخل والقبة - تـُدّخـَر لتجميل الداخل. والزخرفة في العمارة الإسلامية لها وظائف عدة ، غير أن أهم أثر لها ولعله أهم هدف لها هو تذويب سائر العناصر «الشكلية» الأساسية في التقاليد المعمارية الأخرى كالإنشاء والتوازن والتعادل بن قوى الأحمال والجهود المتعلقة بتقنية البناء . وما أكثر ما نجده من وسائل مستخدمة فى المبنى الإسسلامي تُشْعر بانعدام الوزن والفراغ المحدود، وباستبعاد أهمية الجدران والأعمدة والعقود بوصفها عاملا أساسياً في إبراز جهود الحَمْل، من ذلك استخدام الفسيفساء والنخارف المصورة وقوالب القرميد ذات البريق المعدني المتعدد الألوان وقوالب الحجر والملاط والنحت المفرّع والكُوى الجدراية والعقود والأعمدة الحاملة،

إن تعدّد المعالجات النزخرفية للأسطح في العمارة الإسلامية ، واستخدام كافة التقنيات المتاحة ، والتطوير المستمر لحصيلة الصيغ الزخرفية الشديدة الثراء من الأشكال الهندسية التجريدية والأنماط النباتية التوريقية والنقوش الدقيقة لطرز الخط المتعددة وكلمات الجلالة القدسية الجليلة المفردة التي تؤدي هدفين ف آن : هدف ديني وهدف زخرف ؛ هذه كلها بلا أدنى شك عناصر لاضريب لها في العمارة غير الإسلامية ، تواكب النزوع المتوارث نحو التكرار إلى مالا نهاية ، والانتقال المستمر من فراغ إلى فراغ بلا تحديد لاتجاه معين أو لمركز معين للمبنى . غير أن هذا الأمر الأخير ليس على الشيوع ، فثمة حالات معينة يتحدّد فيها الاتجاه مثل ما نجده في الاتجاه نحو القبلة في المساجد، وما نجده من اتجاه «المقعد» في المنازل نحو الشمال لاستقبال النسيم ، ومثل ما نجده من تحديد لاتجاه الحركة داخل البيوت والقصور. وإذا بلغ المرء الجدار النهائي وجد السطح الذي يقطع

مسيرته مزخرفاً بصيغ تمتد هي أيضاً إلى مالا نهاية ليحسّ مع ذلك بأنه لا يزال موصولا بالخارج.

ولعلّ ذروة هدذا المفهوم المعمارى هو قصر الحمراء بغرناطة حيث لا نقع فيه على مركز أو بؤرة بل هو متاهة بالغة التعقيد من القاعات والأفنية والمرات والدهالين وأحواض المياه والقنوات تربط ببن الفراغات المكشوفة والمسقوفة ، ومن النافورات والزخارف التي هي بلا شك أروع وأعقد ما تمخضت عنه عبقرية التصميم المعماري الإسلامي . فإذا ما تطلع المرء إلى ظُلات المقرنصات المتدليّة التي لا حصر لها ما يلبث أن يدرك على الفور أنه ف حضرة عمارة مختلفة كل الاختلاف عن ألة عمارة أخرى أبدعها الإنسان ، إذ هي مجلّوة مقروءة في وضوح، بل إنها ف هذا المثال بالذات مفسّرة مشروحة بتلك النقوش التي تدور حول قواعد القباب أو على أعلى الجدران معبّرة عن المفهوم الغيبي ف العقيدة الإسلامية . فالعمارة الإسلامية من غير ريب تختلف عن العمارات غير الإسلامية إذ هي من فيض الإسلام ووحيه ، استملى الفنان المسلم - كما أشرت إلى ذلك من قبل - مدلولات عقيدته فجسمها وصورها وأبدعها على تلك الصور التي تتحلَّى بها العمارة الإسلامية والتي تميَّزت بها عن سائر العمارات.

وتعد العمارة الإسلامية في جوهرها عمارة تستهدف الجماعة ومصلحتها ، نرى ذلك في المنشآت العديدة التي أعدت لخدمة الجماهير ، وكان بُناتها يقصدون بها في الأصل كفّارة أو تقرّباً إلى الله . ومن الملاحظ بصفة عامة أن شخصية البنائين في المجتمع الإسلامي كانت تذوب في الجماعة ، ودليل ذلك أن مهندس البناء أو صانعه نادراً ما كان يضع توقيعه عليه ، وحتى إذا فعل ذلك تظل ما كان يضع توقيعه عليه ، وحتى إذا فعل ذلك تظل حيرتنا أمام الرغبة في معرفة الدور الذي قام به في البناء على وجه التحديد قائمة (لوحات ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ كان يعيش فيه المهندس أو الصانع فجدير بالإعجاب كان يعيش فيه المهندس أو الصانع فجدير بالإعجاب والتقدير حقاً ألا تشيع سرقات تصميمات المباني ، بل إن



لوحة ١٦١ منمنمة من القرن الخامس عشر من هراة تمثل تشييد إحدى البوابات وتلفتنا القوائم (السقالات) الخشبية بعوارضها التى تحمل الالواح ليعمل البناءون من فوقها معتمدة على من ناحية وتستند من الناحية الأخرى على فجوات في الجدار نفسه ونرى العمال في أدنى اللوحة يعدون المونة والملاط ويسؤون قوالب الطوب [مدرسة بهزاد].







الحالات التى يقتبس فيها مهندس تصميماً من غيره أو يستعير بعض عناصره إنما هى حالات قليلة غير شائعة . وهى ظاهرة لا يجوز أن تُنسب إلى استنارة السلاطين والملوك الرعاة ، فما كان الحكام المسلمون أفضل ولا أسوأ من غيرهم في أى مكان وأى زمان ، وإنما مرد ذلك إلى ما كان يتميز به الصانع البسيط من مهارة وبراعة في أداء واجبه وأمانة في الاضطلاع بعمله ، دون أن يكون له مرشد وهاد غير أستاذ أكثر خبرة يرشده ويتولاه مأرشد وهاد غير أستاذ أكثر خبرة يرشده ويتولاه بالعناية حتى يقدّم لنا آثاراً فنية ذات قيم باقية خالدة . والثابت أن هذه التقاليد التى تتجاوز حياة الفرد إلى حياة الأجيال المتعددة قد استمرت واستقرت . وكان تتويج

البنّاء أو المهندس، أى بالمعنى العصرى «إجازته» رسميًا ليرقى من مرتبة الصبى إلى مرتبة «المعلّم»، يتم وسط مراسم خاصة ، منها أن يطوف الأستاذ به ف أحياء المدينة ممتطياً حماراً ومتشحاً بشال من الكشمير إشهاراً ليخول فرد جديد إلى طائفة البنائين وكأنى به فرجيل بعد أن قاد دانتى في رحلتى الجحيم والمطهر وطلب أن يخلّفه تلميذه ومريده عند حدود الفردوس فيخاطبه يخلّفه تلميذه ومريده عند حدود الفردوس فيخاطبه قائلا: «لا تنتظرن منى مريداً من الحوار والتوجيه ، فمعاييرك اليوم استقامت وسلمت وتحرّرت . ولسوف يُجانبك الصواب إن صدرت عن غير إلهامك . وهائذا أنصّبك سيّداً على نفسك بالتاج والإكليل» (٨٧).







لبوحة ١٦٦ سجامع السلطان حسن ومدرسته . الوجهية الشمالية تنزوقها حُسفُف مستطيلة تنتهى بمقرنصات . وبها نوافذ مساكن الطلبة ، وتنتهى من أعلى بطنف عريض من المقرنصات ذات الحطات المتعددة . ويقع باب المدخل الضخم في نهاية الطرف الغربي من الوجهية .





البابالثاني

نَمَانِ الْخِالِ الْمِنْ الْمِيِّنُ



قبة الصخرة بالقدس

شيد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان هذه القبة عام ١٩١٦م. ويبدو من تصميمها أنها اقتباس عن الطرز المعمارية السابقة على الإسلام وخاصة عن كنيسة المدفن المقدس المستديرة والمعروفة بكنيسة القيامة في مدينة القدس، التي ظلت موضع تقدير المسيحيين وملتقى حجاجهم قبل ظهور الإسلام لعدة قرون.

ويتكون المبنى من فناء مركزى تغطيه قبة خشبية كبيرة وتدور حوله ممرات خارجية مزدوجة [مماش] لطواف الحجاج . وتشير نقوش الجدران عند قاعدة البناء إلى أنه أنشئ كأثر معمارى إسلامى يحيط بالصخرة المقدسة التى أسرى إليها الرسول عليه الصلاة والسلام . وتعدّ لوحات الفسيفساء التى تزيّن المبنى من



الداخل من روائع ما صوّر من لوحات الفسيفساء الإسلامية ، وهي تعكس ألوانا متنوعة من الأشجار كالزيتون والليمون والرمان وتكوينات تجريدية غريبة من الزهور المنسقة في أوانيها . انظر : [موسوعة التصوير الإسلامي .مكتبة لبنان ، لكاتب هذه السطور].

واكتست واجهات البناء في عهد السلطان سليمان القانوني عام ١٥٢٠ ببلاط مزجج باللونين الأبيض والأزرق أبدعتها يد صناع من مدينة إزنيك.

ونلاحظ أن الطابع الساسانى يغلب على هذه الزخارف، بما يخالف الأثر المتأغرق البادى فى الكرانيش وفى تيجان الأعمدة الأنيقة التى تزيّن «الممشى» الخارجى للبناء (لوحة ١٦٨، ١٦٧ وشكل ٣٤أ، ب).

لوحة ١٦٨ ، ١٦٧ قبة الصخرة بالقدس





#### قصر المشتى

نُقلت البقايا التى عثر عليها من قصر «المشتى الغربى» من عمان إلى متحف برلين . وتتمثل هذه البقايا في الأفاريز البديعة لوجهية القصر التى أهديت إلى القيصر

ولهلم الثانى خلال زيارته للشام عام ١٨٧٣ م . ولم يستطع المؤرخون تحديد تاريخ بناء هذا القصر على وجه الدقة ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه بُنى نحو عام ٧٤٠ م في عهد الوليد بن يزيد أكثر خلفاء بنى أمية غراماً بالترف والبذخ والمجون . وقد كشفت الحفائر التى أجريت في الفناء الداخلي منذ سبعين عاما عن بعض التماثيل التي تصور مناظر مكشوفة مبتذلة ، وهو نوع من الفن لم يألفه العصر الإسلامي .

والواقع أن زخارف واجهة القصر هي أروع ما بقى من هذا البناء وأوقعه ف النفس، وفيها يتمثل الامتزاج بين الكلاسيكية ذات زخارف الأكانثا وبين الزخارف التي تحمل الطابع الشرقي، وهو الطابع الملحوظ خاصة ف الفن الذي يرجع إلى أواخر العصر الأموى. وربما كان من أبرز معالم هذه الزخارف سلسلة من الوريدات تختلف

لوحة ١٦٩ أ- من زخارف واجهة قصر المشتى على مبعدة ٤٠ كيلومترا شرقى البحر الميت ، ويبدو فيها تأثير الزخرفة البيزنطية . من الحجر الجيرى . بإذن من متحف برلين .



كل منها عن الأخرى اختلافاً طفيفاً ، ويفصل بينها شريط متصل متعرّج فى زوايا حادة بحيث يخلف كل وريدة داخل مثلث متساوى الساقين ، قاعدته مرة إلى أعلى وأخرى إلى أسفل . وتعين على إبراز جمال هذا التكوين خلفية ذات نقوش محفورة تزينها محاليق الكروم وأشجار وحيوانات تشرب من كئوس مزخرفة ، ومن بين هذه الحيوانات أسود ولبؤات ووحوش خرافية .

ولما كانت أمثال هذه الموضوعات مألوفة فى الفن البيزنطى المعاصر للدولة الأموية فى عهدها الأخير، وكانت رموزاً تشير إلى الحكم الملكى فقد استعارها الفنان العربى، غير أننا نلحظ براعته حين يستخدمها فى رقة متناهية شاغلاً كل فراغ متاح، وظل ذلك دأبه حتى غدا هذا الأسلوب من أبرز معالم الفن الإسلامى (لوحة ١٦٩ أ، ب وشكل ١٦، ٣٥).

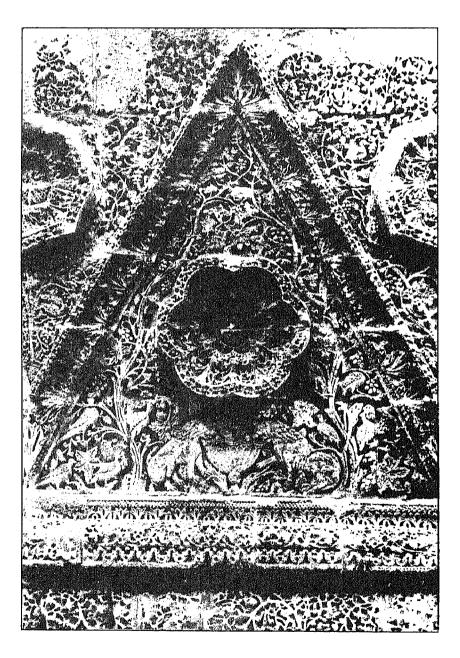

لوحة ١٦٩ ب ــ مثلث واجهة قصر المشتى، ويبدو فيــه مـدى تــاثير الزخارف البيزنطية التى تضم أسودا متـواجهة حــول حـوض وطيـورا وأعنابا. بإذن من متحف برلين .



# جامع عمرو بن العاص بالقاهرة

لا نعرف الكثير عن الجامع الأصلى الذى بناه عمرو ابن العاص بالفسطاط ، ولكن من المقطوع به أنه كان بناء صغيرا (٧٩) شُيد بأسلوب ساذج ولم يحتو على صحن .وتتميز الصورة التى عليها الجامع الآن بأن ظُلاته تكاد تتساوى عمقاً ، وأن مسقطه أقرب إلى شكل شبه المنحرف منه إلى المستطيل (٨٠) ، وذلك بعد التوسع الذى أحدثه به والى مصر عبد الله طاهر بتوجيه من الخليفة المأمون العباسى . ويختلف هذا المسجد عن غيره من المساجد الجامعة التى يتوحّد فيها اتجاه الأروقة وصفوف الأعمدة والبائكات في الظلات الجانبية في أن أروقة وبائكات الظلّة الجنوبية الغربية \_ والتى كانت

تضم أربعة بائكات ـ تتعامد على اتجاه بقية الأروقة والبائكات في الظلات الثلاث الأخرى . وتحتوى كل من ظلّة القبلة والظلّة المقابلة لها على سبعة صفوف مسن البائكات يضم كل منها تسعة عشر عقدا تستند إلى أعمدة رخامية مختلفة الطرز . وتتكون الظلّة الرابعة من سبعة بائكات تضم كل منها أربعة عقود .

ومن المؤسف أن التعديلات المعمارية التى أدخلها المملوك مراد بك عام ١٧٩٨م قد استصحبت هدم بائكات ظلّة القبلة وإعادة بنائها متعامدة مع الجدار ، فجاءت متعارضة مع النوافذ في جدار القبلة مما جعله يأمر بسدها فاحتجب الضوء المنساب من خلالها . ومن بين العناصر المعمارية الإسلامية الواضحة في بناء الجامع العقود المدببة التي تتجلي في عقود النوافذ بجدار القبلة ، وكذلك الحنيّات الغائرة في بعض الجدران من الخارج .

ومن المعروف أن جامع عمرو كان أسبق الجوامع فى مصر إلى عقد حلقات الدراسة الدينية وعلوم اللغة والمذاهب السنية الأربعة، وقد ذكر ابن دقماق أن الإمام الشافعي جلس فيه للتدريس في القرن الثامن الميلادي (لوحة ١٧٠).



لوحة ۱۷۰ ـ جامع عمرو بن العاص بالفسطاط : رواق القبلة حيث نرى العقود مستندة إلى أعمدة من مختلف الطرز تربطها شدادات خشبية لمعادلة قوى رفس العقود.



### مسجد المتوكل بسامرًا

بُنى فيما بين سنتى ٨٤٧ و ٥٩٥ م وهو أكبر مسجد شُيد في التاريخ الإسلامى ، وكان يؤلف جزءاً من الحى الملكى الذى يقوم فيه قصر الخليفة المعروف باسم الجوسق الخاقانى شمالى مدينة سامرا . وكان الهدف الرئيسى من بناء هذا المسجد هو تحويل الأنظار عن

مسجد أبى دلف وكان قد بُنى فى سامرًا منذ عشر سنوات سابقة على مسجد المتوكّل الذى تبع نهجه المعمارى عينه. ويحدّثنا اليعقوبى عن هذا الجامع فيقول: «إنه حينما كانت تحين صلوات الجمعة يتزاحم أهل المدينة على ذلك الجامع حتى تبدو المدينة خالية تماماً». ولو صحّ كلام اليعقوبى لكان هذا شيئاً خارقاً، فقد كان على الكثيرين أن يقطعوا إليه مسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً على طول الطريق الرئيسى «الشارع الأعظم» الذى كان يشقّ سامرًا.

وكان تصميم الجامع مربّعاً فى بادئ الأمر ثم أضيفت إليه زيادة خارجية . وبنى من قوالب اللبن ، على حين شيّدت الواجهة الخارجية من الآجر تعلوها الزخارف المصنوعة من قطع الفسيفساء ولوحات الرخام وقالب الجص المشغول . وأهم الملامح البارزة للمبنى هى المنارة أو المئذنة ذات الدرج الحلزوني المعروف باسم «الملوية»، وهى التي جرى الباحثون على اعتبارها من مظاهر التأثر

لوحة ١٧١ - مئذنة مسجد المتوكل «اللوّية» في سامرا بالعراق.



ببناء الأبراج البابلية المعروفة باسم «الزقورات» ، ومن المحتمل أن بناء مثل هذه الأبراج كان تقليداً انتقل من العمارة البابلية القديمة إلى الحضارة الساسانية وعنهم انتقل إلى العباسيين.

وتختلف الملوّية عن الماّذن العادية أو الأبراج في أن سلّمها الحلزوني يدور حولها من الخارج \_ وليس من داخلها كما هو مالوف \_ مرتفعاً حـتى ينتهي بالجـوسق عند القمة . وقد ترك هذا التصميم أثره الواضح في مئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة عام ٢٧٨م.

وثمة ظاهرة معمارية أخرى جديدة في هذا الجامع هي استخدام «البدنات». [وهي الأعمدة المربعة المستطيلة القطاع] التي تقام من الحجر أو الآجر إما لتحمل سقف الجامع مباشرة، أو لترتكز عليها عقود تحمل السقف. وقد أغنت البدنة المعماري العربي عن نقل الأعمدة الأسطوانة الرخامية أو الجرانيتية من أبنية قديمة. ولجأ المعماري الذي شيد جامع أبن طولون إلى استخدام هذه الطريقة نفسها متفادياً نقل الأعمدة من المعابد الأثرية القديمة إليه (لوحة ١٧١ وشكل ٢٣).



مسجد ابن طولون

شُـيّد ف القاهرة فيما بين سنتى ٨٧٦ و ٨٧٩ م . وكان أحمد بن طولون ابن أحد المماليك الأتراك الذين نشأوا في سامرًا، ويعد مسجده واحداً من أندر وأجمل المبانى الإسلامية الباقية حتى اليوم. وقد أجريت بالمبنى الأصلى للجامع ترميمات كثيرة أهمها ما تم ف ظل السلطان المملوكي حسام الدين لاجين (١٢٩٧ \_ ١٣٠٠). وإلى عصر هـذا السلطـان ينبغـــى أن ننسـب الميضأة التبي تتوسط صحن الجامع ، وكذلك المئذنة . ومع ذلك يستحيل أن يكون التشابه الظاهر بين هذا الجامع ومسجد المتوكل في سامرًا قد جاء عَفْوياً بل هو يـؤكد أن السلطان لاجين كان ملمّاً بـأساليب العمارة العراقية القديمة ، إذ لم يترتب على تـرميمه للمسحـد تعديل جوهري بيدل من معالمه أو من وحدته المعمارية، وهى ظاهرة جديرة بالتقدير. وكان الجامع متصلاً بقصر ابن طولون الذي أقيم على ما يبدو في سفح قلعة القاهرة الحالية ويصل بين البنائين «شارع مستقيم» يوحيى بأن مسجد ابن طولون كان المسجد الجامع في القاهرة القديمة «القطائع» أنذاك ، مع أن النقش الذي يشير إلى تأسيس هذا الجامع لا يصف إلا بكون «مسجداً» فحسب (٤٥). وعلى حين يختلف جامع ابن طولون عن جامع سامرًا في أن الأول مربّع الشكل بينما الثاني مستطيله ، يتشابه جامع ابن طولون في مساحته المربّعة مع المساجد الأولى في المدينة المنوّرة والبصرة والكوفة وبغداد ، غير أن هذه المساحة المربّعة تشمل

الزيادات الخارجية المضافة إلى المسجد.

ويتكون المسجد من جزأين ، أحدهما مكشوف هو الصحن الأوسط والآخر مسقوف هو ما يدور حول هـــذا الصحن . والصحن المكشوف مربع الشكل (٨١). وأعمق ظُلَّة فيه هي ظلَّة القبلة وتضم خمسة أروقة تفصلها خمسة صفوف من العقود المديّدة [بائكات] موازية للقبلة ، تحملها «بدنات» من الآجر ذات أعمدة ملتصقة في أركانها الأربعة لترقيق حوافيها. ويبلغ ارتفاع الجدران حتى قمم الشرفات نحو ثلاثة عشر متراً، ويصل عدد الأبواب إلى تسعة عشر باباً. وينتظم البائكات جميعاً من الوجهين شريط من زخارف جصية يعلو قمم العقود، وفوقه شريط مماثل من الخشب، باستثناء الواجهة المطلّة على الصحن وأسطح الجدران الخارجية من الداخل . فالأولى يزيّنها من أعلاها شريط أفقى من حشوات مثمنة متلاصقة ، على حين تزيّن الثانية أشرطة من الحشوات الهندسية تحت سقف المسجد مناشرة . ويسترعى النظر في عمارة هذا الجامع شرّافات فريدة في طرازها تعلو الجدران الخارجية وكأنها أفراد متراصون يمسكون بايدى بعضهم البعض ، رامزة إلى المسلمين كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً.

وتعلو البدنات حاملة العقود المطلّة على الصحن طاقات على شكل شبابيك ذات عقود مدبّبة تكتنفها من الجانبين حليات مستديرة مقعرة زخارفها فصوص على هيئة المروحة، وتملؤها زخارف هندسية جصية مخرّمة متنوعة الأشكال لا يتكرر فيها التصميم مرتين مما يحول بين السأم ونفس المشاهد بل يُلهب شوقه ويؤجج فضوله الفنى وينعش وجدانه (لوحة ٣٠، ٣١). ويبلغ عدد الشبابيك الجصية المخرمة بالجدار الخارجي مائة وثمانية وعشرين شباكاً (٢١)، ومن هذه الشبابيك ثلاثة يرجَّح أنها من عهد أحمد بن طولون ويرجع باقيها إلى يرجَّح أنها من عهد أحمد بن طولون ويرجع باقيها إلى العصرين الفاطمي والمملوكي. وقد أطلق ابن جبير على هذه الشبابيك الجصية المخرّمة التي ملئت فراغاتها المنجاج الملون اسم «الشمسيات»، ويظهر التأثر



لوحة ١٧٢ - منظر عام لمسجد أحمد بن طولون بالقاهرة .



لوحة ١٧٣ - مسجد ابن طولون . وجهية رواق المئذنة المطلّة على الصحن . وتبدو فيها البدنات والعقود والطاقات والحليات المقعّرة يعلوها شريط المثمنات المتلاصقة . كما تبدو الشرافات فوق الجدران الخارجية ، وتنهض المئذنة في الخلفية بروعتها وجلالها وتفرّدها .



لـوحــة ۱۷۶ ــ محراب مسجــد ابــن طولورن،

\_\_\_

لوحة ١٧٥ ـ بائكة وشباك بجامع ابن طولون . صورة مطبوعة بطريقة الحفر . يريس داڤن

بأسلوب زخارف سامترا واضحاً فى كافة الزخارف الجصّية بصفة عامة.

وثمة نافورة فوارة غير مخصّصة للوضوء تعلوها قبة كانت تتوسط الصحن المكشوف احترقت عام ٩٨٦م. وشيّد السلطان لاجين ميضأة مكانها مازالت قائمة حتى اليوم، وهي مبنى مربع الشكل يتوسطه من الداخل حوض مثمّن للوضوء تعلوه قبة. ويضم الجامع ستة محاريب أقدمها المحراب الرئيسي الموجود في ظلة القبلة،

وهو حنية مجوّفة مكسوّة بالسرخام والفسيفساء يعلوها إطار من الفسيفساء تنخرف طُرز مكتوبة ، وتجذب أنظارنا الكسوة الخشبية المنقوشة الملونة فوق المحراب.

ويعد المنبر الخشبى الذى يجاور المحراب والذى أمر السلطان لاجين بصنعه واحداً من أجمل المنابر فى جوامع القاهرة وأقدمها ، ويتكون من مجموعة أشكال هندسية تضم بين فراغاتها حشوات ذات زخارف بارزة أخّاذة (لوحات ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵ وشكل ۳۷).

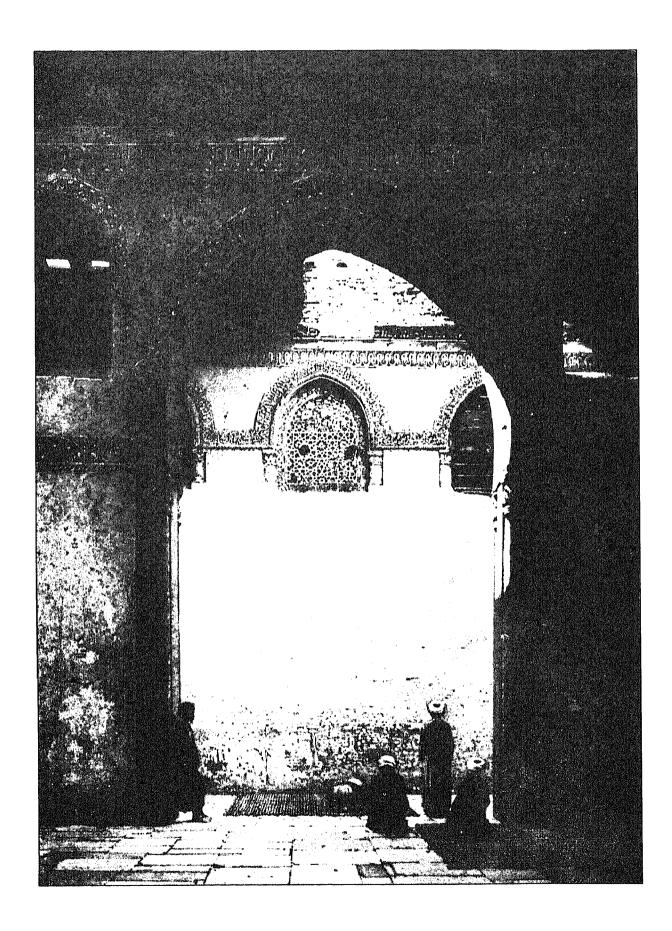



## مسجد قرطبة

لعل مسجد قرطبة بالأندلس الذي شيّده الخليفة عيد الرحمن الداخل (٩١٢ - ٩٦١) هـو خبر ما بعكس عظمة ذلك العهد وازدهار قرطبة كمركز حضاري بنافس بغداد أهميتها . ونلاحظ في بناء هـذا المسجد الجامع استخداماً لبعض العناصر التقليدية مثل العقد على هيئة حدوة الفرس المكون من صنجات من الحجر الأسض تتخللها مجموعات متماثلة في الحجم من الآجر الأحمر ، ولو أن تصميم المسجد ذاته يتبع بصفة أساسية تصميم المساجد المعروفة المعاصرة له في العراق ومصر حيث يقتصر بيت الصلاة على مساحة واحدة من ناحية القبلة تتكون من سلسلة من الأروقة المغطاة وأمامه الصحن المكشوف \_ فإنه قد تعرض لتوسيعات وامتدادات الحقة عاصرت بناء مدينة الرهراء بظاهر قرطبة ، وما زالت أطلالها قائمة كشفت الحفائر التي تَمَّت فيها عن بقايا مسجد وعن قاعات ملكية للاستقبال وعن عدد من التحصينات العسكرية .

ويتكون الجامع الأصلى من قسمين أساسيين، أحدهما مسقوف (٨٣) والآخر صحن مكشوف لا تحيط به أروقة، ويضم الصحن المسقوف أحد عشر رواقاً شُيدت جميعاً وبائكاتها في اتجاه عمودي على جدار القبلة، ويتميز الرواق الأوسط المفضى إلى القبلة بزيادة عرضه عن باقى الأروقة ويبلغ ارتفاع السقف الذي أقيم على عُمُد (٨٤) تسعة أمتار وقد توصّل المعماري

العربي إلى هذا الارتفاع بأن أقام عقوداً عليا فوق العقود السفلى ، تفصل بينها كتل من الحجر بمقياس كاف لتوفير ركائز تتلقّى أرجل العقود العليا التي فاق سمكها سمك العقود السفلي، وبهذا أصبحت كل وحدة مكونة من عمودين سفلين وركيارتين علويتين ، وعقد أسفل وآخر يعلوه ، واستكمل المعماري الجدران الطولية فوق العقود بارتفاع بسيط أتاح له تركيب عروق خشبية عرضية غُطّيت بألواح خشبية لتسقيف كل رواق، وقصد إلى حجب السطح المستوى للسقف من أسفل بعمل قبوات متقاطعة زائفة تسدّ الفراغ بين العقود من الشرائح الخشبية المطلية بالجص . ولحماية السقف من أعلى ولتصريف مياه الأمطار شيد أحد عشر جمالوناً ، يغطى كل واحد منها رواقاً ، بين كل منها والآخر محرى مبطّن بالرصاص. وقد أدخلت إضافات على هذا المسجد جعلته يبدو وكأنه مساجد ثلاثة عاصرت بناءها سبعة أحيال متعاقبة من المعماريين ، فقـد بدأ تشييـده سنة ٧٨٠م وانتهى سنة ١٠٠٠ مىلادىة.

وتختلف الأعمدة مادة ولوناً ، فمنها ما هو رخامى أبيض ، ومنها المرمرى الشفاف أو الوردى أو الأخضر . وتختلف تيجانها كذلك فمنها ما هو دوريّ الطراز ، أو أيونى أو كورنثى أو مركّب ، وقد جُمعت هذه الأعمدة من أماكن شتى وخاصة من قرطاجة وإيطاليا .

وقد أضاف عبد الرحمن الأوسط إلى المسجد جزءاً مماثلاً للجزء الأول لا يكاد يختلف معه تقريباً إلا ف أشكال العقود، حيث جعل أحد الأقواس المزدوجة شبه دائرى، والآخر على هيئة حدوة الفرس. وأوصى الحكم المستنصر بالإضافة الثالثة ف جنوب الجامع مستكملاً إضافات عبد الرحمن الأوسط ف اتجاه نهر الوادى الكبير حتى بلغ الجامع ضفة النهر. وقد نجح مهندسو المستنصر في المواءمة بين أسلوب البناء في القرن الثامن وبين أسلوب في القرن العاشر. بحيث لا يدرك الزائر أنه قد انتقل من عصر إلى عصر.

وجاء المحراب آية من آيات الجمال المعمارى ، مهّد له المهندس بثلاثة عقود متتالية تبعث الهيبة في نفس المُقبل عليه . ولم يلجأ المعمارى في بنائه إلى نحته حنية مجوّفة في الحائط شأن كل المحاريب ، ولكنه اختار له شكل مقصورة يؤدى إليها باب زخرفي معقود على هيئة حدوة الفرس . ويستند العقد إلى قاعدتين من الرخام ، وأحاطه من أعلى بالزخارف والكتابات العربية، وحلاه بالفسيفساء التى أهداها إمبراطور بيزنطة لتزيينه ، وإن كان العمال العرب هم الذين اضطلعوا بتركيبها . ويغلب اللون الأزرق العربي على التكوين كله ، ويليه اللونان

الذهبى ثم الأحمر . وكُسيت الأجزاء السفلى من المحراب بالرخام الأبيض تعلوها عقود زخرفية صماء ، ثم إفريز تزيّنه الكتابة يليه إفريز زخرف صغير ، وما أشبه سقف هذا المحراب بالمحارة المنحوتة فى قطعة حجر واحدة . ولا يفصل بين الجامع المسقوف والصحن المكشوف أبواب ، وإنما يفضى أحدهما إلى الآخر عن طريق العقود ، وقد اشتهر الصحن المكشوف باسم «فناء النارنج» لما يحويه من أشجار البرتقال . (لوحات ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، وكم عرانى الأسى حين مررت بمدينة قرطبة ولمست فيها مسحة

لوحة ١٧٦ -الجامع الكبير بقرطبة . مشهد يبين كثافة الأعمدة والعقود المستخدمة لتغطية الجامع . بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا .

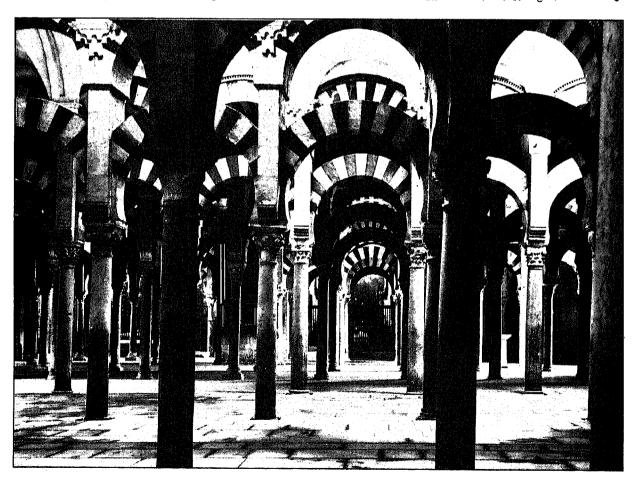

الحزن التى أثارت من قبل محيى الدين بن عربى فتلبّث عند باب مدينة الزهراء مستعيدًا قول الشاعر: ديارٌ بأكناف المغيب تلمائع وما إن بها مان ساكن وهاى بلقع ينوح عليها الدهر من كل جانب فيصمت أحياناً وحيناً يُرجِّع فخاطبت منها طائراً متغرداً

فقلت : على ماذا تنوح وتشتكى ؟
فقال : على دهر مضى ليس يرجع
وما أكثر ما سجّله الشعراء والكتاب شعراً ونثراً لهذه
الظاهرة الموجعة :
أأسى على ما فات أم تى سجيّةٌ
ترى الدهر لا يرضى لذلك تجزعُ

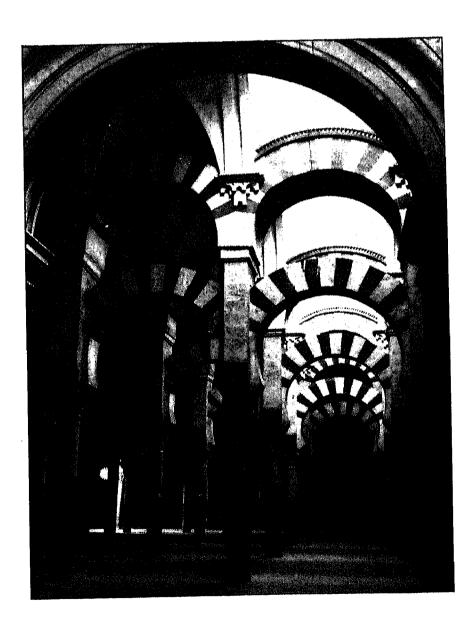

لوحة ٧٧ — - الجامع الكبير بقرطبة . منظر عرضى خلال الأروقة يوضع تركيبات العقود العليا والسفل ، وجزء من القبوات المتقاطعة الزائفة التي تحجب سطح الجامع المسطح من أسفل . بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا .

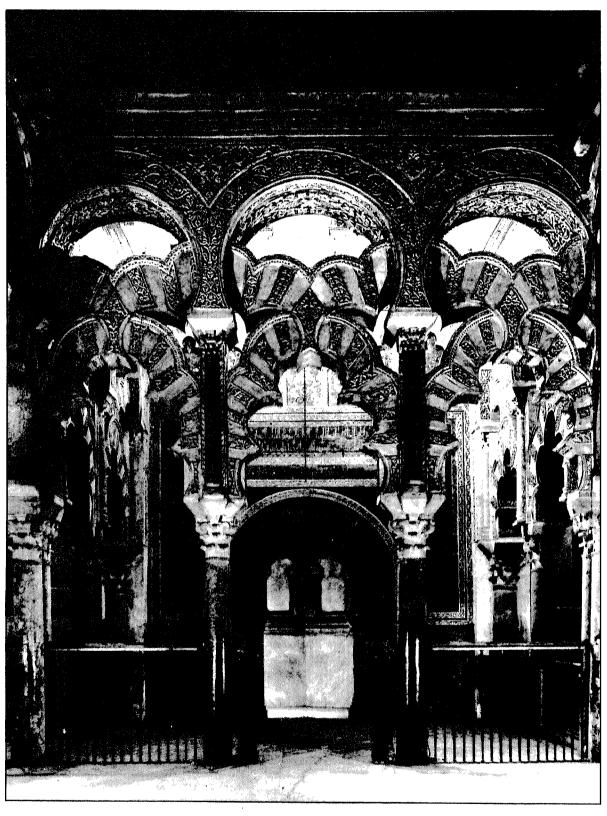

لوحة ١٧٨ محراب الجامع الكبير بقرطبة ، بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا .

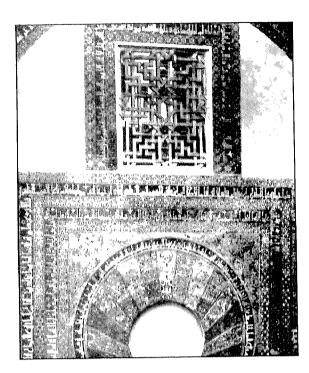



لوحة 1۷۹ ــ محراب الجامع الكبير بقرطبة [تفصيل]

لوحة ١٨٠ ــ محراب الجامع الكبير بقرطبة [تفصيل]



**لوحــة ۱۸۱ ـ** الجامع الكبير بقـرطبة . زخارف قبة المحراب .



لوحه ١٨٢ -الجامع الكبير بقرطبة . قباب المقصورة والأسقف المسنّمة .



# الجامع الأزهر بالقاهرة

شيّد ما بين سنتى ٩٧٠ و ٩٧٣ ، وكان الهدف الأول من بنائه هو إقامة مسجد خاص لقصر الخلافة الفاطمية، غير أنه ما لبث أن تحول عام ٩٨٨ إلى مركز للدعوة الإسماعيلية في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله. وكان مسقط الجامع الأفقى وقت إنشائه مكوناً من ثلاثة إيوانات حول الصحن: يتكون الشرقى منها من خمسة أروقة وكل من الإيوانين الجنوبي والشمالي من ثلاثة أروقة ، ويتوسط الباب الرئيسي الذي كانت تعلوه المنارة الحد الغربي للجامع. وبأعلى الجدران نوافذ جصية مفرّغة بأشكال هندسية بينها حشوات يحيطها إفريز عليه آيات قرآنية كتبت بالخط الكوفي المزخرف، ومازالت بقايا هذه النوافذ موجودة إلى الآن تحدد جدران الجامع القديم. ويقطع إيوان القبلة مجاز (٨٥) يتجه مباشرة إلى المحراب ارتفعت عقوده كما ارتفع سقفه عن مستوى بقية الإيوان. وحلّيت بطون عقوده بـآيات مـن القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفي ، كما زيّنت واجهات عقوده بزخارف نباتية. وعقود هذا المجاز هي الباقية بهذا الإيوان دون غيرها من بين عقوده القديمة. وفي نهاية المجازيقع المحراب القديم الذي ظل محتجباً سبعة قرون خلف كسوة خشبية تغطى طاقيته ، ما إن أزيلت حتى ظهرت نقوشه وكتاباته ، وحول عقد المحراب كتابات بالخط الكوفى المُزْهير. وتتكون زخارف المحراب من وريقات نباتية مدببة شبيهة بأنصاف المراوح النخيلية

المنبثقة من سيقان متعرجة متقابلة . وتتوسط رأس المصراب ورقة نباتية كبرى على هيئة مروحة نخيلية تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة على هيئة قنديل أو مشكاة . وقد أصيبت الزخارف الجصية التى كانت تزين أروقة القبلة بكثير من التلف والتخريب إثر الترميمات التى تمت خلال القرن التاسع عشر ، غير أن الراجح أن الزخارف التى ما زالت في كوّة المحراب أو جزءاً كبيراً منها على الأقل – هي الأصيلة القديمة . والقبة التى تعلو المحراب قبة مملوكية مزخرفة حلت محل القبة الفاطمية القديمة ، وكان بطرفي هذا الإيوان قبتان لم يعد لهما أثر .

ولم ترتكز أطراف العقود مباشرة على تيجان الأعمدة بل على مجموعة تعلو هذه التيجان تتكون من مدادة (٥٠) تعلوها طرفة (٢٦)، وتقع أسفلها قرمة (طبلية) (٢٦)، وقد استطاع البناء رفع سقف المسجد إلى ما يزيد على ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانها وقواعدها، وذلك بإضافة هذه المدادات من جهة، ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المدببة ذات المركزين. وتصل شدادات خشبية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى المدادات. وقد تبدو هذه الشدادات وكأنها مقحمة على البناء، غير أنها في الحق كانت تؤلف جزءاً من المبنى الأصلى القديم، وتنسب الزخارف والكتابات الكوفية بمؤخرة إيوان القبلة من الداخل إلى الحاكم أو إلى العزيز بالله، وهى الزخارف التي طغى عليها التجديد فشوة أكثرها.

وقد تمت أول إضافة للمسجد في عهد الخليفة الحافظ لدين الله الذي لم يجد متسعاً سوى الصحن فأضاف إليه رواقاً يحيط به من جوانبه الأربعة وقبة على رأس المجاز حفلت جوانبها بالزخارف والكتابات الكوفية التي تعد أجمل نماذج الخط الكوفي في العصر الفاطمي، وكلها آيات من القرآن الكريم، وقد أجريت بها عدة إصلاحات. وامتلأت جوانب العقود بزخارف نباتية من سيقان وأوراق محورة تنبثق منها أشكال الفواكه والأزهار (٨٠). ومن المؤسف أن العهود السلاحقة لم تراع استمرار وحدة الطابع المعماري والتشابه في الروح الإسلامية في

الإضافات التى أجريت مؤخراً مثل مبانى إدارة الجامع الأزهر التى تبدو نوافذها فى اللوحة أعلى الصحن، فهى من طراز «الأرابيسك» أى الطراز العربى الذى تمادى الأوربيون فى تشكيله والبعد به عن أصوله، على عكس الطراز الإسلامى الأصيل الذى يتجلى فى التقسيمات

المعمارية والزخارف الجصية بأعلى العقود والشرفات المدرجة التي تتوّج جدران الصحن من الخارج ، ناهيك عن المبنى الحديث لمستشفى جامعة الأزهر الذي تقلصت منه العمارة الإسلامية تماماً (لوحات ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٥ وشكل ٣٩).

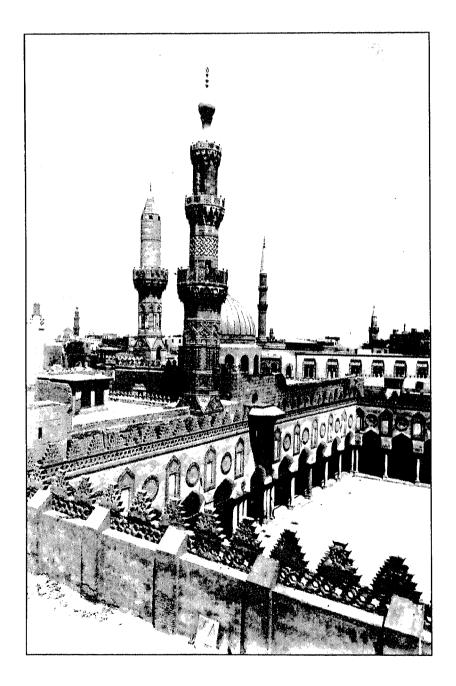

لوحة 1۸۳ ـ جامع الأزهر . وتبدو المئذنة ذات الطوابق الشلاث التى أقامها السلطان قايتباى على وفق الطراز المملوكى ، وإلى جوارها المئذنة الأصلية إلى يسار الداخل من الباب الرئيسي .

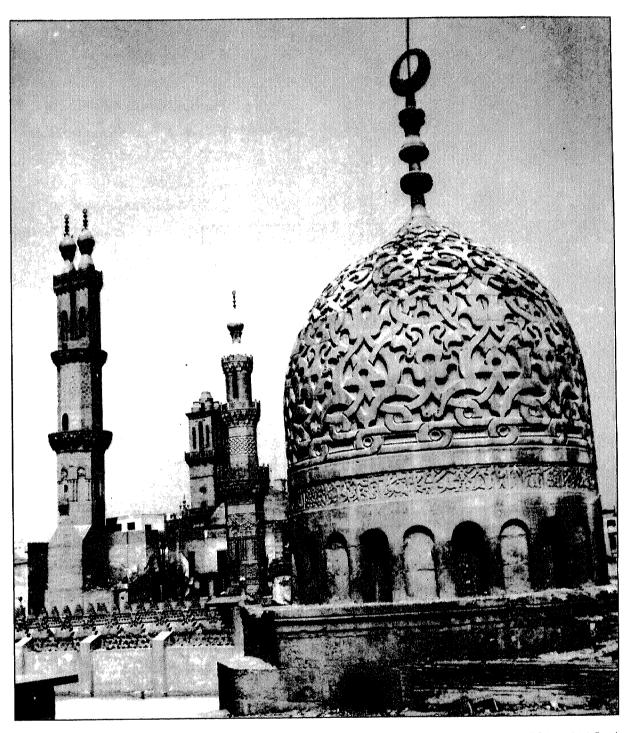

لوحة ١٨٤ مئذنة الغوري ذات البصلتين بالجامع الأزهر.

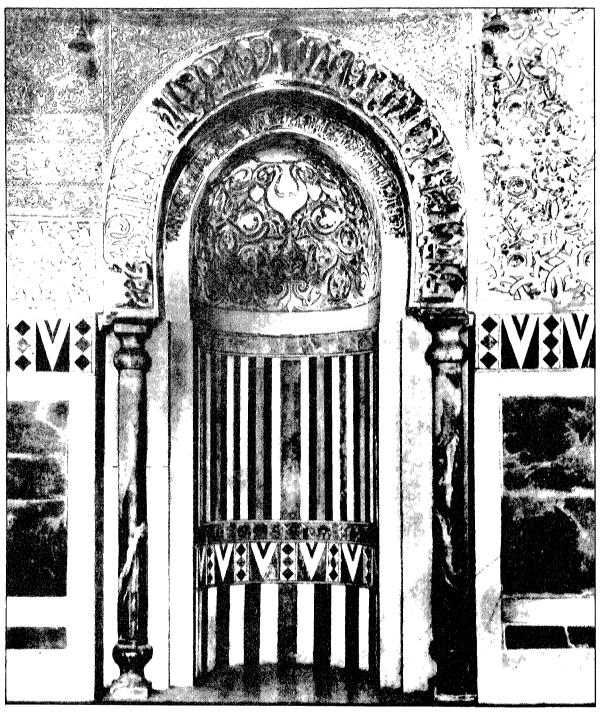

لوحة ١٨٥ ـ محراب الجامع الازهر الفاطمي، ويتحقق فيه مبدأ إضفاء القوة على العنصر الحامل بتبسيط أسطحه وزيادة هذه القوة بتخفيف العنصر المحمول من خلال الإفراط في زخرفته.

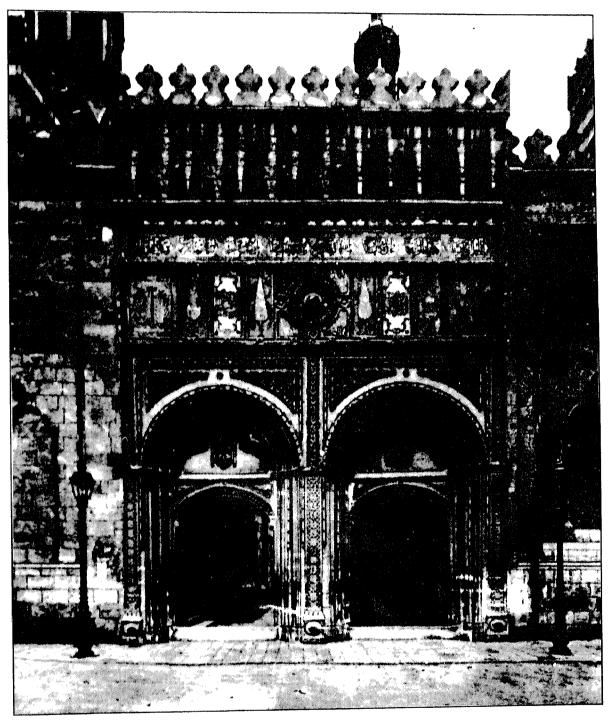

لوحة ١٨٦ - باب المزينين بالجامع الأزهر



### جامع الحاكم بأمر الله

أقيم في القاهرة ، فيما بين عامى ٩٩٠ و١٠١٣ ، وكان بناؤه الأصلى يقع خارج أسوارها ثم أدخله بدر الجمالى ضمن حدودها بعد أن شيد سورها الشمالى عام ١٠٨٢م، وكان قد لجأ إلى ذلك خشية أن يستولى السلاچقة الذين هاجموا القاهرة عام ١٠٨١ بقيادة أدسيز على موقعه ، ومنه يستطيعون قذف القاهرة بالمجانيق.

ويشبه هذا المسجد في تخطيطه العام جامع ابن طولون، فعقوده سامقة على نحو صارخ نحو سمائنا الزرقاء، وأعمدته لا تزال قائمة في قوة وثبات وإن نالها بعض التشويه والتخريب لكأنها قافلة توقفت بين حطام منزل أنهكت قواه معركة قاسية بين الظلال وضياء الشمس الحارقة. ويتألف الجامع من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة مسقوفة، ويشتمل رواق القبلة على خمسة صفوف من العقود مستندة إلى بدنات مستطيلة القطاع استدارت أركانها على هيئة أعمدة ملتصقة، على حين يشتمل كل من الرواقين الجانبيين على ثلاثة صفوف، ولا يشتمل الرواق الرابع المواجه لرواق القبلة إلا على صفين فقط. وهناك مجاز مرتفع يتوسط رواق القبلة وينتهى بقبة فوق المحراب.

ويتميز هذا الجامع بمدخله الفخم المبنى بالحجر فى محور البناء وما يشتمل عليه سواء فى وجهيته أو فى جوانبه من زخارف غنية بالعناصر الفنية ، كما يتميز بالقبة التى تعلو المحراب والقبتان المفقودتان فوق كل ركن من أركان حائط القبلة .



لوحة ۱۸۷ س مسجد الحاكم بأمر الله . ويبدو إيوان القبسة وقد زال سقف فظهرت الاعمدة والعقود ، كما تبدو قبة المحراب وسط الرواق ، على حين تهدّمت القبتان المفقودتان في طرف هذا الرواق ولم يبق منهما سوى قساعدتيهما الظاهريتين بالصورة .



لوحة ١٨٨ - مئذنة جامع الحاكم بأمر الله الشمالية .



لوحة ١٨٩ - مئذنة جامع الحاكم بأمر الله الجنوبية

وأهم الزخارف الموجودة فى المئذنة الشمالية الكتابات الكوفية المزهرة التى تمتد فى إزارات وجامات أو تدور حول إطارات النوافذ . واكتست مسطّحات الجدران الخارجية للمئذنة الجنوبية - وخاصة حول طابقها الأول - بإزار بديع بارتفاع متر تقريباً عليه كتابة كوفية ، واختفت الزخارف الداخلية للمئذنتين خلف البدنين .

وعلى طرفى الواجهة الغربية شمالا وجنوباً أقيم برجان يتكون كل منهما من مكعبين أجوفين يعلو أحدهما الآخر، أنشئ السفل منذ أقيم الجامع، والعلوى أضافه بيبرس الجاشنكير. وبنيت داخل البرج الشمالى مئذنة أسطوانية تنتهى من أعلى بجزء مسقطه الأفقى

مثمّن ما يلبث أن يتحول إلى جزء مضلّع مستدير القطاع بواسطة مقرنصات في تشكيل بديع تتخلله فتحات ، ويوحى الجزء العلوى من المئذنة في عمومه بنبتة الصّبار. وتقوم داخل البرج الجنوبي مئذنة اخرى تبدا مربّعة وتنتهي إلى مثمّن . وكلا المئذنتين شيدتا من الحجر ، ولا نرى من المئذنتين سوى الجزء العلوى المجدّد ، كما تتحلّى المئذنتان والمدخل الرئيسي بزخارف وكتابات محفورة في الحجر ، ويزيّن جدار البرج الشمالي من الخارج طراز بالخط الثلث لآية الكرسي . وتعدّ من الخارج طراز بالخط الثلث لآية الكرسي . وتعدّ المئذنتان أقدم المآذن الباقية على حالها في العمارة الإسلامية بمصر (لوحات ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ) .

لوحة ١٩٠ - تفاصيل من زخارف واجهة مسجد الحاكم بأمر الله.





مسجدالجيوشي

أقيم فى القاهرة ، بين سنتى ١٠٨٥ و ١٠٩٠ على حافة جبل المقطم شرقى القاهرة واتخذ قبراً لبدر الجمالى أمير الجيوش . وهو أول مسجد في مصر يُتخذ ضريحاً ،

ولو أنه بنى أصلا لكى يكون مسجداً بفنائه الصغير وقبته التى تعلو محرابه الرائع من الجصّ المزخرف، وله منارة أو مئذنة تعلو مدخله استُخدمت فيها طاقات المقرنصات لأول مرة فى مصر. ويعدّ أحد المعالم القليلة البارزة فوق المقطم على الحد الشرقى للقاهرة، ويبدو فى تضاريس الجبل وكأنه منبثق منه. وثمة سلسلة من أبراج المراقبة يربط ما بينها سور يحيط بالصحن كان يُظن فى البداية أنه ممرّ، غير أنه بالكشف عنه بعمل فتحة فى أحد أجزائه القديمة اتضح أنه سور وليس ممرّاً، كما يؤيد ذلك وجود محراب بكل قبابه فى اتجاه محراب المشهد نفسه، ذلك أنه إذا ما كان قد أعد ليكون ممراً لما اجترأ المعمارى على أن يطأ حرمة تلك المحاريب. على أن تفرّد هذا المبنى وانعزاله فوق تلال

لوحة ١٩١ - مسجد الجيوشي، وتبدو فيه المئذنة وقبة ضريح بدر الجمالي، كما ظهرت مداميك الحجارة والآجر على التعاقب في عمارة كتل المنى الاساسية









لوحة ١٩٣ هـ مسجد الجيوشى . السور المحيط بالصحن الذي تتخلله القباب ذات المحاريب [أبراج المراقبة]

المقطم يؤيد ما ذهب إليه المهندس فريد شافعى من أن هذا المبنى كان مشهداً ومسجداً ومعقلاً حصيناً في الوقت نفسه.

وهو مسجد صغیر الحجم (۸۸)، یمثّل بیت الصلاة فیه أكثر من نصف مساحته ، وصحنه أقرب إلى المربع منه إلى المستطیل بلا أروقة ، وشیّدت قاعة مستطیلة على كل من جانبیه ، تعلو كلا منهما قبوة شبه أسطوانیة . ویؤدی مدخل المسجد إلى ممرّ یفضی إلى الصحن ، وعلی جانبی هذا المر تقع حجرتان ، تضم یمناهما الدرج المؤدی إلى سطح المسجد ومئذنته ، أما الحجرة الیسری

فهي مسقوفة ومغلقة.

وقد شيّدت كتل المبنى الأساسية من صفوف الحجارة والآجر، على حين شيّدت القباب والمئذنة فهى مسقوفة ومغلقة .بالآجر. ويضم المسجد أربعة أعمدة رخامية تحمل عقدين صغيرين. ومحراب المسجد حنية مجوّفة مُحلّى سطحها بالزخارف الجصية البديعة، تعلوه قبة تستند إلى عقود مدببة ثلاثة وإلى جدار القبلة من الناحية الرابعة. وفي هذا المحراب وقبته تكاد تنحصر زخارف هذا الجامع (لوحات ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٤، وشكل ٢٤).

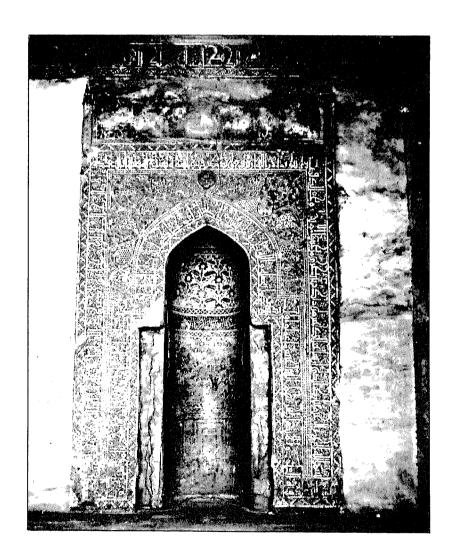

لوحة ١٩٤ محراب مشهد الجيوشي



#### الجامع الأقمسر

انشأ هذا الجامع الآمر بأحكام الله سابع الخلفاء الفاطميين في عام ١١٢٥م. ويمتاز بناء هذا الجامع بخصائص فنية كان لها أكبر الأثر على فنون العمارة في العصر المملوكي الذي تلاه مباشرة، وهو المسجد الوحيد الذي بقيت لنا واجهته سليمة بما حوت من زخارف وتزويقات وبما أضيف على البناء من تصرفات هندسية أوجبتها المطالب الدينية.

وقد أنشى المسجد \_ كما هى العادة \_ على شكل صحن مربّع مكشوف (٩٩) تحيط به أربعة أروقة متعامدة المحاور ، يقوم كل رواق على أعمدة من الرخام باستثناء أركان الصحن الأربعة فإن عقودها تقوم على بدنات مربّعة الشكل . والعقود كلها محدّبة ، ولم يسبق أن شوهدت هذه العقود المحدّبة في العمارة الإسلامية من قبل في غير قبة الشيخ يونس التي يقال إن قائد الجيوش بدر الجمالي هو الذي بناها . وقد زوّقت واجهات هذه العقود المطلة على الصحن بكتابة كوفية جميلة ، تحلّ بنيقاتها (٩٠) أطباق مضلعة تمتد أضلاعها خارجة من جامات ذات زخارف هندسية رائعة . وتغطى ثلاثة أروقة قباب صغيرة قليلة العمق ، أما الرواق الرابع وهو رواق قباب صغيرة قليلة العمق ، أما الرواق الرابع وهو رواق القباة فهو أكبر منها جميعاً وسقفه مستو .

ولما كان المسجد يُبنى على شكل مستطيل أو مربع متجه نحو القبلة ، فقد كان يحدث أحيانا ألا تكون واجهة

المسجد واجهة موازية للطريق ، وهو ما حفز مهندس الجامع الأقمر إلى حيلة معمارية جعل بها للمسجد واجهة موازية للطريق هي دركاة المدخل (١١) التي شغل بها الفراغ القائم بينها وبين مربّع المسجد بإقامة سلّم المئذنة وغرفتين يتم الدخول إليهما من داخل المسجد وتربّب على ذلك أن ظهرت لأول مرة في فن العمارة الإسلامية فكرة التوفيق بين واجهة العمارة وموازاتها للطريق ، التي صارت تراعى في المدارس والمساجد التي أنشئت في ذلك العصر.

ويتوسط باب المسجد وَجْهيّته المبنيّة من الحجر الجيرى، ويقسّم الجزء الأوسط من الوجهية ـ وهو يضم الباب ـ المسجد إلى ثلاثة أقسام، يبرز منها القسم الأوسط قليلا عن سمت الجدار. وقد خُلّيت الوجهية بثلاثة طرز من الكتابة الكوفية. والمسجد الأقمر هو المسجد الفاطمى الوحيد الذى لم تندثر واجهته فحفظت لنا زخارف العصر الفاطمى بطرزه الفنية البديعة.

وقد أطلق الفنانون والصناع كل عبقريتهم فى تزويق عقد الباب الذى يرتكز على عتب مزرّر بقطع من الرخام الأسود والأبيض المنقوش جوانبها على شكل تفريعات دائرية . وجميع قطع العتب معزرّرة فى بعضها بدقة ومهارة . ويثير الإعجاب كبر حجم القطعة الوسطى قليلا عن القطعتين اللتين على جانبيها . وأما العقد فقد حلّ



لوحة ١٩٥ - وجهية الجامع الأقمر بزخارفهاالبديعة

داخله باضلاع تسير متوازية من أسفله ثم تنتشر انتشار الشّعاع من طبق مستدير كُتب داخله اسما محمد وعلىبالخط الكوفى المفرغ تحيط بهما دائرة أخرى مزخرفة. وقد بلغت الكتابة الكوفية المحفورة عليها حدًّا من دقة الصنعة والمهارة الفنية تثير الدهشة وتنتزع الإعجاب.

ويبدو أن المقرنصات التي هي من أهم مميزات فن العمارة الإسلامية قد طبقت في وجهية هذا المسجد لأول

مرة ، إذ نرى على يسار الباب ويمينه أربع حطّات من المقرنصات داخل إطار زخرف ، يعلوها تجويفان صغيران محمولان على عُمُد ملتصقة .

وقد طغى على الجانب الأيمن للمسجد منزل بنى حديثاً ، غير أنه يمكن للرائى مشاهدة صُفَّة غير عميقة على الجانب الأيسر تنتهى بعقد مماثل للعقد الذى على واجهة الباب ، وعلى جانبى العقد معيّنان اشتملا على زخارف متنوعة (لوحة ١٩٥ وشكل ٤٢).



# ضريح الإمام الشافعي

شيده السلطان الكامل الأيوبى عام ١٢١١ ولم يبق منه الآن إلا الضريح الخشبى المحفور ذو الرسوم الرائعة. ويعدّ هذا الضريح المغطّى بقبة خشبية مزدوجة من أعظم مبانى العصور الوسطى وأجملها زخرفة.

والثابت أن منحنيات القبة ومقاييسها من الداخل تخضع النسب الجمالية الموائمة للفراغ الداخلى ، ولعل المهندس المعمارى قد رأى أن حجم القبة وارتفاعاتها على هذا الشكل قد لا يتفق مع النسب والمقاييس بالنسبة للعمارة من الخارج، ومن ثم لجأ إلى إعطاء كل من الداخل والخارج حقّه بتشييد القبة مزدوجة ، فنرى فى بطن القبة أشرطة من الجص المشغول والمنقوش ، وكتابات ملونة محفورة على الخشب ذات جمال أخاذ ، فضلاً عن الزخارف المتدلية المذهبة الرائعة [والراجح أن بعضها كان من الترميمات التى أجراها السلطان قايتباى عام المديناً. ويتضمن ضريح الإمام الشافعى نفسه أقدم نقش معروف فى مصر كُتب بالخط النسخى ، وقد استخدم هذا النوع اللين من الخطوط أولا لسهولته فى استخدم بعد ذلك فى النقوش



لوحة ١٩٦ - قبة ضريح الإمام الشافعى من الخارج. وتبدو أعلى الضريح شرفة بعرض ٧٠ سم تحيط بقاعدة القبة التى يحيط بها هى الأخرى طراز من صُفّات فوق أعمدة صغيرة ملتصقة تقع بينها حليات مستديرة ومعينة على التبادل. وتنتهى هذه القاعدة من أعلى بشرافات نات زخارف هندسية، والقبة الخشبية مغطاة بألواح الرصاص يعلوها قارب رمزى من النحاس عليه هلال.



لوحة ١٩٧ - قبة ضريح الإمام الشافعي من الداخل. وتبدو فيها المقرنصات ذات الزجاج الملون التي يختلف التصميم الزخرف في كل منها عن الأخرى مما يثري القيمة الفنية للعمارة الداخلية، وتبدوف رقبة القبة نوافذ عادية.

والكتابات الأثرية فيما وراء النهر منذ النصف الأول من القرن الثانى عشر ، ومازال يشيع حتى أصبح من عناصر النقوش الإسلامية الهامة . ومع ذلك فإن شيوع الخط النسخى لم يقض تماماً على استعمال الخط الكوف ولاسيما في نقوش الآيات القرآنية التي بقيت

تستخدم هذا الخط حتى القرن الرابع عشر كما نرى فى نقوش مدرسة السلطان حسن ، ثم عاد الصناع لاستخدامه بإسراف فى ظل العهد المملوكى الأخير وإن كان فى صورة متقادمة بعض الشيء (لوحات ١٩٦، ١٩٧).

لوحة ١٩٨ - زخارف قبة الإمام الشافعي من الخارج [تفصيل]

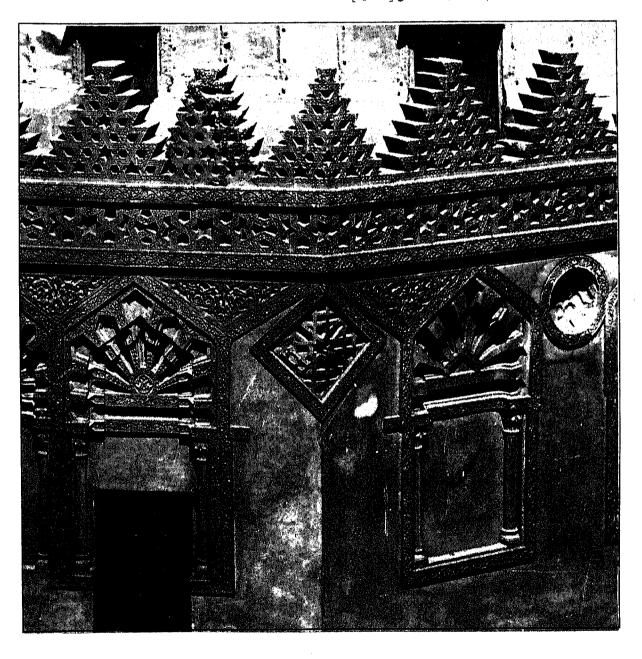



### مجموعة قلاوون بالنحاسين

تحتوى المجموعة على الضريح والمسجد والبيمارستان . ويؤدى المدخل الرئيسي لهذه المجموعة الأثرية الرائعة إلى مجاز طويل مسقوف سامق العلو في رفعة وجلال يفصل بين الضريح والمسجد منتهياً إلى الباب المؤدى إلى البيمارستان. ويقع الضريح على يمين المجاز ، ونصل إليه من بابين يؤدي أحدهما إلى صحن مكشوف تشدنا فيه الزخارف الجصية البديعة التي تزيّن المدخل وكأنه يهيئ الزائر للتطّلع إلى قبة السماء قبل أن يتطلع إلى سماء قبة الضريح ، على حين يؤدى الباب الثاني إلى الضريح الذي تعلوه قبة تستند إلى أربعة أكتاف وأربعة أعمدة من الجرانيت ذات تيجان مذهبة . وتكتسى الجدران وأسفل الأكتاف بوزرة من الرخام الملون والفسيفساء الدقيقة المطعمة بالصدف يعلوها طران مخطوط عليه بالذهب آيات قرآنية . والأكتاف بالغة الضخامة وتختلف تمام الاختلاف عن الأعمدة الجرانيتية من حيث الشكل والمقاييس وملمس السطح مما يجعل العناصر الحاملة للقبة غير متجانسة . وعلى الرغم من هذا التنافر فإن الانطباع التعبيري المنبثق عن المبنى ككل يجعلنا نغض الطرف عن هذه التفاصيل .

وتعلو الجدران شبابيك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون البديع تأخذ زخارفه الجميلة بلب المشاهد. وقُسم السقف المحيط بالقبة إلى تجويفات على شكل القصعة تحيطها أشكال هندسية ، وإلى معيّنات

منقوشة بالألوان المختلفة يجللها التذهيب.

ويحيط بضريح السلطان المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد مقصورة من الخشب المخروط تعلوها عرائس من الخشب المنجور [أى الخشب المسطح المسوّى بالمنشار في أشكال زخرفية].

ويقوم تجاه بابى الضريح بابان يؤديان إلى المسجد الذى خُطُط لوفق تصميم المدارس من إيوانين متقابلين يطلآن على صحن مكشوف أكبرهما إيوان القبلة الذى تتكون وجهيته من ثلاثة عقود ترتكز إلى عمودين من الرخام. وينقسم هذا الإيوان إلى قسم أوسط كبير يكتنفه رواقان جانبيان يفصلهما عنه صفّان من العقود المحمولة على أعمدة رخامية ، وبصدره محراب كان يحاكى محراب الضريح إلا أن التشويه قد نال منه كثيراً. وقد كشفت الحفائر الحديثة في صحن المسجد عن أطلال مبان لعلها بقايا من القصر الغربى «الصغير» للمعز لدين الشالفاطمي.

وشيد مستشفى «بيمارستان قلاوون» فى القاهرة بسوق النحاسين عام ١٢٨٥ ـ ١٢٨٥ وهو أول مستشفى نعرفه فى القاهرة ، بل هو أشهر نماذج هذا النوع من المبانى فى الإسلام كله . على أنه لم يبق منه الأن الأوقاف المخصصة له خلال القرن السادس عشر الأوقاف المخصصة له خلال القرن السادس عشر فتضاءلت إمكانياته ، وإن ظل يضم بعض المرضى حتى فتح نابليون لمصر ، ثم ما لبث الجميع أن هجروه وتحولت مبانيه إلى خرائب أثناء الاحتلال الفرنسى لمصر وقد اختار السلطان قلاوون لبناء هذه المستشفى والمدرسة والضريح الملحقين به قاعة ست الملك التي آلت ملكيتها إلى مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل الأيوبى المعروفة بالقطبية ، وعوضها عنها بقصر آخر .

وتحيط بفناء المستشفى أربعة إيوانات ، بكل إيوان منها «سلسبيل» يجرى ماؤه إلى فسقية تتوسط الفناء يتعطّر ماؤها خلال الأعياد بعبق الورد . وكان المستشفى يضم أربعة أقسام للحميات والرمد والجراحة والنساء ،

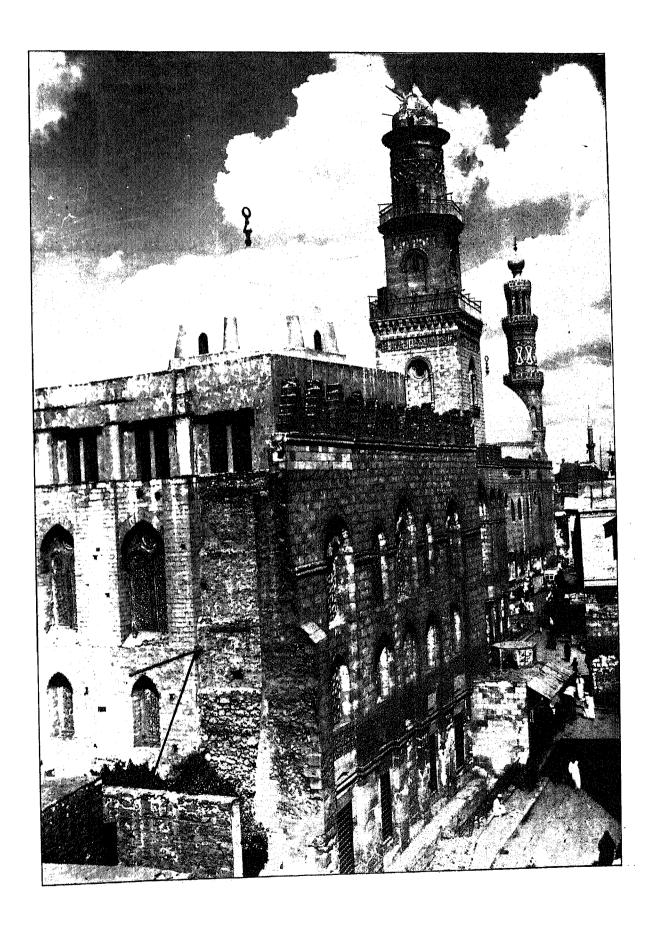

وخُصّص فراش مستقل لكل مريض . كذلك عيّن للمستشفى عدد ملحوظ من الأطباء والصيادلة فضلا عن الممرّضين والممرّضات لخدمة المرضى وغسل ثيابهم، وأنشئ مطبخ كبير لتجهيز طعام المرضى . ولم يشيّد هذا البيمارستان لخدمة طبقة معينة من الناس ، بل وقفه السلطان قلاوون على «الملك والمملوك والكبير والصغير

والحرّ والعبد». ولم يكن يُصرَّح للمريض بمغادرته إلا بعد أن يتم شفاؤه فُيمنح إعانة وُينعم عليه بكسوة. ولم يمارس هذا البيمارستان نشاطه بين نزلائه من المرضى فحسب، بل امتدت خدماته إلى المرضى ف منازلهم (٢٢). وتنحصر الأطلال الباقية من البيمارستان في بقايا الإيوانين الكبيرين اللذين احتفظ كل منهما ببقايا

لوحة ۱۹۹ منظر عام لقبة ومسجد وبيمارستان المنصور قلاوون بالنحاسين.

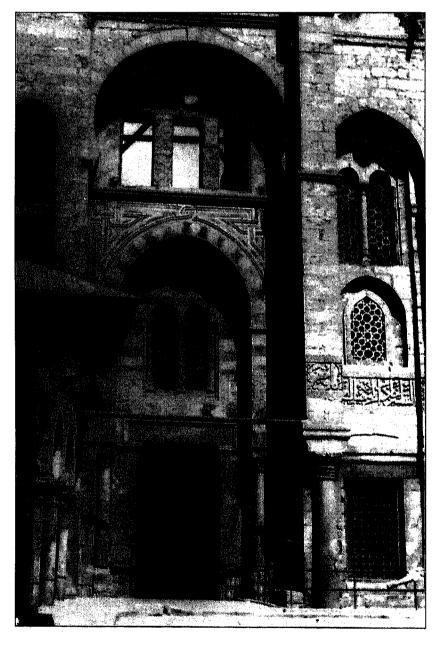

لوحة ٢٠٠ سمدخل مجموعة قلاوون، وتتميز ببساطة التكوين والعناصر بالنسبة لما يجاورها من عمارة الضريح باعتبارها مدخلا عاما للمجموعة ، وإذا كان المعماري قد فصل بين عمارتها وعمارة الضريح بإنشاء «دخول» يبرّر تجاور العناصر المعمارية والرخارف المختلفة الارتفاع ف الضريح عنها ف المدخل ، إلا أنه ربط بينهما ببعض التفاصيل مشل الكرانيش التي تعلو العقود . وتبدو ف المدخل العقود المتراجعة مستندة إلى أعمدة ملتصقة على غرار الطراز القوطى ، كما يظهر التأثر بالعمارة الصليبية ف النوافذ المعقودة المحتوية على عقدين محشوين بالجص ذى الزجاج الملون يسرتكزان على عمسود السلسبيل والأحواض والمجرى الذى كان يحمل المياه للفسقية «الرئيسية» ، وتكشف جميعها عما كانت عليه عمارة البيمارستان من روعة وجلال . وتمثل بقايا الرخام الملون الدقيقة التى كُسيت بها الأحواض والمجرى أكبر دليل على دقة الصناعة في ذلك العهد وصدق الإحساس بالعطف على المرضى ، ومازال أحد السلسبيلات الرخامية موجوداً ، وبه زخارف هندسية وعلى حافته رسوم لحيوانات . وكان القسم الشمالي من البيمارستان يضم أجزاء من سقوف خشبية ، بها رسوم طيور وحيوانات وكتابات كوفية نقل قسم منها إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومازال القسم الآخر في مكانه من المباني القديمة .

وكانت المدرسة والضريح يؤلفان مجموعة معمارية

رائعة استعارت بعض عناصر الطراز المعمارى الصليبيين ـ الذى انتقل إلى مصر من مدن السواحل الشامية حيث أقام الصليبيون إمارتهم ـ وهو ما يظهر في النوافذ المعقودة المحتوية على عقدين محشوين بالجص ذى الزجاج الملون ، ويرتكزان في منتصف النافذة على عمود صغير ، كما يتجلى في المدخل العام «دخول» من عقود متراجعة مستندة على أعمدة ملتصقة مدخول» من عقود متراجعة مستندة على أعمدة ملتصقة على غرار الطراز القوطى ، ويقال إن بوابة هذا المدخل قد أمر السلطان قلاوون بنقلها من بلاد الشام . وتظهر بعض التأثرات الإسلامية القديمة بكنائس المسيحيين المدورة في فلسطين في أروقة الضريح الملتقة به والتي قصد منها تيسير الطواف على الزائرين ، فضلاً عن

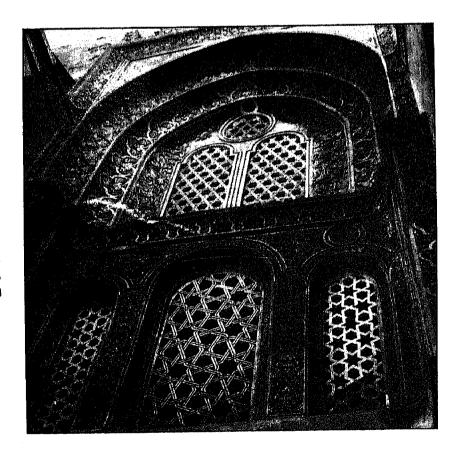

لوحة ٢٠١ سمدخل ضريح قلاوون من الجص الشغول ، وتسترعى انتباهنا الدخلات المتعاقبة لعقود قمة المدخل التي توحى بالعمق ، كما توحى بكونها نصف قبة . ويتم الانتقال من الشبابيك الثلاثة السفلى إلى الشباكين العلويين في توافق هندسى يعوفر تكوينها معماريا منطقياً. وغصت النخارف التسي تملأ فراغ الشبابيك برسوم الزخارف الكتابية والتوريقات النباتية الكثيفة ، مما يضفى على هذا المدخل طابع الإفراط الباروكي وإن لم يؤشر ذلك على قوة العناصر المعمارية من الناحية الإنشائية ، وذلك من واقع مقياس ونسب الزخارف التي تزين العقود بحيث لم تطغ على التكوين الإنشائي.

بعض التجديدات الإسلامية البحتة مثل أشرطة الكتابات المنقوشة العريضة التى تلتف بالوجهية والمسماة بالطراز، وهي التي أصبحت نموذجاً يُحتذى ف العمارة الملوكية اللاحقة في القاهرة بشكل خاص ، أما المزيج من الرخام والفسيفساء الذي استخدم في تزيين داخل المدرسة والضريح مزاوجاً بينه وبين الصَّدَف فإننا نجد شبها قوياً بينه وبين ما نجده من زخارف في الأبنية

المعاصرة للمدرسة في باليرمو بصقلية . والراجع أن سقف الضريح بما كان يحمله من زخارف ونقوش ورسوم قد أثر تأثيراً كبيراً على الطرز المعمارية الإيطالية التي سادت خلال القرن الرابع عشر. (لـوحات ١٩٩، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۵ ملسون، ۲ ملون وشكل ٤٣).

لوحسة ٢٠٢ سمئذنة مسجد المنصور قلاوون بالنحاسين . ويسترعى الانتباه كتلتها الضخمة ، وتكوينها المعماري الخاص المختلف عن المآذن المملوكية اللاحقة ، فهي بالانتقال باقسيامها في تدرج رهيف ترتفع بالنظر إلى أعلى ف

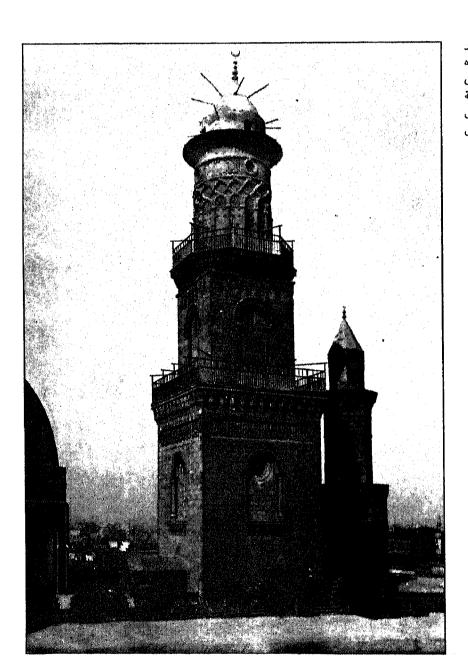





لوحة ٢٠٣ - مئذنة مسجد المنصور قلاوون بالنحاسين ، وتبدو فيها النوافذ الشامية الطراز والشرافات المسرفة الزخارف.



لوحة ٢٠٥ سفريح قلاوون. استخرج الفنان من صيغة الأشكال الزخرفية المعقوفة السم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في تكوينات زخرفية مختلفة الألوان من الفسيفساء

لوحة ٢٠٤ - قبة ضريح قالاوون من الخارج.

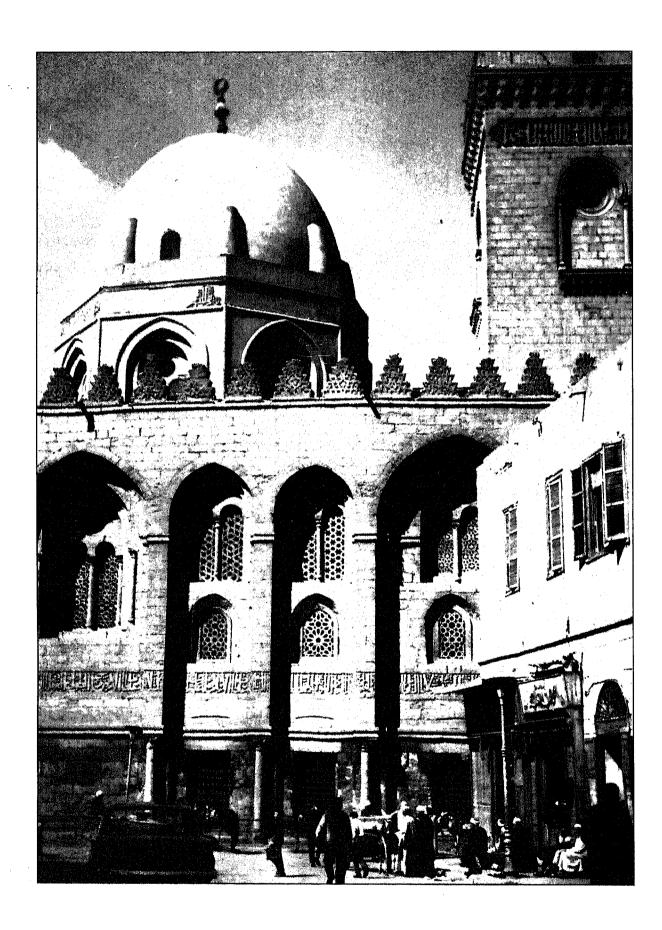



# الجامع الأزرق جامع آق سنقر (إبراهيم أغا مستحفظان)

أنشأ هذا المسجد الأمير آق سنقر الناصرى أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون ، في يناير سنة ١٣٤٧ ، كما أنشأ بجواره كتاباً وسبيلا . ووضع تصميم المسجد على مثال المساجد الجامعة التي تتكون من أربعة إيوانات يتوسطها صحن مكشوف أكبرها إيوان القبلة ، ويشتمل على رواقين في حين يشتمل كل من الإيوانات الثلاثة الأخرى على رواق واحد .

وتعد الوجهية الغربية أهم وجهيّات المسجد وبها المدخل الرئيسى، وعلى يساره قبة بنيت لدفن الأمير علاء الدين كچك بن الناصر محمد بن قلاوون، وتقع المئذنة الرشيقة بطوابقها الثلاثة في نهاية الوجهية، وتزدان نوافذها بوزرات رخامية ملونة.

ويتمين هذا المسجد ببعض خصائص معمارية منها تغطية سقفه بقباب لازال بعضها قائماً ، وبمنبر من الرخام الملون نقشت بحاجزه زخارف بارزة مورقة ومحاليق كروم ، وهو أقدم منبر رخامى قائم بين الأثار الإسلامية بالقاهرة ، كما يتميز هذا المسجد بوجود طاقة واحدة بمقرنص القبة التي تعلو المحراب ، وأخرى

بقبة ضريح الأمير كجك ، الأمر الذى انفردت به الآثار الفاطمية . وبإيوان القبلة محراب بديع تعلوه قبة كبيرة .

وقد أصلح إبراهيم أغا مستحفظان أحد رجالات العهد العثماني في مصر المسجد إصلاحاً شاملاً ، وكانت أهم إضافاته كسوة جدار القبلة حتى السقف بالقاشاني الملون الجميل. وقد اكتسب المسجد شهرته وتسميته بالجامع الأزرق من تلك المجموعة الفريدة من القاشاني التي أعدت خصيصاً لهذا المسجد ، وقد تنوعت ألوانها وأشكالها فبعضها يمثل محرابا يعلوه قنديل يكتنفه عمود أسود بداخله زهرية تفرعت منها فروع نباتية تحمل زهورا ، والبعض الآخر يمثل زهريات مختلفة وزخارف وأزهاراً ملونة . كذلك أنشأ إبراهيم أغا في مؤخرة الإيوان القبلي على يمين الداخل حجرة كسا جدرانها بالرخام يعلوه القاشاني الرائع الألوان حتى السقف . وبالحجرة محراب من الرخام ، وألحق بها حجرة أخرى تسودها البساطة ، دفن فيها أق سنقر منشئ المسجد (لوحات ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨ ملون، ۱٤ ملون، ۱۵ ملون).

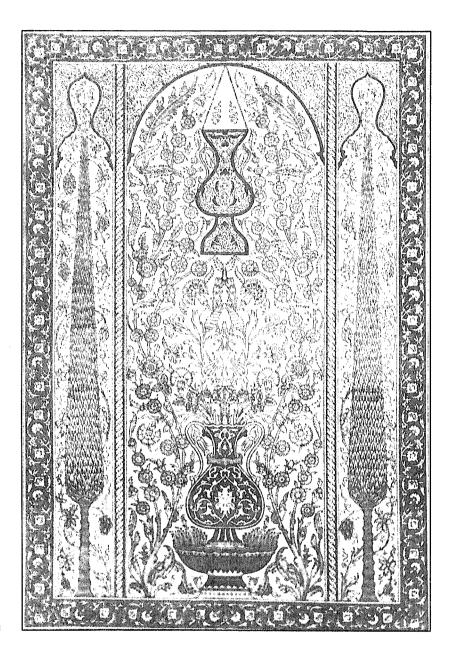

لوحــة ۲۰۸ ـ الجامع الأزرق.تفصيـل لزخارف القيشاني .

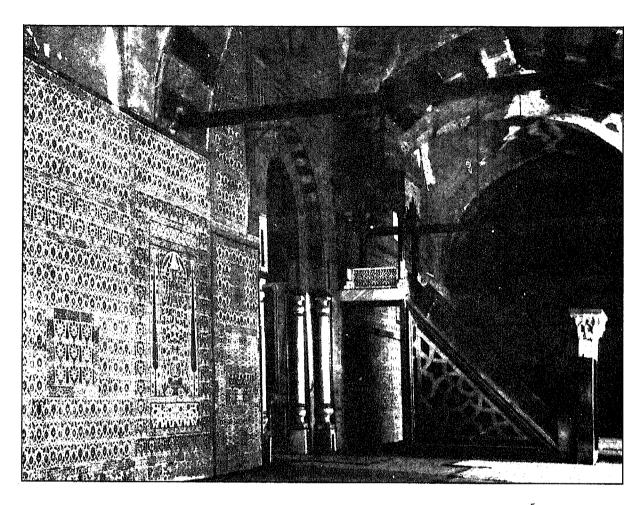

لوحة ٢٠٦ ـ جامع آق سنقر [إبراهيم أغا مستحفظان] أو الجامع الأزرق . المنبر الرخامى ولوحات القيشانى تزين جدار القبلة .



لوحة ٢٠٧ ـ الجامع الأزرق . تفصيل لزخارف القيشاني .



#### مدرسة ومسجد السلطان حسن

شيّدها في القاهرة السلطان حسن بن الناصر محمد ابن قلاوون بین سنتی ۱۳۵۱ و۱۳۲۲ استمراراً لسياسة الحكام الأيوبيين في بناء المدارس. وكانوا قد أكثروا من بنائها من قبل ، وهي تمثل أجمل ما وصلت إليه هذه الأبنية المنشأة على مسقط متعامد في القاهرة . وما أكثر ما تباهى السلطان حسن بأن الإيوان الكبير في مدرسته أعلى من عقد القصر الساساني في المدائن والمعروف باسم «طاق كسرى» . ومازال صحن الجامع المدرسة يأخذ بالبابنا بعظمته واتساعه . ويقول المقريزي إن ثمة منارتين كانتا تقومان على جانبي مدخل الجامع الذي يعد أروع المداخل في عمارة القاهرة الإسلامية . وثمة تشابه بين هذا المدخل ومدخل مدرسة جوك في الأناضول مما حدا ببعض الأركيولوجيين إلى الاعتقاد بأنه مستوحى منها . وقد بنى مدخل مسجد المؤيد [على مقربة من باب زويلة] محاكياً مدخل جامع السلطان حسن ، ونُقلت إليه بوابة جامع السلطان حسن الأصلية المصنوعة من صفائح النحاس المشغولة.

وجاءت عمارة الدهليز مبسطة خالية من الزخارف تُهيئ الزائر لتلقّى الأثر الجارف الذى سوف يغمره حين يقع بصره في نهاية الدهليز على الصحن والإيوان الكبير. ويؤدى المدخل الرئيسي للجامع إلى «دركاة» فخمة

تعلوها قبة محمولة على ثلاثة إيوانات تعلوها أنصاف قباب من المقرنصات تدفع بالنظر نحو القبة رمز السماء. وفي العناية بزخرفة هذه الدركاة ما يوحى بأنها تحيى الداخل أجمل تحية مرحبة به، ومنها يتجه الداخل يساراً ثم يميناً ثم يساراً عن طريق دهليز إلى صحن مكشوف تشرف عليه أربعة إيوانات متقابلة ذات عقود أكبرها إيوان القبلة . وتأخذ التواءات الدهليز هذه بلبّ الزائر شيئاً فشيئاً بعيداً عن العالم الخارجي لتُقضى به إلى عالم خاص من السكينة والصفاء . وتنفرد كل مدرسة من مدارس المذاهب الإسلامية بإيوان . كما يتوسط الصحن المكشوف ميضاة تعلوها قبة تستند إلى ثمانية أعمدة.

ويسترعى انتباهنا تصميم أرضية صحن الجامع بتقسيماتها التى تبدأ من قطع الرخام الملون الصغيرة التى لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات إلى كامل مسطّح الصَّحْن البالغ ضلعه ثلاثين متراً فى تدرّج وفى تكوينات هندسية تنمو من الداخل إلى الخارج مع الاحتفاظ بوحدة التصميم ، سالكة سبيل الوحدة مع التنوع وكأنها تخطيط مدينة رائعة التصميم . ويحيط بجدار إيوان القبلة طراز من الكتابة الكوفية البديعة فوق خلفية من التوريقات الخلابة فى تناسق واضح من حيث حجمها ومن حيث مكانها الذى تحتله من الجدار .

وعلى حين شُيد إيوان كسرى الساسانى فى المدائن بطريقة إنشاء القبوات بدون عبوّات خشبية ، وذلك برصّ حلقات القبو المتتالية مائلة عن المستوى الرأسى مستندة إلى جدار خلفى ، أنشى الإيوان الكبير بمسجد السلطان حسن على عبوّات خشبية قيل إنها تكلفت مائة ألف دينار . وقد يعود سبب هذا الاختلاف المعمارى إلى أن طريقة إنشاء قبو كسرى تستدعى أن يكون منحنى القبو على شكل مكافى سلسلى (٩٣) مما قد لا يتفق مع الفكرة المعمارية من الناحية الرمزية بالنسبة لقبو السلطان حسن ذى المنحنى الدبّب ذى المركزين السائد فى العمارة الإسلامية المصرية .



✓ لوحة ٢٠٩ ـ جامع السلطان حسن ومدرسته . الوجهية الشرقية المطلّة على ميدان صلاح الدين تتوسطها القبة، وتنهض جنوبها المنارة الكبيرة، ويتضح مـن التركيب المعماري أن مـن قـام بتجديدها بعد سقوطها لم يراع أصول الذوق المعمارى أو الدلالة الرمزية عندما قلب الأوضاع فوضع قاعدة المئذنة الجديدة المربعة فوق قاعدة المئذنة القديمة المستديرة على عكس ما كان ينبغى أن يحدث . وتنهض المئذنة الأقل ارتفاعا إلى الشمال من القبة . وبالرغم من أن هاتين المئذنتين والقبة لا تنتمى جميعها إلى التصميم الأصلى إلا أن جمال «الكتلة المعمارية» الأصلية يطغى على هذه العيوب في التفاصيل.

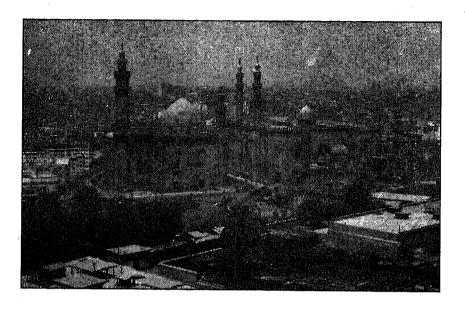

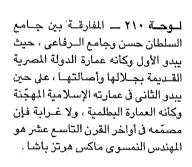

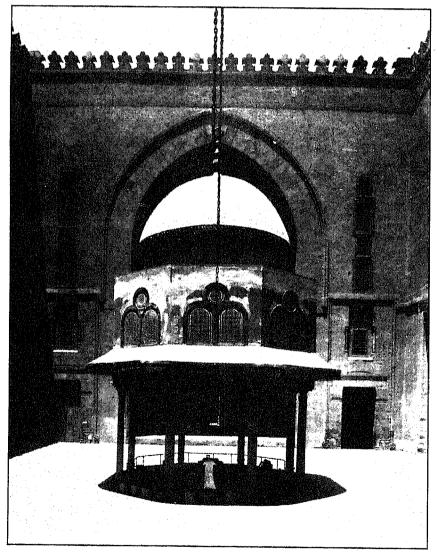

لوحة ٢١١ سجامع السلطان حسن ومدرسته . المضاة وسط الصحن المكشوف ومن ورائها الإيوان الغربي .



لوحة ٢١٢ - صحن جامع السلطان حسن . ومدرسته ، ويكشف عن التقاء السماء بالأرض وسموق المئذنة والشرافات ، كما يبدو جزء من الأرضية الرخامية ذات الفسيفساء الصغير [٣ سم] إلى كل مسطح الصحن [عرض ٣٠ مترا] في تكوينات هندسية نامية .



لوحة ٢١٣٠ ـ مدخل جامع السلطان حسن . وينتهى التكوين المعمارى من أعلى بصف من المقرنصات ، وصمّم المدخل في دخول مغطى بمقرنصات تنتهى بنصف قبة ، ويكتنف جانبى المدخل حشوات تتوسطها حشوة مزينة برخارف هندسية ، وتؤدى صُفّات نوافذ المدرسة نظرا لضيقها واستطالتها دورا كبيرا في الإيحاء بارتفاع الوجهية والإلماح إلى مقياسها .

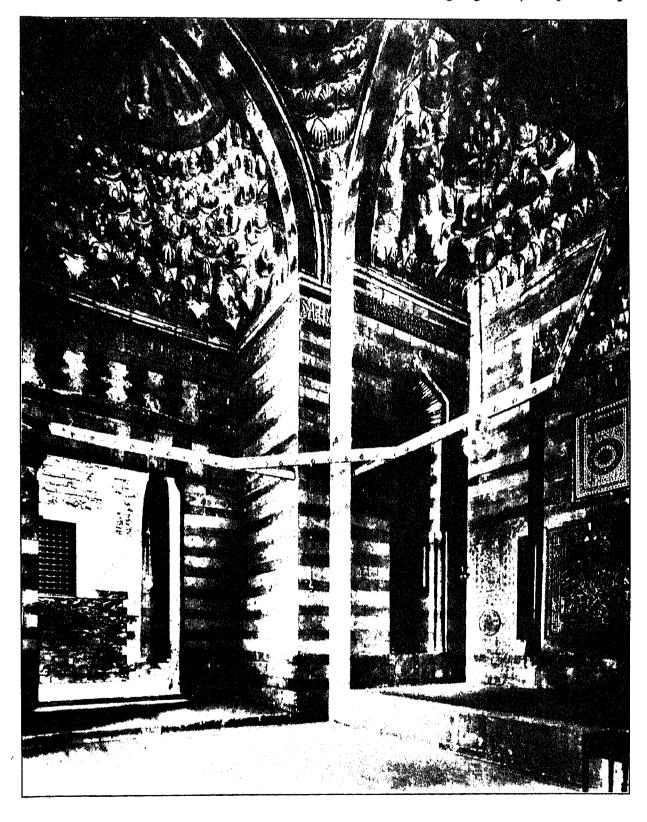

ولأول مرة تقوم قبة الضريح الرئيسية خلف جدار المحراب، إذ كان المألوف أن تشغل القبة أحد أركان المسجد . ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السابع عشر حيث حلت محل القبة القديمة . وبأركان القبة مقرنصات خشبية كبيرة ، نقشت إحداها لتمثل ما كانت عليه باقى المقرنصات عند إنشاء الجامع . وعلى يمين المحراب منبر رخامى من المنابر الرخامية القليلة في العمارة الإسلامية .

وللمسجد وجهيتان هامتان ، أولاهما الوجهية الشمالية ، تزوّقها صُفُف مستطيلة تنتهى بمقرنصات ، وبها نوافذ مساكن الطلبة ، وتنتهى من أعلى ـ كما تنتهىالوجهية الشرقية والمدخل ـ بطنف عريض أخّاذ من المقرنصات المتعددة الحطّات . ويقع باب المدخل المهيب في طرف هذه الوجهية الغربي ، ويمتاز بضخامته وزخارفه المتنوعة بالرخام، وبمقرنصاته الخلابة .

وتشرف الوجهية الشرقية على ميدان صلاح الدين تتوسطها القبة ، وتنهض في الركن الجنوبي الشرقي المنارة الكبيرة على حين تنهض المنارة الصغيرة الأقل ارتفاعاً في الركن الشمالي (لوحات ٨ ، ٢١١ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ملون وشكل ٤٤).

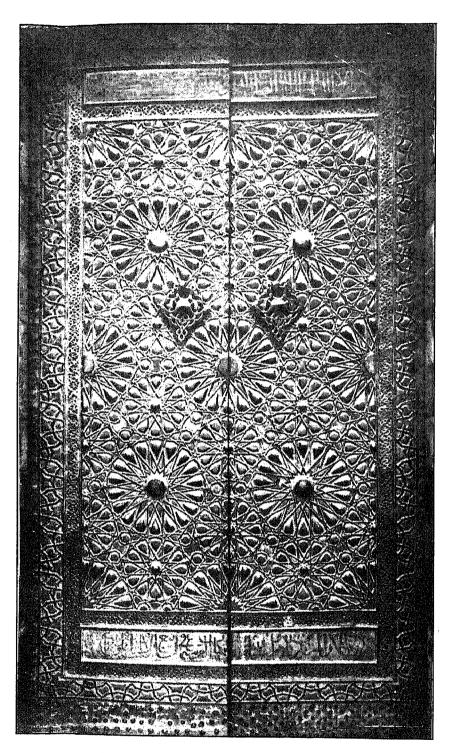

لوحة ٢١٥ ـ باب مسجد السلطان حسن ومدرسته . من النحاس المشغول، وقد نقل إلى مسجد المؤيد بالقاهرة .



مسجد وخانقاه السلطان برقوق

أنشأ السلطان فرج بن برقوق هذا المبنى عام ١٣٩٨ - ١٤١١ بقرافة المماليك ، وضمّنه عدة منشاَت دينية وخيرية ، سابقا بذلك غيره من السلاطين في هذا المضمار. إذ جمع إلى خانقاه للصوفية ، مسجداً فسيحاً وضريحين

لأسرة برقوق ، وسبيلين وكُتَّابين لتعليم القرآن ، ورَبْعاً سكنيًا . وينفرد هذا المبنى بخصائص معمارية ، فبه منارتان متماثلتان ف طرف المبنى ، وثمة قبة صغيرة ثالثة تقع فوق المحراب .

وقد لجأ المعمارى في تصميم المئذنة إلى الأسلوب المملوكى في التدرّج بمستويات المئذنة ، والانتقال من المسقط المربع الرامز إلى الأرض نحو المسقط الدائرى الرامز إلى السماء ، كما تدرّج في نسب ارتفاع طوابق المئذنة التي تتضاءل كلما ارتفعنا لجذب النظر إلى أعلى.

ويتكون البناء من صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات ، أكبرها إيوان القبلة ، يواجهه إيوان مماثل له وإن كان أقل اتساعاً . ويتكون سقفا الإيوانين من قباب حجرية نصف كروية تستند إلى عقود مرتكزه على أعمدة حجرية مثمّنة . أما الإيوانان الآخران فهما متماثلان



لوحة ٢١٦ - مسجد وخانقاه السلطان فرج بن برقوق . الوجهية الرئيسة بحرافة المماليك ، ويبدو فيها عنصر التماثل والتراصف واضحا ، وخاصة فى المنارتين التى انتقل فيهما المعمارى من المسقط المربع الرامز إلى الأرض إلى السقط الدائرى الرامز إلى السماء ، كما تدرّج فى ارتفاع طوابق المئذنة كلما ارتفعنا لجذب النظر إلى فوق . تُرى هل قصد المعمارى بارتكاز القبة العليا على شكل البصلة فوق أعمدة ثمانية تخفيف حدّة تضاد كتلة البناء عند التقائه من أعلى بالفضاء أم أنه لجأ إلى الأعمدة الشمانية كسى ينتقل من الشكل الإسطوانى إلى المثمن الذي يحمل قبة

لوحة ٢١٧ مسجد وخانقاه السلطان فرج بن برقوق بقرافة الماليك . المنبر المجرى ذو النسب اللطيفة وزخارف التوريقات المحفورة في البصلة التي تعلو المنبر . وقد اعتنى الفنان بمقصورة الإمام بتفريغ زخرفي يمثل زهرة الزنبق .

لوحة ۲۱۸ مسجد وخانقاه السلطان فرج بن برقوق بقرافة الماليك . وتبدو القبة بين إيوانين تزينها من الخارج خطوط بارزة محفورة في الحجر على شكل رقمي ۷، ۸ مكررين .

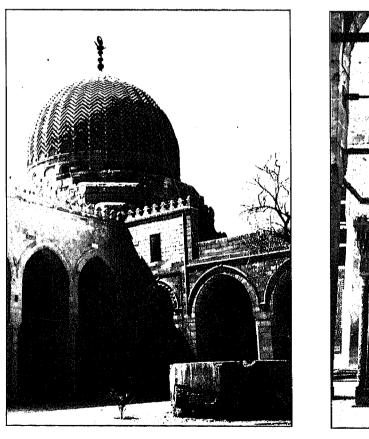



متساويان ، خلفهما حجرات الخلوة للمتصوفين . ويتميز المسجد كذلك بمنبره الحجرى البديع ذى النقوش المحفورة المنوعة ، وقد أمر بإنشائه السلطان قايتباى عام ١٤٨٣ . ويقع مدفن السلطان برقوق تحت القبة الشمالية في المكان الذى أوصى بأن يدفن فيه .

ولعل أبرز سمات المبنى هو التماثل والتراصف اللذان حرص المعمارى أشد الحرص على تحقيقهما في أجزاء

المبنى ، فثمه منارتين متماثلتين بالوجهية الغربية، وبطرفيها سبيلان متماثلان يعلوهما كُتَّابان متماثلان كذلك . وفي الوجهية الشرقية ، تحقق هذا التماثل في القبتين الكبيرتين المتماثلتين فوق طرفي الواجهة ، يزيّن كلا منهما من الخارج خطوط بارزة محفورة في الحجر متعرّجة على شكل رقمي «٧» و«٨» مكررين . (لوحات متعرّجة على شكل رقمي «٧» و«٨» مكررين . وأشكال ٥٥، ٢٢١ ، وأشكال ٥٥ ،



لوحة ٢١٩ مسجد وخانقاه برقوق . 
تبين هذه اللوحة روعة إدماج العمارة مع الزخرفة من حيث التشكيل والمقاييس والمساحات حتى في أدق التفاصيل ، مثل الكرانيش المحددة لطراز الكتابة والكوى المستديرة . ويتجلى من كافة العناصر المشتركة في هذا التكوين مدى امتلاك المعماري لناصية الفن المعماري الرفيع : من طراز الكتابة تعلوه صفوف الكوى المستديرة ومقرنصات الخناصر تتوسطها فتحات النوافذ وتعلوها شبابيك القبة ثم القبة نفسها .

لوحة ٢٢٠ - القبة الجنوبية من الداخل بمسجد وخانقاه برقوق بقرافة المماليك . ونلمس فى نقوشها التزاوج بين الكتابة الخطية الجميلة والتوريقات الزخرفية البديعة فى حلقات تفصل بينها أفاريز دائرية من الشرافات وكان كلا منها يتطلع إلى ما يعلوها من سماء حتى يتطلع إلى ما يعلوها من سماء حتى تصل عين الرائى إلى مركز الدائرة التى تتوسط القبة وكانها مركز الكون .

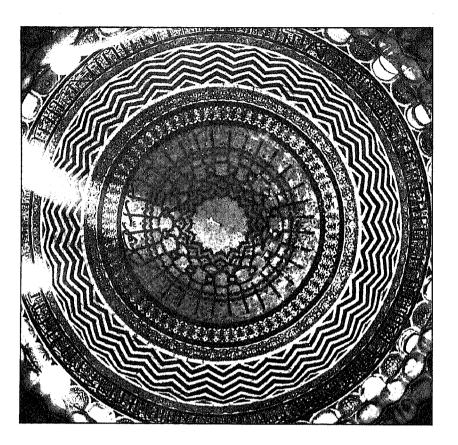

لوحة ٢٢١ - القبة الشمالية من الداخل بمسجد وخانقاه برقوق بقرافة المماليك وتعلو ضريح السلطان بحرقوق . وتشد أظارنا التنوعات العديدة التى اشتملت عليها الزخارف التى تربط بين الكتابة الخطية والأشكال الزخرفية الهندسية . ترى هـل ثمة اتفاق بين المصور الذى زخرف هـذه القبة من الداخـل والنحات لذى نحت سطـح القبة الخارجـى بأشكال رقمى ٧ ، ٨ ممـا يوحى بفكرة بأشكال رقمى ٧ ، ٨ ممـا يوحى بفكرة شفافية القبة أم هـى محض صدفة واتفاق ؟ .

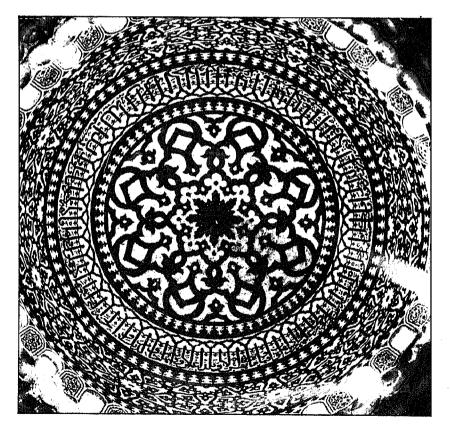



مسجدالسلطان فرج بن برقوق ومدرسته

أنشأ هذا المسجد السلطان الطاهر أبو سعيد فرج بن برقوق أول من حكم مصر من المماليك الچراكسة . وبنى المسجد وفق النظام المعمارى الذى كان سائداً فى ذلك الوقت وهو البناء على خطوط متعامدة ، ويتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات ، أهمها إيوان القبلة ، ثم الضريح . ولقد بذل القائم على بناء المسجد قدراً كبيراً من المهارة الهندسية والفنية أضفت على المسجد رونقاً بديعاً .

ويقع مدخل المسجد في الوجهية الجنوبية تزينها المقرنصات والرخام المطعّم في الحجارة وإفريز من التوريقات . وعلى امتداد الواجهة طراز بالحفر بالخط النسخ باسم الملك برقوق وبتاريخ الانتهاء من بناء المسجد سنة ١٣٩٠م . وترتفع منارة المسجد الضخمة المثمّنة الشكل في الركن الشمالي من المدخل القائم في الجهة الجنوبية منه ، وهي على ثلاث مستويات ، أدناها وأعلاها من الحجر الظاهر ، وأوسطها مكسوّة بزخارف وأعلاها من الحجر الظاهر ، وأوسطها مكسوّة تحيط بها من أسفل ثلاثة صفوف من المقرنصات . أما أبواب من أسفل ثلاثة صفوف من المقرنصات . أما أبواب نخرفت بتقاسيم هندسية تماثل أبواب مسجد السلطان زخرفت بتقاسيم هندسية تماثل أبواب مسجد السلطان حسن وقلاوون وغيرهما . وكانت الشبابيك في عصر

المماليك تُصنع من الجص المفرغ ، غير أن مهندس مسجد فرج بن برقوق زوّد الدخولات التى تعلوها مقرنصات الوجهية بصفّين من الشبابيك ، صنع العلوى منهما من الخشب المنجور .

وفى صحن المسجد فسقية تعلوها قبة محمولة على أعمدة رخامية . ويكتسى قاعها بالرخام الأبيض تحلّيه أشرطة ودوائر من الرخام الأسود تتلائم تراكيبها مع زخرفة قبة المسجد المشيدة من الحجر المنقوش . وصحن المسجد مسقوف تعلو وسطه شخشيخة للإضاءة والتهوية . ويحيط بالصحن أربعة إيوانات تقوم على أربعة عقود ، أكبرها إيوان القبلة . وتناولت أيدى الفنانين المهرة أسقف الإيوانات بالنقش الملوّن المذهّب يختلط فيها الأبيض الذي يتعانق معه الأزرق والأحمر في تجانس وتمازج يشدّ الأنظار .



لوحة ٢٢٢ مسجد فرج بن برقوق ومدرسة النحاسين . لوحة مطبوعة بطريقة الحفر . عن روبرت هاى



لوحة ۲۲۳ ـ مسجد السلطان فرج بن برقوق ومدرسته بالنحاسين، ويبدو صفاً الشبابيك الموجودة في الدخولات، والعليا منها المثننة بمستوياتها الثلاثة، وقد كسيت أسطح المستوى الأوسط منها بزخارف رخامية على شكل دوائر متداخلة في نسق أخاذ على حين بنى المستويان الأعلى والأدنى بالحجر الظاهر.



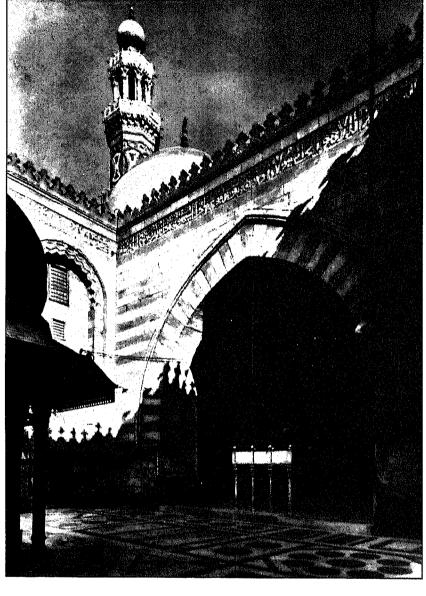

لوحة ٢٢٤ ـ صحن مسجد فرج بن برقوق ومدرسته بالنحاسين. وتبدو فيه إلى اليسار فسقية تحت قبة ترمز إلى السماء تحملها ثمانية أعمدة رخامية ، وتنسبط أرضية الصحن المكشوف بتكويناتها الزخرفية الهندسية الفاتنة من الرخام الملون ، بينا ينهض عقد إيوان القبلة المدبب بصنجاته المتبادلة الألوان يعلوها طراز بالخط الثلث لأيات قرآنية ، ويتوّج جدار الصحن شرافات زنبقية . كذلك تبدو قبة المسجد التي تتميز بالبساطة وإلى جوارها

المئذنة ذات المستويات الثلاث التى تشمخ إلى السماء مستجدية الرحمة لتهبط إلى عباد الله المؤمنين بواسطة الصحن.

والملاحظ أن اتساع إيوان القبلة يجعلنا نحس بأن العقد خفيض بالقياس إلى ارتفاعه ، غير أن المعمارى لو كان قسد رفع العقد أكثر من ذلك بحيث يأخذ نسبه المرتفعة لاضطر إلى النهوض بكل المبنى فيرتفع به إلى منسوب عال قد يخرج به عن التصميم العام .



جامع المؤيّد

كان السلطان المؤيد (١٤١٥ ـ ١٤٣٠) من مماليك الظاهر برقوق الذى أعتقه وقدّمه فأخذ يترقّى إلى أن تربّع على عرش مصر. وكان موقع جامع المؤيّد من قبل

خلالها الكثير من الأهوال، فنذر إن هو ولى ملك مصر أن يقيم مكان السجن جامعاً، هو الذي يشرف الآن على شارع المعزّ لدين الله على يسار الداخل من باب زويلة .. وتكسو وجهية المسجد صفوف الأبلق تعلوها الشرّافات [العرائس] ويتخلل الوجهية صفان من الشبابيك . وفي طرفها الشمالي مدخل مهيب سامق تعلوه مقرنصات متعدّدة الحطات . وتحيط بالقبة النصفية التي تعلو المدخل واجهة حجرية مربعة عليها زخارف محفورة ويحيط بأضلاعها الثلاثة طراز منقوش عليه بالخط الكوفي عبارة «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله» في تكرار متتابع . وتقع قبة المسجد إلى جوار المدخل وورائه

وتزيّن سطحها زخارف متعرّجة على شكل رقمى ٧ ، ٨

سجنا قضى المؤيد فيه مدة سجينا عندما كان أميرا عانى

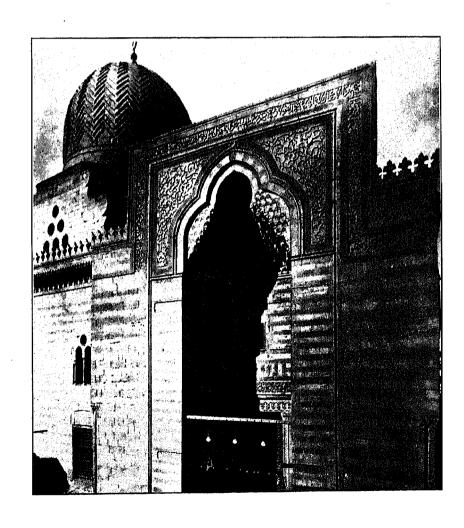

لوحة ٢٢٥ : جامع المؤيد



لوحة ٢٢٦ حجامع المؤيد من الداخل



لوحة ٢٢٧ ـ جامع المؤيد . تفصيل من القبلة .

متعاقبة . وللجامع صحن فسيح تحيط به أربعة أروقة لم يحفظ لنا الزمن منها غير رواق القبلة الذى أسرف المهندس فى تجميله وتزويقه فجمع بين شتى ألوان الحرف الزخرفية لاسيما تكسية الأسفال الجدارية بالوزرات ، هذا إلى النقوش البديعة التى تعلوها منسابة إلى السقف والتى ضمّت الى تنوّع صيغها رقة ألوانها وتناغمها ، كما يطالعنا المحراب الرخامي ببهائه .

وجدير بالتنويه أن الباب المصفّح بالنحاس المشغول

المنخرف الذى على مدخل باب المسجد هو فى الأصل باب مسجد السلطان المؤيد مسجد السلطان المؤيد بانتزاعه من مكانه إلى مسجده، ويعدّ هذا الباب من أبدع الأبواب النحاسية المشغولة وأدقها صنعا (لوحة ٢١٥) .. وكم كان المهندس موفقا فى ابتكاره حين وقع اختياره على برجى باب زويله ليقيم فوقهما مئذنتي الجامع (لوحات برجى باب زويله ليقيم فوقهما مئذنتي الجامع (لوحات برجى باب رويله ليقيم فوقهما مئذنتي الجامع (لوحات برجى بابرية برويله ليقيم فوقهما بربويله ليقيم فوقه بربويله بربويله بربويله ليقيم ليون ليون بربويله برب



# مسجد وضريح السلطان قايتباي

انشأ هذا المسجد الملك الأشرف أبوالنصر قايتباى المملوكى الذى كان شديد الاهتمام بالعمارة والبناء فازدهرت في عهده العمارة الإسلامية ازدهاراً عظيماً ، فلم تقتصر منشآت قايتباى على ماهو خيرى منها فحسب كالأسبلة وأحواض سقى الدواب والخانقاوات

والوكالات ، بل أنشأ أيضاً طابيتين إحداهما في رشيد والأخرى بالإسكندرية (لوحة ١٧٥) ، وكان قد عهد ببنائهما إلى مهندس ألماني غير أن طرازهما المعماري جاء محاكياً لما عُرف في جنوب إيطاليا ، كما عُنى بتجديد وترميم الكثير من العمائر التي أنشأها أسلافه . ولقد أكثر من بناء المساجد ، فله في القاهرة وحدها ثلاثة مساجد أحدها بالروضة، وآخر بقلعة الكبش ، والثالث وهو الذي يضم ضريحه في قرافة الماليك والتي أطلق عليها قرافة قايتباي . كذلك شيّد منشات عدة خارج القاهرة منها مساجده في مدينة الفيوم وغزة ومنها القناطرالتي أقامها قرب سقارة .

ويعد مسجد قايتباى بالقرافة من أشهر مساجدها وأفخمها على الإطلاق، كما يعد نموذجا فذاً لفن العمارة المملوكي. والمشاهد لهذا المسجد يفيض إعجاباً بجمال التصميم وتناسق النسب ودقة الصنعة وروعة النقش

لوحة ٢٢٨ - طابية قايتباي بالإسكندرية , لوحة مطبوعة بطريقة الحفر بالإبرة . عن كتاب «وصف مصر»



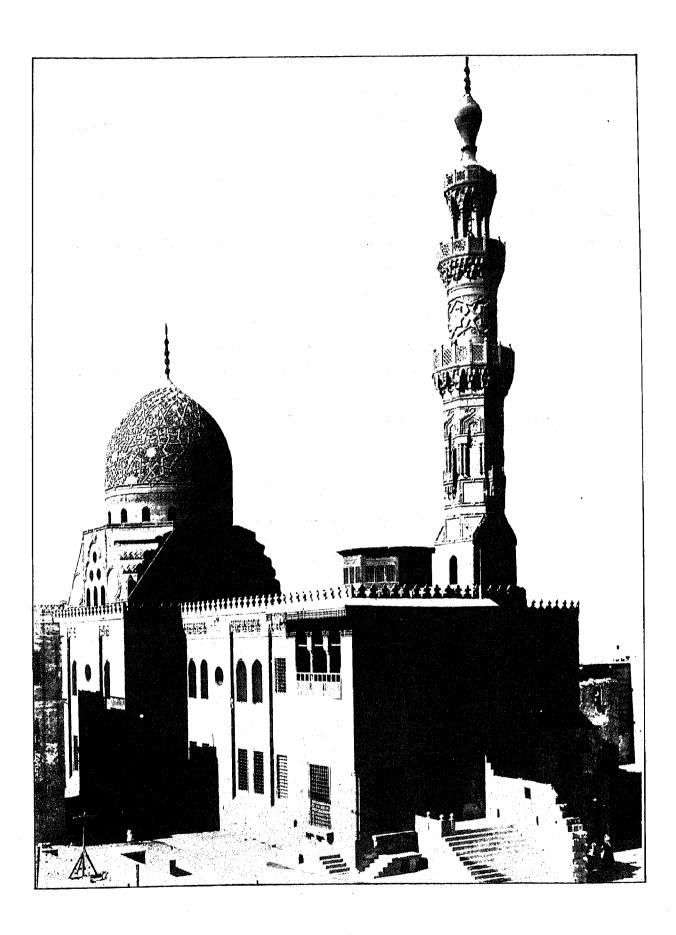

وبديع النخارف، ولم يضم المسجد ضريحاً فحسب بل ضم كذلك سبيلاً ومدرسة. وقد نسّق المعمارى كافة هذه المنشآت المتباينة الوظائف فى نظام هندسى فنى رائع، ووزّعها توزيعاً أضفى على المسجد رونقاً وجمالاً ساحراً، مع الاحتفاظ بالوحدة فى التصميم، فجاء السبيل والكتّاب «المدرسة» ومدخل المسجد على يسار الواجهية، أما المنارة التى لا ضريب لها جمالا وروعة بين المآذن فى العصر المملوكى فعلى يمينها، وتوّجت القبة مؤخرة البناء، وزيّنت الوجهية بالزخارف والأحجار المنقوشة.

وقد شيّد المسجد على غرار المدارس ذات التخطيط المتعامد ، إذ يتكون من صحن مسقوف تتوسطه شخشيخة ، وتطلّ عليه أربعة إيوانات متقابلة من خلال عقود أربعة . وقد راعى مهندس المسجد أن يكون إيوان القبلة هو أكبر الإيوانات ، يليه الإيوان المقابل له [الإيوان الغربى] ويفوق الإيوانين الشمالي والجنوبي حجماً . وجعل عقوده من الحجر الأبيض والأحمر في نظام زخرفي رائع ، ثم كسا الإيوانات الثلاثة بأسقف خشبية .

واكتست جدران إيوان القبلة بألواح الرخام الملون، وهوينقسم إلى ثلاثة أروقة أوسطها مغطى بسقف مستو نُقِش بزخارف مذهبة جميلة، ويتوسط الإيوان محراب من الرخام المطعم بفصوص الصدف، وأرضيته بالرخام الملون.

ولما كان المسجد قد بُنى ليكون ضريحاً أيضاً فإن الإتقان والإبداع في تزويق إيوان القبلة قد ماثلهما ما جاء من الإبداع والإتقان في الضريح الذي اكتست جدرانه بوزرة من الرخام الملون الجذاب . وكذلك المحراب فقد صُنع من الرخام الملون ، كما زيّنت مقرنصات الضريح المتدلية من الأركان بنقوش رائعة ، تنفتح في أعناقها شبابيك من الجص المفرّغ مُلئت فراغاته بالزجاج الملون، ثم أحيطت تلك الشبابيك الرائعة فناً وإبداعاً بنقوش مذهّبة.

إن هذا البناء ينتقل بنا من الطابع الصارم لمبانى

لوحة ٢٢٩ ـ مسجد وضريح قايتباي بقرافة المماليك . الوجهية الشمالية الشرقية ، ويشد أنظارنا النغمين النزخرفيين المتزاوجين المتلاحقين كالفوجة الموسيقية فوق السطح الخارجي للقبة ، أحدمما هندسي مستقيم الخطوط والآخر نباتي محوّر. وكلاهما في صعبودهما نصو القمية يخضع لتحولات تختصر العنامر الزخرفية بطريقة عبقرية نادرة حتى تستوعبها القمة الضيقة للقبة ف سلاسة طبيعية دون افتعال ، وهذا مثل آخر من أمثلة تحقيق مبدأ السحدة مع التنوع ف العمارة الإسلامية . على حين تشمخ المئذنة كغادة فاتنة اكتست بالمزيد من الثياب المطرزة، وإن لم يؤثر هذا الغلق فى الزينة على روعة تكوينها العام الذى تتناقص طبقاته في الارتفاع موحية للرائى بالحركة وهي ترقى صوب السماء ، وتبدو الحيلة التبي لجأ إليها المعمارى فى كسوة منطقة الانتقال من المربع إلى المثمن الذي يحمل القبة بطريقة ارتقى بها من الناحية الإنشائية إلى التعبير الفني في التكوين المعماري .

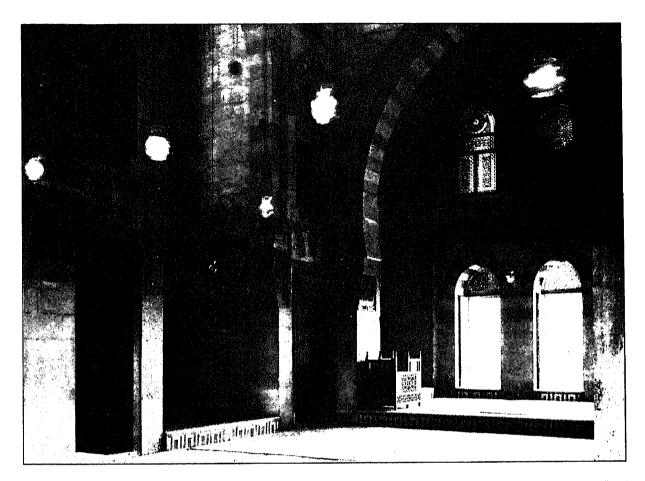

لوحة ٢٣٠ - مسجد وضريح السلطان قايتباى من الداخل . الإيوان الغربي بعقده الذي يطل على الصحن المكشوف .

العصور السالفة إلى أسلوب جديد نابض بالحياة والبهجة وكأنه عالم شاعرى من الخيال الخصب تتراقص فيه الألوان الزاهية الملتفة بالسحر والرشاقة . وما نملك غير أن نستسلم للمتعة التي تشيعها إبداعات هؤلاء الفنانين، ثم ما أولانا بأن نحسّ بما بيننا وبين هؤلاء الفنانين من وشائج وثيقة قديمة تربط بيننا معا .

وبالمقابلة بين مسجدى برقوق وقايتباى نلمس مفارقة كبيرة ، بين البساطة التى تخلب اللب فى البناء الأول ، وبين الغلو فى الزخرفة الرهيفة الذى يسود المبنى الثانى . وعلى حين يتميز جامع برقوق بقبابه الحجرية ذات الزخارف المتعرّجة المبسطة والتى أنشئت لأول مرة فى القاهرة ، يشتمل السطح الخارجى لقبة قايتباى على نغمين زخرفيين متزاوجين متلاحقين أحدهما هندسى

نجمى مستقيم الخطوط والآخر نباتى محوّر ، وفي صعودهما نحو القمة تجرى التحوّلات التى تختصر العناصر الزخرفية بطريقة عبقرية حتى تستوعبها القمة الضيقة للقبة في سلاسة طبيعية دون تكلّف أو افتعال وهذا مثال رائع من أمثلة تحقيق مبدأ الوحدة مع التنوّع الذي عرضنا له عند تناول القيم الجمالية في العمارة الإسلامية . وتلفتنا في جامع قايتباي كسوات الرخام الملون التي تكاد تغشى البناء كله ، والحشوات الدقيقة من الزخارف الهندسية التي تكسو الوجهية ، والسقف من الزخارف الهندسية التي تكسو الوجهية ، والسقف الخشبي التيّاه بلون الذهب، والذي هو أقرب إلى زخارف البيوت الخاصة في ذلك الوقت منه إلى سقوف أضرحة المؤتى (لوحات ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ) .

لوحة ٢٣١ حسقف «شخشيخة» مسجد قايتباى، ويتميز بنقوشه الزخرفية والنباتية، ويقصوم على فكرة المثمن الممتدد في كافة عناصره Expanding Octagon منتها بالشخشيخة.

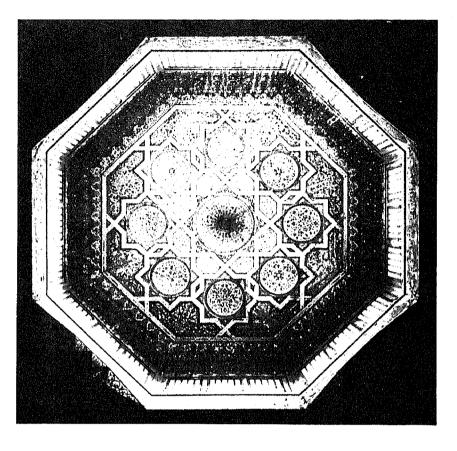

لوحة ۲۳۲ حقبتا قلاوون وقايتباى
«أنا المعمارى المبدع،
زمام الروح والقلب فى يدى.
أنا وحدى أطوّع الحجر
فأحيله.. صمتا وسكينة»

أنطوان ده سانت إكزوپرى





## مسجد قجماس الإسحاقي

أقامه فى القاهرة سنة ١٤٨١ أحد أمراء المماليك الجراكسة وكان يتولى وظيفة العناية بخيل السلطان قايتباى وهى الوظيفة التى يحمل شاغلها لقب «أمير خور» . ويؤلف المسجد مثل سائر مساجد ذلك العصر جزءاً من مجموعة بنائية متكاملة ، عمد المعمارى إلى أن ينشر عناصرها ويبسطها فى توحّدها بحيث تقع عليها جميعاً عين الرائى لحظة ينظر إلى المبنى من الخارج .

ويشمل هذا المسجد كافة الخصائص التى تميز أجمل نماذج العمارة فى عصر قايتباى ، فعلى حين اكتست أرضية الضريح بالرخام وغُطيّت جدران الإيوان بحشوات رخامية ، شُيّد الداخل بالحجر المنقوش . وللفناء المغطى سقف منقوش مذهّب تتوسط مساحته شخشيخة . وللمسجد أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة ثم الإيوان المقابل له .

وتكسو حوائط إيوان القبلة وزرة رخامية مرتفعة يتوسطها محراب من الرخام الملون ، ويلى المحراب منبر خشبى رائع يمثل أرقى مستويات النجارة العربية . وإلى يمين مدخل المسجد منارة ذات ثلاثة طوابق ، أولها متمّن، وثانيها أسطوانى ، وثالثها أعمدة رخامية تستند إليها الخوذة.

والقبة التى تعلو الضريح بسيطة التكوين من الخارج على عكس مثيلاتها في ذلك العصر . وتعلو الحوائط تحت القبة نوافذ من الجص المفرّغ المحلّى بالزجاج الملون ، وقد غطى باب المسجد بطبقة من النحاس المنقوش (لوحة ٢٣٣ ، شكل ٠٥، ٥٠) .

لوحة ٢٣٣ -مدخل مسجد قجماس الإسحاقي، ويبدو فيه السبيل. الدرب الأحمر.

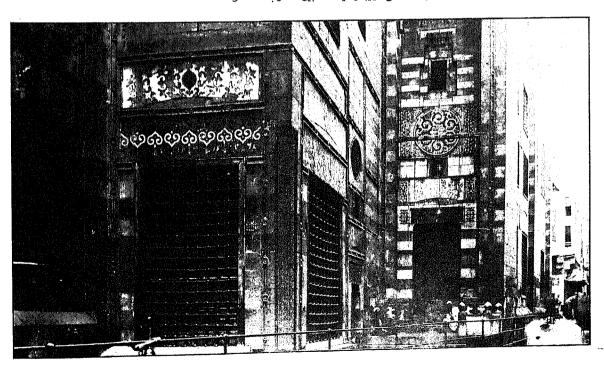



#### وكالة الغورى

شيّدت فى القاهرة حوالى عام ١٥٠٠ ، وهى جزء من مجموعة مبان أنشأها السلطان قنصوه الغورى آخر سلاطين المماليك فى مصر .

وتعد نموذجاً كاملًا لما كانت عليه الخانات داخل المدن في عصر المماليك الجراكسة . وبوجهيتها المبنية بالحجر ثلاثة أبواب ، أولها باب كبير مربّع على هيئة عقد عميق التجويف تكتنفه جلستان ، ويُفضى هذا الباب إلى دهليز به مصطبتان متقابلتان بإزاء أحدهما مَزْيرة ، ويشكّل سقف الدهليز قبواً متقاطعاً . ويؤدى هذا الدهليز إلى صحن مكشوف مبلّط بالحجر ، تتوسطه فسقية مربعة للوضوء ، وبه مسجد صغير وحظيرة الدواب . ويؤدى الباب الثانى إلى المصبغة ، على حين يؤدى الباب الثالث في نهاية الوجهية إلى سلّم يصل إلى جناح السكنى .

وتطل على هذا الصحن خمس وخمسون حجرة بالدورين الأرضى والأول ، منها ست وعشرون بالدور الأرضى وتسعة وعشرون بالدور الذى يعلوه . وأمام حجرات الدور الأرضى بسطة مسقوفة ذات أعمدة مثمنة تعلوها طرقة بالدور الأول ذات عقود مدببة ترتكز على الأعمدة المثمنة بحيث يتكامل كل عقد مع فتحة العمودين بأسفله ، غيرأنه يفصل بين العقود والأعمدة الحاملة لها شريط من الخشب لا مبرر له من الناحية الجمالية .

ويعلو الدور الأول الغرف المضصمة للمعيشة ، وكل

منها سكن خاص يشتمل على إيوان ودرقاعة ومنافع موزعة على ثلاثة أدوار خصص أعلاها للنوم، وبكل منها مشربية جميلة تطل على الصحن. وهو تصميم يدعو إلى الإعجاب لما تضمنه من ابتكار على خلاف العُرف المتبع فى الخانات التى اقتصرت أماكن السكنى فيها على دورين. وثمة مسكن واحد فحسب يختلف عن هذا النظام فوق المدخل يشمل إيوانين ودرقاعة وخزانة.

وهكذا يتكون المبنى من خمسة طوابق نُسقت وجهياتها المطلّة على الصحن فى تصميم معمارى رائع، فقد شيّدت قاعدة البناء من الحجر بالعقود التى تنتظم الدورين الأرضى والأول، والتى كانت تستخدم مخازن ومكاتب لعقد الصفقات، حاملة الجزء السّكنى الذى يتميز بالرقة المتناهية بفتحات نوافذه المغطاة بالخشب المخروط فى الدورين الثالث والرابع، ويتّوج البناء كله المشربيات الجميلة المطلّة من الدور الخامس.

وبمدخل الوكالة مقرنصات بديعة وزخارف ، وله ركنان يحملان شعار السلطان مؤسس البناء . وتنتظم الوجهية ثلاثة أدوار من النوافذ المصفوفة بينها نافذة وهمية مصمتة . ولوكالة الغورى أهمية معمارية تتمثل في تفرّدها دون جميع مبانى العصر المملوكى التى اشتهرت باستخدام الخشب المحفور المنقوش في الزخارف أكثر من استخدامها الحجر بأنها استغنت عن كل أنواع الزخرفة بمدخلها الجليل المهيب . وتطابق الوكالة بوضعها الحالى ما جاء بحجّة الوقف تماماً (لوحات ٢٣٥ ، ٢٣٥).

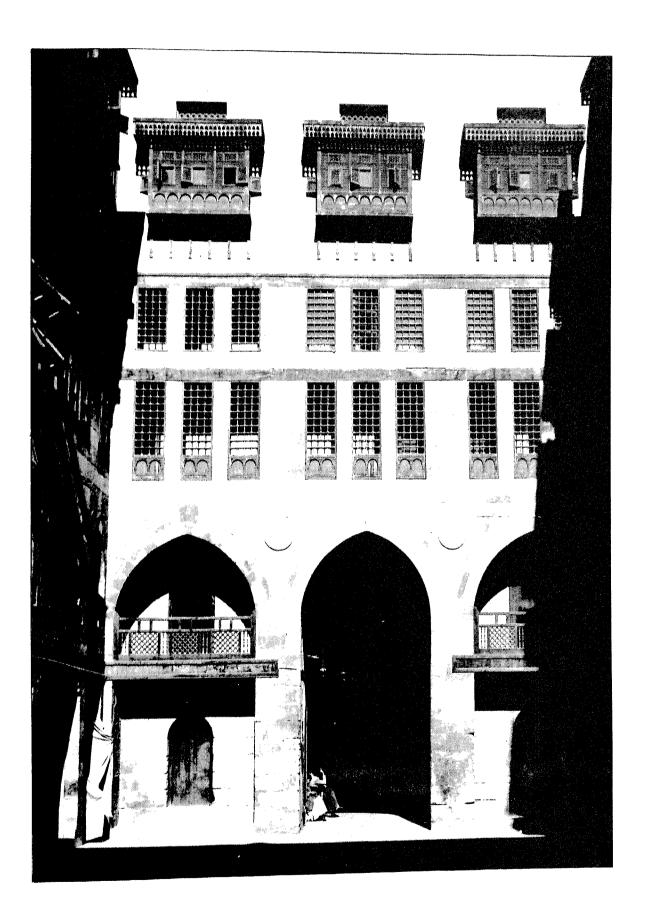

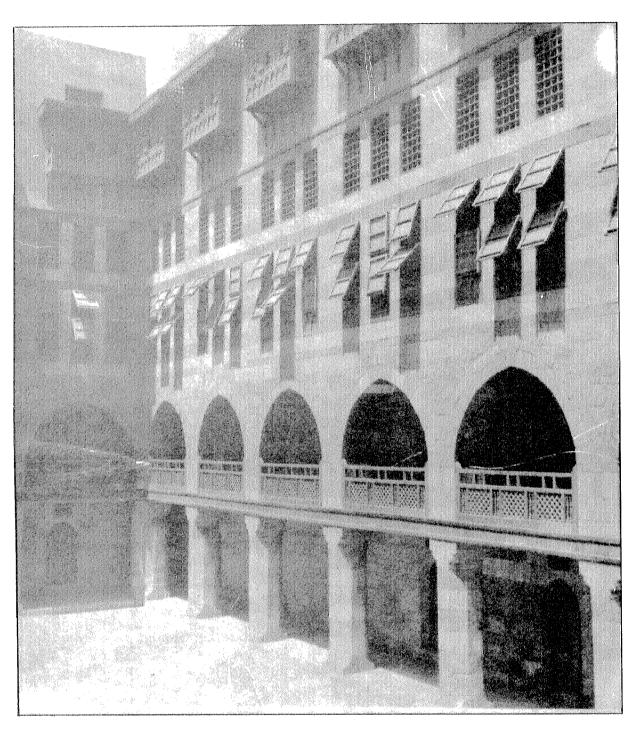

لوحة ٢٣٥ وكالة الغورى، وجهية الصحن الجانبية، وتبدو فيها أعمدة وعقود الدورين الأرضى والأول، تعلوها المساكن الثلاثية الأدوار "تربلكس".





مسجد محمد على بالقلعة ( ۱۸۳۰ ـ ۱۸۶۸)

شيده محمد على باشا فوق أطلال مبان قديمة من عهد المماليك على نسق المساجد العثمانية في استنبول ، وتخطيطه مربع ، تعلوه وتغطيه قبة ضخمة (٩٤) تستند إلى أربعة عقود كبيرة ، ترتكز بدورها على أربع دعائم

ضخمة . وتحيط بالقبة من جوانبها الأربعة أنصاف قباب ، كما تغطى أركان المسجد أربع قباب صغيرة ، وقد زيّن باطن القبة الكبرى بنقوش ملونة ومذهّبة تمثل مناظر طبيعية . وعلى طرف الوجهية الغربية للبناء تقوم منارتان رشيقتان أسطوانيتا الشكل على وفق المآذن التركية الصاروخية ، وترتفع كل منهما اثنين وثمانين متراً.

وللمسجد أبواب ثلاثة ، يؤدى القائم فى وجهيته الغربية إلى الصحن الذى يكسو جدرانه رخام المرمر ، وتحيط به أروقة أربعة عقودها وأعمدتها من المرمر كذلك. وتتوسط الميضأة الصحن المكشوف ، تعلوها قبة تحملها أعمدة أربعة (لوحات ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ١٨ ملون وشكل ٥٣ . ٥٧).

لوحة ٢٣٦ - مسجد محمد على بالقلعة



لوحة ٢٣٧ - مسجد محمد على بالقلعة . لقطة ليلية أثناء عرض الصوت والضوء .

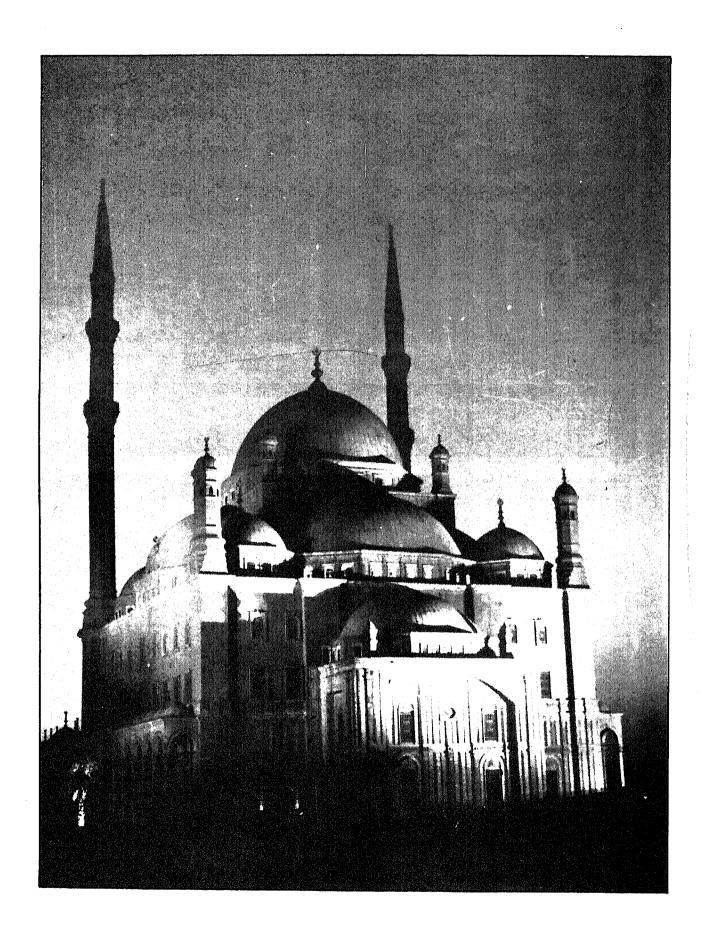



لوحة ٢٣٨ - مسجد محمد على بالقلعة . الأروقة المحيطة بالصحن المكشوف .

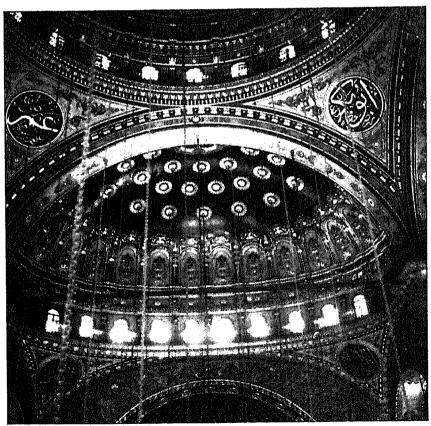

لوحة ٢٣٩ مسجد محمد على بالقلعة. تهجين زخارف الباروك بالعناصر الإسلامية فى أسقف مسجد محمد على المقبّبة.



## قصر الحمراء بغرناطة

كانت غرناطة عاصمة الأمير محمد بن الأحمر عام ١٢٣٨م وقد ظلت محتفظة باستقلالها برغم تبعيتها لقشتالة فى الوقت الذى مُنيت فيه الممالك الإسلامية

المجاورة بالهزائم طوال مائتين وخمسين عاماً. وقد شيّد الأمير محمد قصره المنيف المعروف بالحمراء فوق القصبة التى تحتل تلاً شديد الانحدار يطل على المدينة ، ظل العمل يجرى فيه حتى سقوط غرناطة عام ١٤٩٢. وعلى الرغم من هدم بعض أجزائه من أجل تشييد قصر كارلوس الخامس على طراز عصر النهضة [الذى تهدّم هو الآخر] فإن أطلال جناح المعيشة والمقر الملكى والثكنات والحظائر والمساجد والمدارس والحمامات والمقابر بجداول نهر دارو التى تتخلل هذه الأطلال ومنظر الجبال المكسوة بالجليد المشرفة عليها والتى يتوسطها حوض النهر الخصيب ، كل ذلك قد جعل من قصر الحمراء واحداً من أشهر القصور الملكية قصر المراء واحداً من أشهر القصور الملكية الإسلامية.

لوحة ٢٤٠ -قصر الحمراء بغرناطة بالأندلس . برج القصبة بين السور الداخلي والخارجي . بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا .



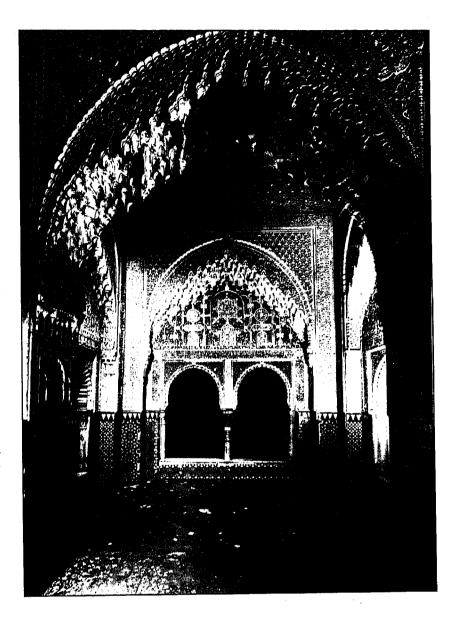

لوحة ٢٤١ ـ قصر الحمراء بغرناطة. الأندلس : عقد محدّب تتدلى منه المقرنصات التى أضيفت لهدف جمال بحت لا لهدف إنشائى ، بالرغم من أنه من العسير الإضافة إلى الخط الإنشائى الذى تحتمه قوانين الإنشاء دون إضعاف القيمة البصرية لقوة العقد . لقد جعل المعمارى بطن العقد وكأنه سقف غيار تتدلى منه «الهوابط» المتكلسة فتجات خبرة الانسان الأول عن غير قصد في هذه المناسبة المعمارية . كذلك أضاف المعماري إلى الشكل الإنشائى الناحية التعبيرية التي تعود بنا هي الأخرى إلى خبرة الإنسان الأول في الأخرى إلى خبرة الإنسان الأول في الكهوف .

«ثمة غار يَغُصُّ بالنباتات الفارعة الكثّة التي يملأ الجو شذاها . وهي ف تكاثفها لا ينفذ من خللها ضياء أو نور ، رُصّعت أرضه بالـزمرد المعرّق ، وانبثق من وسطه نبع لا يكاد يهجع على خريره هاجع . ومن سقفه المقوس انسابت دموع الجبل وقد تجمدت فأضحت كثريًات من الثلج أو خيوط من الفضة أو إبر من الماس فأشعيّت في الجو ما يشبه النور» .

شيللي [پروميثيوس طليقا] بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا

ولم يتم تشييد هذا القصر وفقاً لتخطيط وُضع مسبقاً بل جاء نتيجة إضافات متتالية استمرت ما يقرب من مائتين وخمسين سنة ، كان القصر خلالها مستخدماً غير مهجور . ويتكون القصر فى تصميمه من أفنية يفضى أحدها إلى الآخر ، يزداد كل منها عما يسبقه انزواء . ويتصدر الفناء الخارجي الأول مسجد ، تعقبه قاعة الجلسات الرسمية في الفناء التالى ، ولعلهما كانا يمثلان الجزء العام من القصر ، يلى ذلك قاعة الاستقبال الخاصة وبهو الشرف وقاعة العرش ويمتد أمامها فناء

الريحان الذى كان يملأ الجو بشذاه العطرى ، وصوت خرير المياه الجارية ، ويُنسب هذا الفناء إلى يوسف الأول. يعقب ذلك جناح السكنى الملكى بحدائقه ومقاعده المطلّة على الحدائق والحمامات ، ولكل منها صحنه الخاص . وتنتهى هذه المجموعة بصحن الأسود الذى شيّده محمد الخامس (١٣٥٠ ـ ١٤٠٠) ، وكان محرّماً دخوله حتى على أقرب المقربين إلى الملك .

وتنبثق مبادئ تصميم قصر الحمراء المعمارية من منابع إسلامية أصيلة، فمبانيه مفتوحة على الداخل،

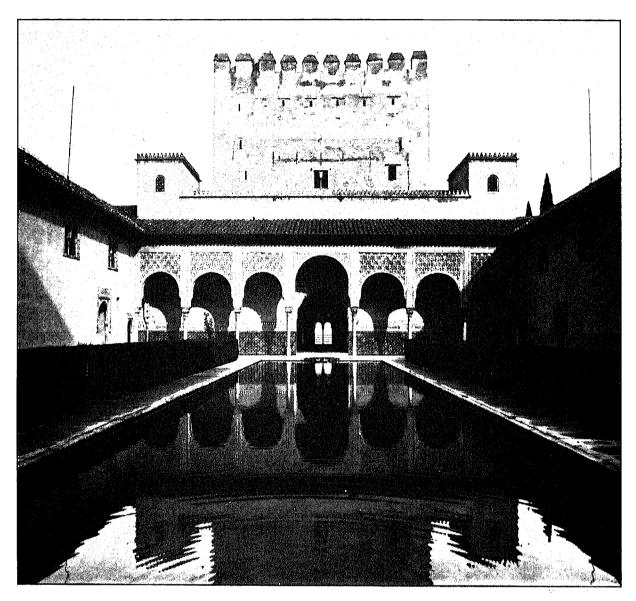

لوحة ٢٤٢ — قصر الحمراء: قاعة العرش ببائكاتها وأعمدتها الرقيقة يتقدمها صحن الريحان. ويتمثل في هذا التصميم التسلسل المنطقي من الناحية الجمالية: فمن القوة التي تتجلي في خلفية الصورة في برج قاعة العرش ننتقل إلى رقة المياه المنبثقة من النافورة بداعب الهواء، مارين في تدرج رهيف بلطافة اللوچيا وخضرة نبات الآس وسكون حوض المياه في جو يفوح منه شذى الريحان

بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا

تعزلها عن الخارج أسواره الصماء التى يخقف من صرامتها إضفاء الزمن لونه على صقل أسطحها . وهكذا لم يكن للقصر وجهية خارجية إذ تنفتح كافة عناصره المعمارية على صحون داخلية ذات نافورات وحدائق خضراء .

وما أشبه أبراج القصر ومقاعده بالأبراج البسيطة فوق مساكن بلاد المغرب خلال العصور الوسطى التى كان المغاربة يقضون فيها الأمسيات تلمّساً للهواء المنعش على غرار قصر السيدات وقصر عائشة ، وكانت



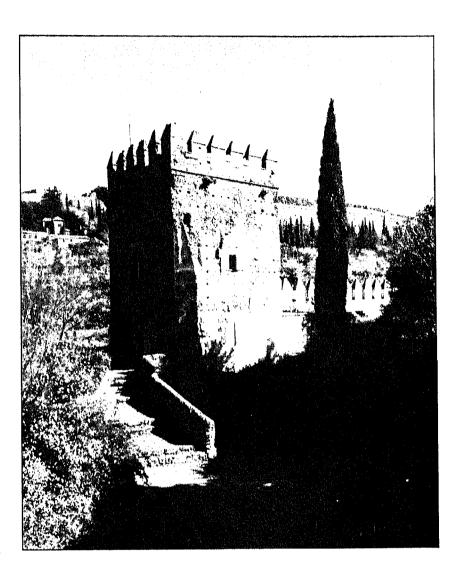

لوحة ٢٤٤ ـقصر الحمراء . بإذن من وزارةالتعليم بإسبانيا .

بعض هذه الأبراج تضم رسوماً جدارية تصور المواكب والحفلات.

ومن سمات العمارة الإسلامية الواضحة فى أبنية القصر استخدام العناصر الزخرفية الرقيقة فى تنظيمات هندسية كزخارف السجاد ، وكتابة الآيات القرآنية والأدعية ، بل حتى بعض الأمثال من نظم الشعراء كابن زنبق تحيط بها الزخارف السّخية من الجص الملون الذى يكسو الجدران و «العقصات» المذهبة التى تحلّى الأسقف الخشبية والقباب ، وبلاطات القاشانى الملون ذات النقوش الهندسية التى تغطى الأجزاء السفلى من الجدران. على أنا نجد من ناحية أخرى أن اختلاف البيئة

اللطيفة في الأندلس عن البيئة الصحراوية القاسية قد أثر في بعض مبادئ عمارة القصر الملكى العربى ، إذ تحولت الإيوانات التى كانت مفتوحة على الصحن إلى شرفات معقودة مسقوفة من طابقين أو ثلاثة . كذلك تحوّل الصحن إلى ما يشبه الپاسيو الإسبانى المشتق من الفناء الرومانى [أتريوم] أكثر من اشتقاقه من الصحن الإسلامى . ولم يعد الصحن في فناء الأسود بؤرة التكوين المعمارى للمبانى المحيطة به ، بل بات مجرد فراغ تقع على جوانبه «المقاعد» والأروقة المفتوحة والشرفات في تنسيق مستطيل الشكل . ويكاد القصر يعبّر بحجراته المطلّة على الأفنية الداخلية وبأبراجه

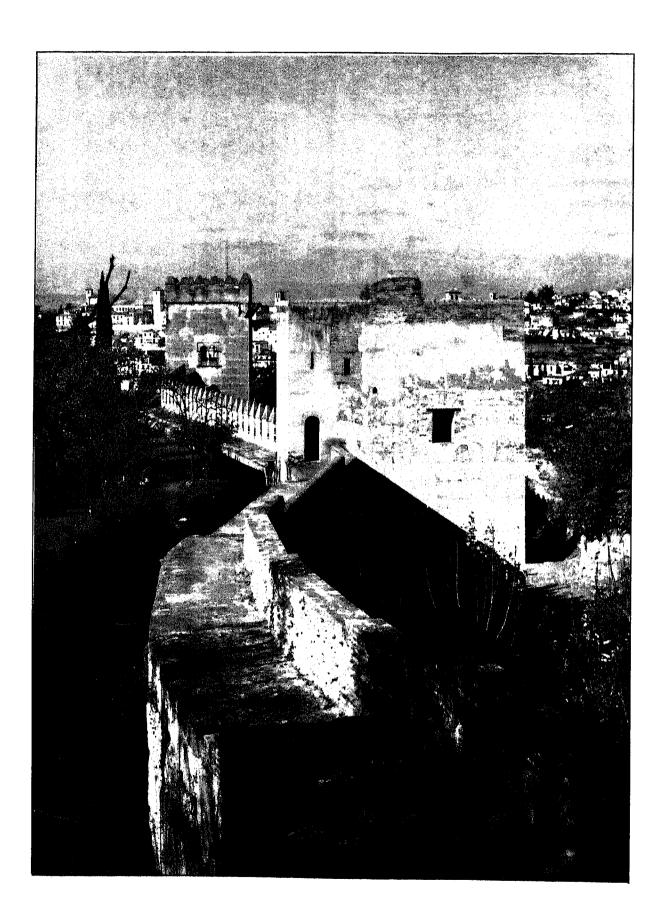

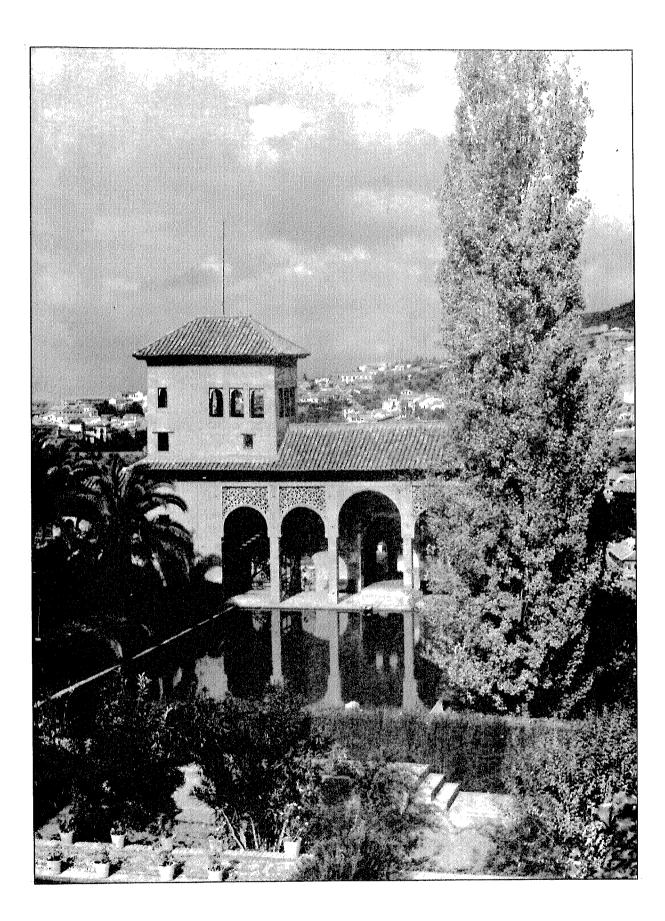

لوحت ٢٤٥ ـ قصر الحمراء . صحن الريحان . بإذن من وزارة التعليم بإسبانيا .

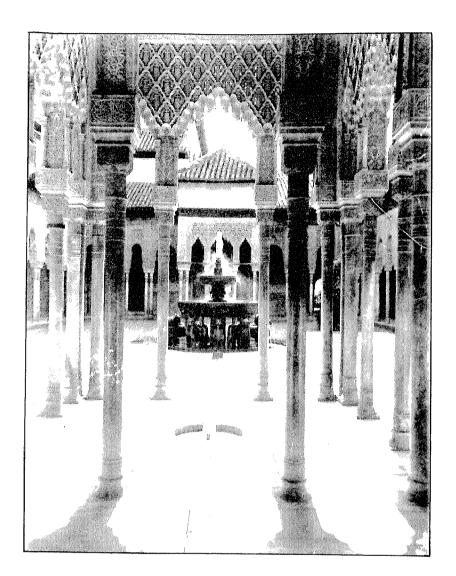

لوحة ٢٤٦ ــ قصر الحميراء . صحين الريحان

المنعزلة وبحدائقه المتوهجة على الحنين إلى الفردوس النابع من وجدان الإنسان العربى وكأنما هو تجسيد للموشح الأندلسي.

والملاحظ في العمارة الإسلامية بصفة عامة أن كل خليفة أو ملك كان يؤثر تشييد قصره الشخصى ومسجده دون أن يعنى أن يكون مسكناً لمن يخلفه، حتى إن بعض الخلفاء كان يهدم قصر سلفه - كما حدث في القصرين الغربى والشرقى للمعز لدين الله الفاطمى حين هدمهما الأيوبيون - على حين لم يجرؤ سلطان مسلم قط على هدم بيت من بيوت الله، ولذلك انصرفت

معظم الجهود إلى زخرفة البناء أكثر من اتجاهها نحو تدعيمه . غير أننا على خلاف العادة نجد الإنشاء في قصر الحمراء قد نال عناية تامة كتبت له الاستمرار دون أن يقلل ذلك من الاهتمام المفرط بالناحية الزخرفية . وتعتبر صفة الاستمرار هذه في قصر الحمراء استثناء من القاعدة ، كما تذكّرنا إنشاءاته القوية ومبانيه الراسخة بالقصور القوطية المحصنة ، حتى إن هذا الطابع ليتجلى واضحاً بمجرد إلقاء النظرة الأولى على الصورة العامة لقصر الحمراء (لوحات ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ،

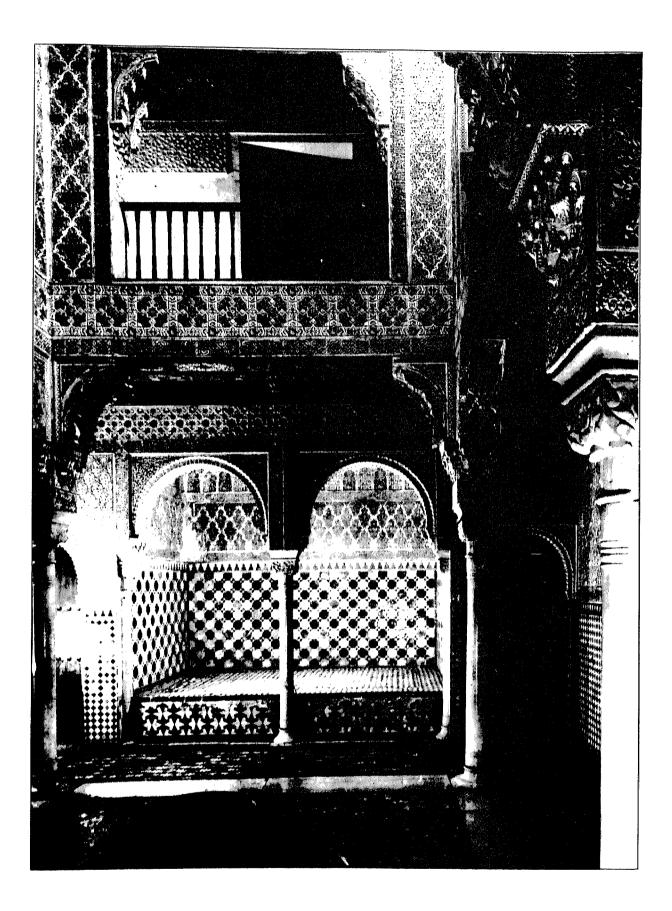



لوحة ٢٤٨ ـ زخارف نباتية مفرغة من الخشب بقصر الحمراء.



## منار قطب في دلهي

هذه المنارة ملحقة بمسجد قطب الدين أيبك ، الذى يرجع تاريخ بنائه إلى الفترة ما بين عامى ١١٩٣ و٢٠١٠، إلا أنها شيّدت فى تاريخ لاحق. وقد بنى الجزء الأسفل منها فى الأصل ليكون ضريحاً لحاكم المنطقة «ألتطميش» (سنة ١٢٢٣). غير أنه لم يمض قصير وقت حتى أضيفت إليه عدة طوابق تفصل بينها شرفات ذات مقرنصات. وقد جاءت فى تكوينها متأثرة بشكل إحدى

نباتات الصَّبّار ، «الكويزيتوم هييمالى» المنتشرة فى تلك البلاد . وزيّنت الضلوع الطويلة المحدبة المدببة والمتعاقبة بشرائط من نقوش قرآنية كأنها نسيج المخرّمات . ويحمل البرج نقشاً بالسنسكريتية يصفه بأنه «برج النصر» ، وهو أمر فريد فى العمارة الإسلامية. (لوحة ٢٠١١).



المدرسة المستنصرية ببغداد

انتهى الخليفة العباسى المستنصر بالله من تشييدها عام ١٢٣٤ ، وقد أحاط المعمارى كافة مشتملاتها كالحجرات والقاعات والإيوانات والأروقة من جهاتها الأربع بإطار يضمها جميعاً بينما يتوسطها صحن

فسيح طويل . وتتكون المدرسة من طابقين يشتمل كل منهما على غرف ، على حين ارتفعت القاعات والإيوانات بارتفاع الطابقين (٩٠٠) . وتعدّ هذه المدرسة من أقدم الجامعات العربية الإسلامية التي جمعت تدريس فقه المذاهب الأربعة .

على أن حرارة أجواء العراق حفزت سكانه إلى الاهتمام بحركة الهواء فأنشأوا له ملاقف رأسية ضيقة تعلو المبنى لتلقف الهواء من أعلى فيسرى إلى أسفل من خلال جدران الملقف (٩٦). ويتجلى هذا النهج في تصميم المدرسة المستنصرية ، إذ أقيمت قاعات محاضراتها في الجهة الجنوبية التي ترتفع أسقفها بما يوازى طابقين من المبنى الواقع أمامه والمكون من حجرات تعلوها بائكات بارتفاع قاعات المحاضرات ، ويفصل بينهما دهليز يبلغ ارتفاعه طابقين كذلك ، ويتصل بالصحن

لوحة ٢٤٩ ـ المدرسة المستنصرية ببغداد . منظر الإيوان الشمالى . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .





الخارجي عن طريق فجوتين جانبيتين في مواجهة الريح السائدة . وهكذا يندفع الهواء بضغط من الريح الخارجية ليملأ فراغ الدهليز ، وتنفتح على هذا الدهليز حجرات المدرسة التي تعلوها فتحات . ونظراً لوقوع هذه الحجرات في الناحية الجنوبية فإن الهواء يكون متخلخلا من خلفها ومن أعلاها إذ يقل الضغط فيه عن الهواء الموجود في الدهليز ، وبذلك يتسرّب من الفتحات أعلى الحجرات ويحل محله الهواء المنطلق من الدهليز بعد الخفاض درجة حرارته بملامسته لأسطح الدهليز المحميّة من أشعة الشمس المباشرة لوجود صفين من الحجرات على جانبيه ، وهكذا تنخفض درجة الحرارة إلى

معدل مقبول . ولو افترضنا أن ليس ثمة رياح تولّد الضغط اللازم لتحريك الهواء خلال المبنى ، فمن المسلم به علميّا أن الهواء الساخن يرتفع إلى أعلى ومن ثم يتسرب خلال الفتحات التى تتوسط أسقف حجرات المدرسة مخلّفاً فراغاً لهواء يتسرب من الدهليز ، حرارته أدنى من حرارة الهواء الخارجى لملامسته ـ كما سبق القول ـ لأسطح جدران الدهليز . وبهذا الوضع يكون تصميم المبنى وكأنه ملقف هواء أفقى كاشفاً عن مدى إدراك المعمارى العراقى لعلم «الأيروديناميكا» من قبل أن يصل العمارى العراقى لعلم «الأيروديناميكا» من قبل أن يصل العلم الحديث إلى تفاصيله (لوحات ٢٥٠ ، ٢٥٠ وشكل

لوحة ٢٥٠ - المدرسة المستنصرية ببغداد . الرواق [المجاز] المؤدى إلى الحجر والقاعات . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .



خان مرجان بغداد (۹۷)

أقيم في بغداد في القرن الرابع عشر خلال عصر دولة الإيلخانات المغول بالعراق ، وقد اتُخذ في ظل الحكم العثماني إدارة للجمارك . ويعد طول المبنى ومسقطه الصليبي الشكل أمراً غير معهود في الخانات التي كانت تبنى داخل المدن آنذاك على ما يشهد به استقراء أوصاف تلك المباني التي تركها لنا الكتّاب والمؤرخون . فعلى الرغم من كثرة المادة الوصفية لهذا الطراز من الأبنية في وقفيات القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلا أنه لم تبق لنا نماذج منها.

وقد أسس مرجان في الوقت نفسه مدرسة يحتلها الآن جامع مرجان (٩٨) ومستشفى ، وأُوقف الخان عليهما . وينفرد هذا الخان بأسلوب تسقيفه بأقواس وعقود فيما بينها (٩٩) . ويتألف من بهو مستطيل (١٠٠) من حوله غرف للتجار في طابقين ، ويبلغ ارتفاع سقف البهو أربعة عشر متراً ، وقد اتخذ هذا البناء متحفاً للآثار العربية منذ عام ١٩٣٧ (لوحات ٢٥٢ ، ٢٥٢) .

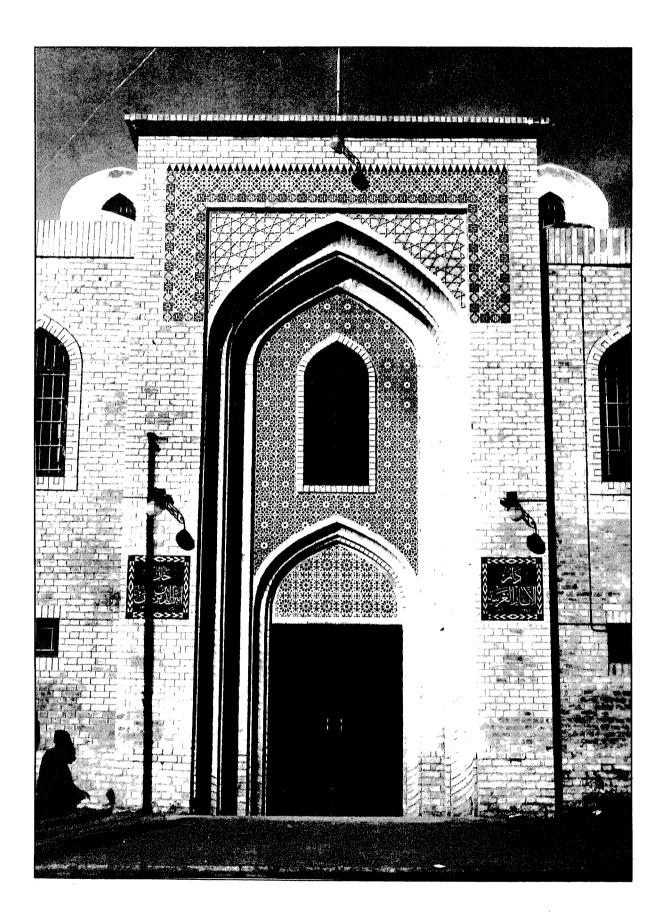

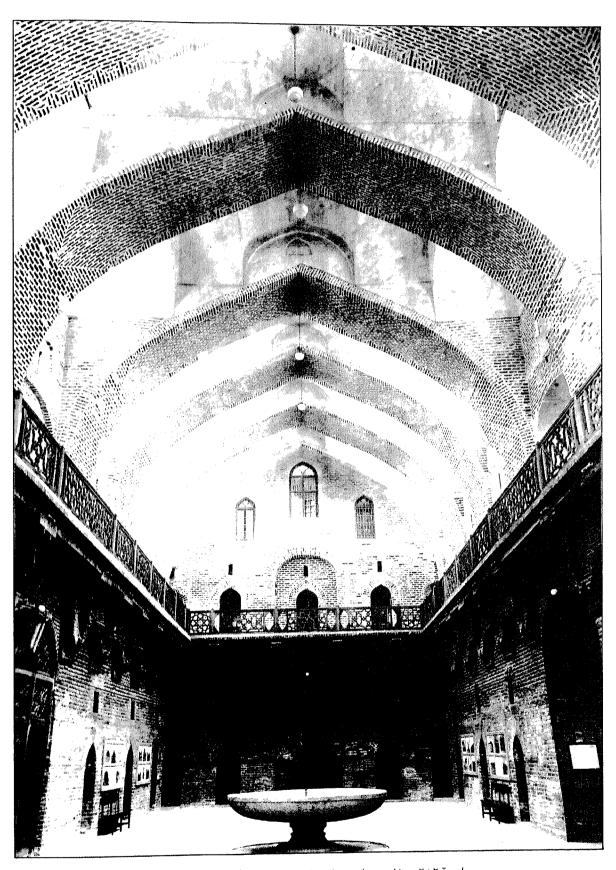

لوحة ٢٥٢ ـ خان مرجان ببغداد . بإنن من مديرية الآثار العامة ببغداد .



المَشْهَد الكاظمي ببغداد (۱۰۱)

اهتم الحكام بالمَشْهد الكاظمى استجابة لرغبات الجماهير، وخاصة فى العهد البويهى، إذ أصبح مزاراً لأشياع على بن أبى طالب . وقد تعرّض المَشْهَد

للفيضانات التى كان أخطرها فيضان دجلة سنة ١٢١٧م. والمشهد الكاظمى القائم الآن شيده إسماعيل الصفوى عام ١٩١٩م وظفر بتجديدات عدّة حتى أمر السلطان سليم العثمانى بإضافة منارة جديدة إلى منائره السابقة.

ويتميز المشهد بسعة الصحن الذي يستخدم كاستراحة للزوار بعد أداء مراسيم الزيارة . وللصحن (١٠٢) عشرة أبواب ، وتحيط البناء المخصص للمشهد (١٠٢) أروقة ذات أعمدة من جهاته الأربع ، تحمل سقفاً أفقياً مسطّحاً للتظليل . وثمة قبتان مذهبتان تعلوان الضريح ، كما أقيمت أربع مآذن في أركان المبنى الأربعة . ويبدو الشكل الخارجي كله متطلعاً نحو السماء في أبهة وجلال .

لوحة ٢٥٣ ـ المشهد الكاظمي . منظر خارجي عام ، وتبدو الإيوانات المحيطة بالصحن في ركن الصورة . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق.





لوحة ٢٥٤ ـ المشهد الكاظمى ، منظر عام لجانب من صحن قريش ، وتظهر في الصورة الإيوانات المحيطة بساحة الصحن وسوره . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .

ويتكون السور من عدة إيوانات زُينت جميعا برخارف القيشانى الملون ، الغرض منها تحديد الفراغ المحيط بالمشهد في انتظام يؤكد إيقاعه رتابة الإيوانات ، وذلك لفصل المشهد والضريح عن صخب المدينة وتهيئة الزائر من الناحية الروحية . وثمة غرف خاصة داخل كل إيوان مخصصة للدرس والتحصيل أوللسكنى . ومن أهم التجديدات التي طرأت على المبنى تبليطه بالمرمر وإضافة ثلاثة أبواب من الذهب مطعّمة بالأحجار الكريمة . غير أنه مما يسترعى الانتباه الإفراط المسرف في زخارف داخل المبنى دون رابط ، بعكس مثيلاتها التي نقلت عنها من العمارة الإيرانية . فيبدو افتقاد المبنى من الداخل لأصول الجمال المعمارى أول ما يبدو من وجود سِفْلَيْن على الجدار ، الأمر الذي قلّل من ارتفاع الخطوط التي تشدّ

النظر إلى أعلى، ثم الإفراط المشوّش للخاطر في المقرنصات الزخرفية المشكّلة من قطع المرايا التي أبعدت عن منطقة الانتقال كل القوى الإنشائية . وعلى الرغم من أن استخدام المرايا في مقرنصات منطقة الانتقال يوحى بخفّة وزن السقف من الناحية الجمالية ، إلا أن تنسيق المقرنصات قد اتبع شكلا حائراً بين الزخرفة والإنشاء ، فلم يوفق المعماري إلى الجمع المقبول بين الزخرفة والإنشاء والإنشاء إلى درجة بلغت معها المرايا حافة العقد مما أضعف قوة التحمّل . وثمة ظاهرة بعيدة كل البعد عن روح الزخرفة الإسلامية نلمسها في النوافذ والحليات روح الزخرفة الإسلامية نلمسها في النوافذ والحليات المعمارية التي تزيّن السفل العلوى للأكتاف ، فهي جميعا من الطراز العثماني اللاحق والمثاثر بأسلوب الباروك الأوربي (لوحات ٢٥٢ ، ٢٥٢ ) .

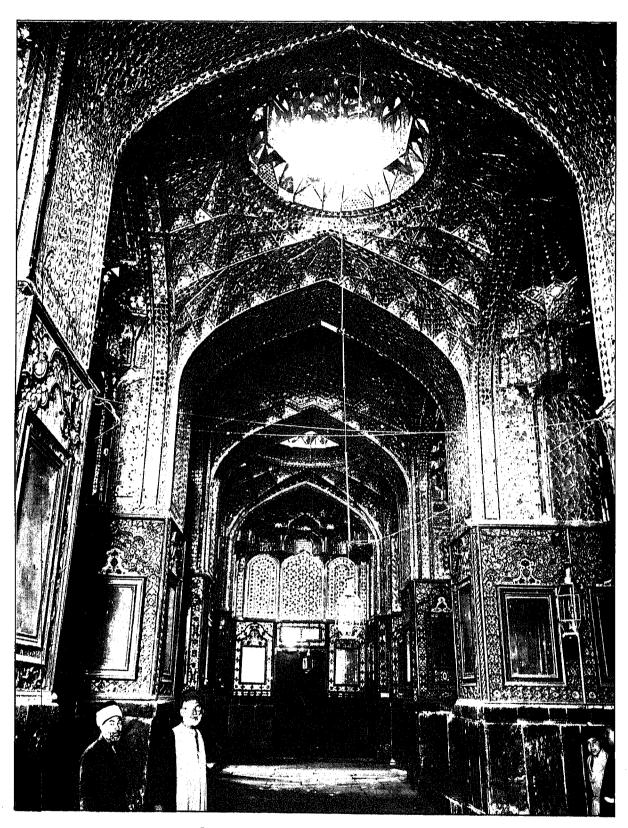

لوحة ٢٥٥ ـ المشهد الكاظمي . أحد الأروقة المحيطة بالضريح في داخل المشهد . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق .



المدرسة الفردوسية بحلب (١٠٤)

تعدّ من أفضل النماذج المعمارية المتسمة بالوقار شمالى بلاد الشام . وهى مبنية من الحجر الرمادى الشائع في المنطقة ، وأهم خصائصها المعمارية إيوان كبير مكشوف بالواجهة الشمالية يحمل طابعاً فارسيّاً قديماً. وتقوم داخل المدرسة أعمدة رخامية يغلب على الظن أنها

مأخودة من آثار يونانية ورومانية استغلت فى البناء أحسن استغلال ، وقد صُمّمت لها تيجان ذات مقرنصات، ونُسّقت هذه الأعمدة فى بائكات تحيط بالصحن من كافة الجهات باستثناء جانب الإيوان . وهناك محراب من الرخام المجزّع المتعدد الألوان تحيط به كرانيش كلاسيكية وعمودان أوروبيان عُرِّبا بتيجان ذات مقرنصات مفلطحة . وتعلو المحراب زخارف غليظة ذات خطوط متشابكة يختلف مقياسها وتنظيمها من قمة العقد زخرفة بمقياس ثالث يخلق التنافر بين الأجزاء قمة العقد زخرفة بمقياس ثالث يخلق التنافر بين الأجزاء الثلاثة . وتوحى ضخامة العنصر الأوسط فضلا عن ثقل هذا الجزء بحركة هابطة . كذلك يسترعينا تزايد مقاييس الوحدات الأفقية والخطوط والزخارف كلما ارتفعنا مما يتناف مع الأصول العمارية السليمة (لوحات ٢٥٦ ،

لوحة ٢٥٦ - المدرسة الفردوسية بحلب . . بإذن من مديرية الآثار العامة بسوريا .



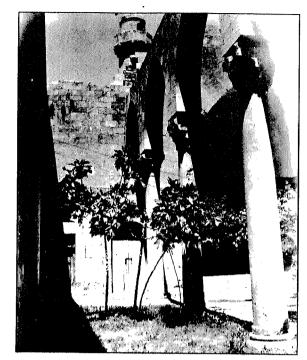

نوحة ٢٥٧ ـ المدرسة الفردوسية بحلب. الرواق الشرقى للجامع، ويبدو الإيوان من خلف البائكات. بإذن من مديرية الآثار العامة بسوريا .



لوحة ٢٥٨ ـ المدرسة الفردوسية بحلب . منظر الصحن الداخلى والإيوان . بإذن من مديرية الآثار العامة بسوريا .

لوحة ٢٥٩ \_ المدرسة الفردوسية بحلب ، منظر خارجي لجامع الفردوسي وحجراته الخارجية مسقوفة بالقباب ، بإذن من مديرية الآثار العامة بسوريا .

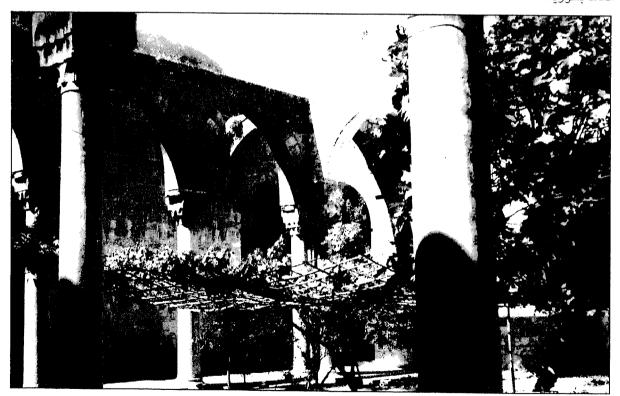

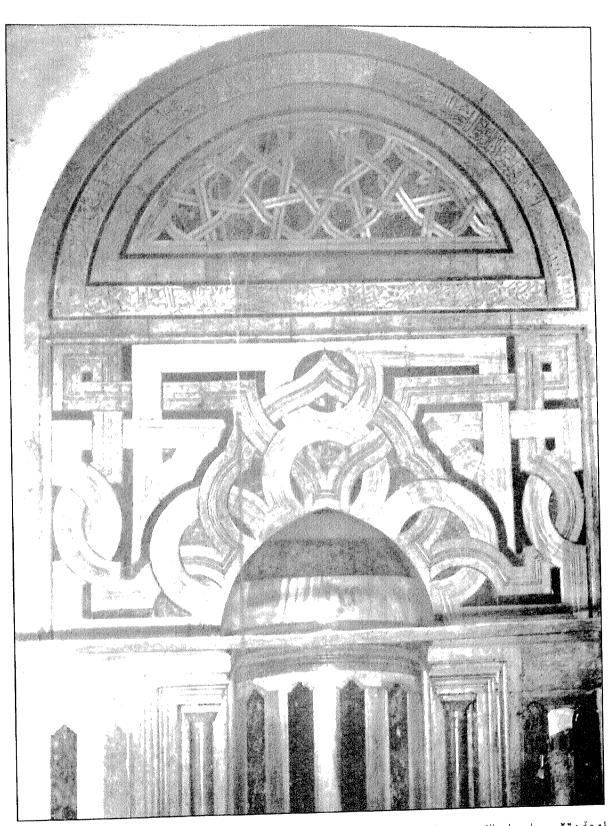

لوحة ٢٦٠ محراب جامع الفردوسي بحلب. بإذن من مديرية الآثار العامة بسوريا.



ضريح سنجر في مرو عاصمة السلاجقة

شيّد في تركمانستان عام ١١٥٧ ، ويُعدّ أفخم ضريح معروف باسيا الوسطى ، ويتألف من رواق سفلى للطواف تعلوه شرفة تحيط بفراغ الضريح المسقوف بقبة مزدوجة . وتبدو في القبة الداخلية ضلوع من قوالب الآجر ذات أشكال هندسية لافتة للنظر. وعلى الرغم من أن بعض مؤرخي الفن رأوا في هذا المثال ما يعدّ نموذجاً أول للضلوع الشبيهة بالضلوع الهيكلية في العمارة القوطية ، إلا أنه من المشكوك فيه أن يكون لهذه الضلوع

في هذا النموذج وظيفة إنشائية لأن الضلوع في العمارة القوطية هي التي تحمل السقف ويُملأ ما بينهما بحشوات المبانى لتيسير إنشاء القبوات ، على حين أن إنشاء القبة لا يحتاج إلى مثل هذه الضلوع إذ تبنى المداميك الدائرية على المنحنى الكروى . وبالرغم من ذلك اختار المهندس لهذه الضلوع شكلا يوحى بأنها تقوم بوظيفة إنشائية من حيث ترتيبها في الفراغ وكأنها امتداد للخناصر ذات المقرنصات ، وهي في الحق لا تعدو أن تكون تشكيلا زخرفيًّا رمزيًّا ما فتئ يتكرر في المباني الإسلامية على مرّ القرون وفي أماكن متباعدة ، حيث نلمس الروح الهندسية التجريدية التي أملت على الفنان المسلم تكويناته الزخرفية في النقوش الخطّية ومحاليق الكروم وفروع التوريقات ، خالقاً بذلك طريقة جديدة تندمج فيها العمارة مع الزخارف اندماجًا كليًّا . أما القبة الخارجية التي تناولها الترميم فقد كانت في الأصل مغطاة ببلاطات زرقاء مزجّجة ، ويقول ياقوت الحموى المؤرخ من القرن الثالث عشر إن قبة الضريح الزرقاء كانت تُرى من مبعدة مسيرة يومين !! ويبدو أن المبنى كله قد أنشئ فوق أطلال مدرسة قديمة كشفت عنها الحفائر الروسية مؤخراً (لوحات ٢٦١ ، ٢٦٢).

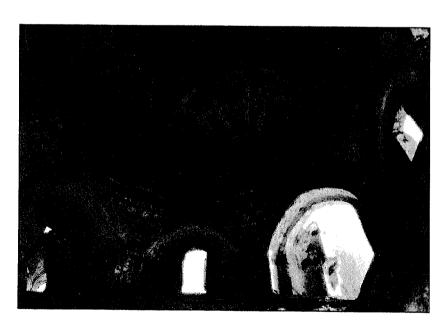

لوحة ٢٦١ - سقف قبة ضريح السلطان سنجر بمرو . باذن من زارة الثقافة بتركمانستان.



لوحة ٢٦٢ ـ الوجهية الشرقية لضريح السلطان سنجر . ونلحظ الربط بين القبة الكروية وصف العقود الذي يعلو الجدار بواسطة التنظيم المعماري بين هذه العقود وشباك القبة .



ضريح إسماعيل الساماني في بخاري

لكل من بخارى وغزنة أهمية مزدوجة ليس من ناحية فخامة آثارهما النادرة الباقية فحسب ، بل من ناحية تأثيرهما كذلك على شعب يدين له الفن بالكثير ألا وهم

الأتراك السلاچقة (۱۰۰)، فمن العسير أن نتصور أن هؤلاء البدو الأجلاف مالبثوا أن تحوّلوا بين لحظة وأخرى إلى شعب شديد التحضّر فوق الهضبة الإيرانية. وعلى الرغم من أن الجهلة والأميين كانوا عماد جيوشهم إلا أن أمراءهم قد تلقوا العلم اللائق بهم منذ أوائل القرن الحادى عشر واتسمت إدارتهم للأقاليم التى غزوها بالمقدرة والحكمة والسياسة. ولقد شهد السلاچقة نهاية صراعات الأسرة السامانية التى نشأت أيام الرشيد ف مدينة سامان بإيران وأظلّت بحكمها كلا من فارس وما وراء النهر فيما بين عامى ۲۰۹ – ۲۰۰٤، كما انضموا تحت قلّك السلاطين الغزنويين المنتسبين إلى سابوكتاجين مؤسس الأسرة التى حكمت أفغانستان والپنچاپ لثلاثة قرون (القرن العاشر – القرن الثالث عشر)، ومن ثم كان السامانيون والغزنويون سادة

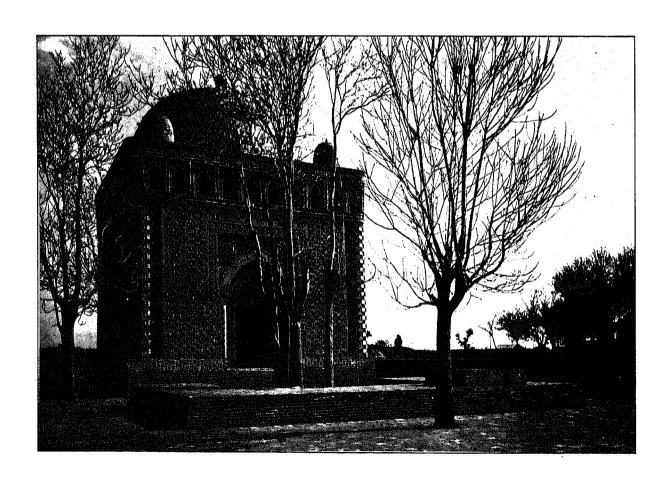

ورعاة للسلاچقة ، فقد استقروا جيلاً كاملاً على الأقل بالقرب من حضارة الغزنويين المهيبة قبل أن يتمرّدوا عليهم . وفي ظل السلاچقة بلغت العمارة الفارسية أروع أشكالها ، وعلى الرغم من أن استخدام طراز قوالب الآجر قد أدخله الغزنويون فإن السلاچقة هم الذين عمّموه ، وتحت رعايتهم قُضى على الطراز القديم للمبانى المطلية بالملاط ، ذلك الطراز الذي كان يقترب حثيثاً من نهايته . وقد أقيم ضريح إسماعيل السامانى في بخارى عام

العصر ف وهو الأثر الوحيد الذي يرجع إلى هذا العصر ف آسيا الوسطى . وقدر لهذه المقبرة أن تخلّف بصمة واضحة على فن بناء المقابر في العصور اللاحقة بإيران وتركيا . وهو بناء مربّع من الآجر تعلوه قبة تستند إلى منطقة انتقال هي طبل مثمن الأضلاع ، وقد سادت هذه القاعدة على مدى خمسة قرون تالية . وللضريح أربعة أبواب يقع كل منها في أحد وجهيات المبنى تزيّنه زخارف بارزة من الآجر ، وبه من الداخل شرفة عليا ذات نوافد

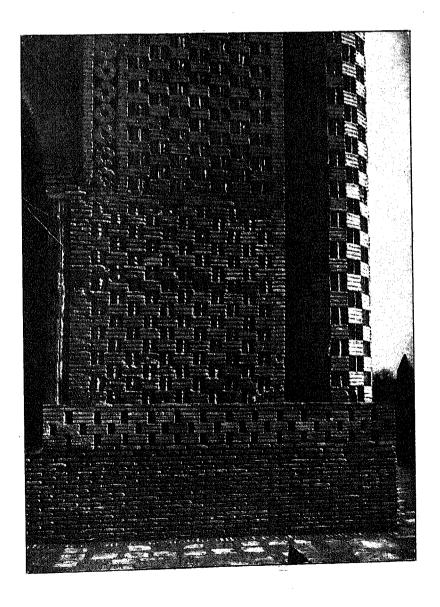

لوحة ۲۹۶ ـ جانب من جدار ضريح إسماعيل الساماني ببخاري . بإذن من وزارة الثقافة بطاچيكستان .

معقودة في سلسلة متتابعة تحيط جوانب الضريح الأربعة وتطل على الخارج ، وهو أسلوب كان شائعاً في العمارة الساسانية الفارسية كما نرى في أطلال قصر المدائن . وتدل الصنعة الدقيقة البالغة العناية لقوالب الآجر سواء في خارج المبنى أو في داخله على شغف بالتنويع مع الاحتفاظ بالمنطق الإنشائي ، حيث أرسيت القاعدة من مداميك مرصوصة رصّاً إنشائياً عادياً ، على حين قُسمت مختلف الأسطح التي تعلوها بمختلف تكوينات رصّ

قوالب الآجر فى خطوط متوازية ومائلة ، حتى أسفرت تكويناته الزخرفية عن اتخاذ مجموعات القوالب مقياس الحجر مما أضفى على الأسطح قوة ممزوجة بالرقة . كما نلاحظ أن الزخارف تغطى المسطحات جميعها ، وهى السمة التى ظلت مميزة لعمارة هذه المنطقة منذ ذلك العصر حتى ما بعد عام ١٦٠٠م (لوحات ٢٦٢ ، ٢٦٤ ،

لوحة ٢٦٥ - منظر الجدار الخارجى للشرفة العلوية في ضريح اسماعيل الساماني.



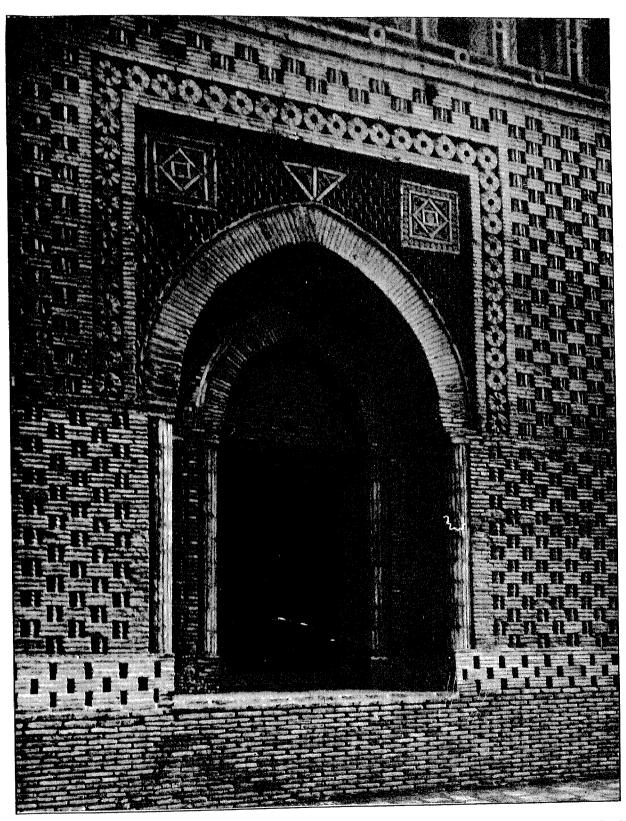

لوحة ٢٦٦ ـ مدخل ضريح اسماعيل الساماني .



جبانة شاهى زنده في سمرقند

أُقيمت فى سمرقند فى الفترة ما بين عام ١٣٧٦ وعام ١٤٣٥ ، وهى مجموعة من الأضرحة خُصّص الجانب الأكبر منها لأفراد أسرة تيمور وذرّيته . وقد شيّد حفيده

أولوغ بك مدخلا مهيباً بها سنة ١٤٣٥ ، غير أن تيمور نفسه لم يدفن بها بل دفن فى ضريح «خور أمير» بسمرقند كما دُفن معه أقرباؤه المباشرون . وتنفرد هذه المقابر بين جبانات العالم الإسلامى بأنها مجموعة متكاملة لأفراد أسرة واحدة ، تقع على جانبى درب ضيق، وتعد نموذجاً لعمارة الأسر الحاكمة فى بلاد ما وراء النهر خلال أوائل القرن الخامس عشر .

ومما يسترعى الانتباه فى بعض هذه الأضرحة ، كضريح قاضى زاده الرومى استخدام الأحجام الهندسية استخداماً مباشراً ، فمن مكعب قاعدة الضريح، إلى المنشور المثمّن لمنطقة الانتقال ، إلى طبلة القبة الأسطوانية تعلوها القبة الكروية ، كل هذا قد نُفّذ فى تصميم هندسى بسيط بلا افتعال ، وبتركيب تكعيبى



لوحة ٢٦٧ - جبانة شاهى زنده بسمرقند . منظر عام للمجموعة الجنوبية من الأضرحة . بإذن من وزارة الثقافة بأوزبكستان .

تجريدى مماثل لما يجهد فى الوصول إليه المهندس المعاصر فى العمارة الحديثة . وللقباب جميعاً تكسيات خارجية أخاذة ، فبعضها مزخرف زخرفة ملونة منقوشة بالبلاطات الخزفية المزجّجة ، وبعضها مجسّم وكأنه إحدى نبتات الصّبّار ، والبعض مزيّن بالفسيفساء ، وجاء وَشْى الزخارف من أشكال نباتية وهندسية وكتابية ، وكلها خلاصة وافية لأسلوب الزخرفة فى عهد التيموريين.

تساءلت وأنا على كثب من الجبانة أتطلع إلى هذا

لوحة ٢٦٨ - جبانة شاهى زنده بسمرقند. منظر عام للمجموعة الوسطى من الأضرحة: قباب ذات زخارف ملونة بالقاشاني وأخرى مجسّمة كأنها إحدى نبتات الصبّار. بإذن من وزارة الثقافة بأوزبكستان.

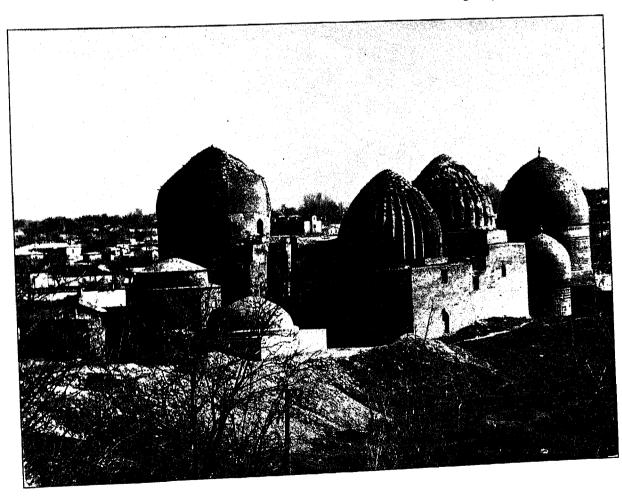

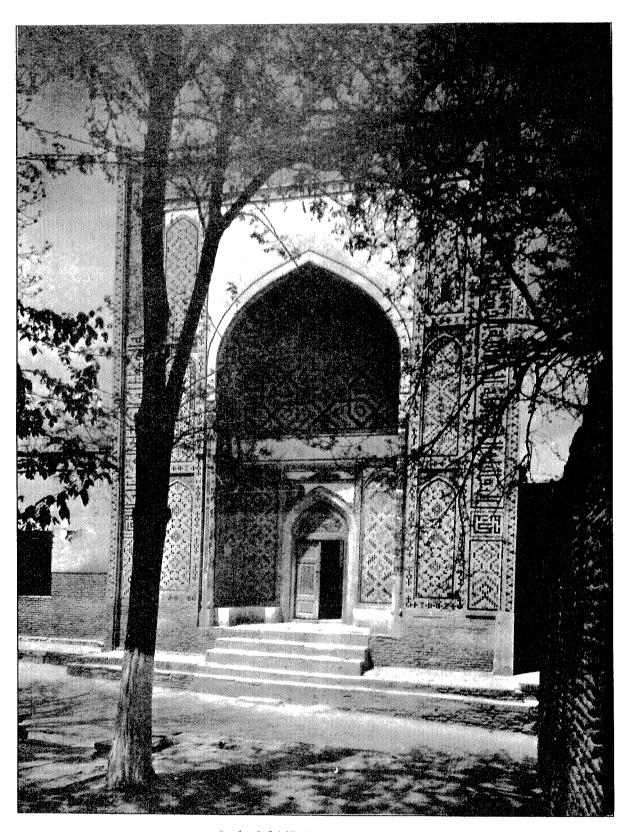

لوحة ٢٦٩ - جبانة شاهي زنده بسمرقند . مدخل البوابة . بإذن من وزارة الثقافة بأوزبكستان .



لوحة ٢٧٠ - جبانة شاهى زنده: مدخل أحد الأضرحة. بإذن من وزارة الثقافة بأوز بكستان.

لوحة ۲۷۱ مضريح خورمير بسمرقند ۱٤٠٤ م: منظر عام. بإذن من وزارة الثقافة باوزبكستان.

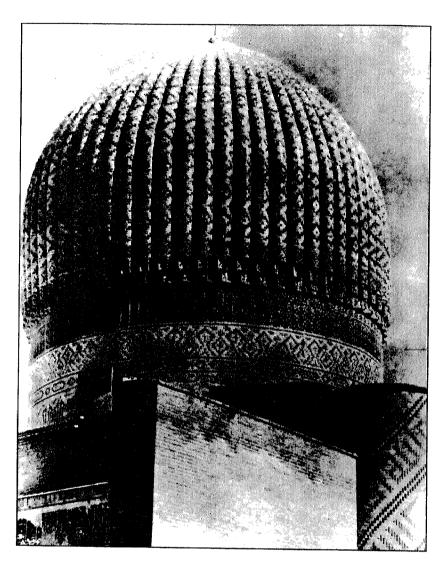

لوحة ٢٧٢ - ضريح خورمير بسمرقند: القبة والطبلة.

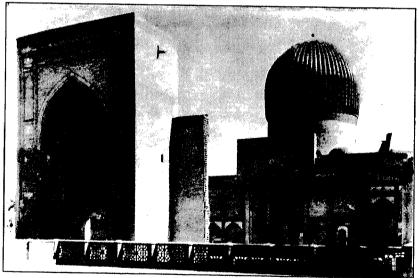



لوحة ۲۷۳ - ضريح خورمير . جزء من الطبلية وتطغيي فيهسا البزخيارف على



لوحة ٢٧٤ - قبة ضريع خورمير ، تبدو فيه الضلوع.



لوحة ٢٧٥ ـ ضريح قاضي زاده الرومي بسمرقند.

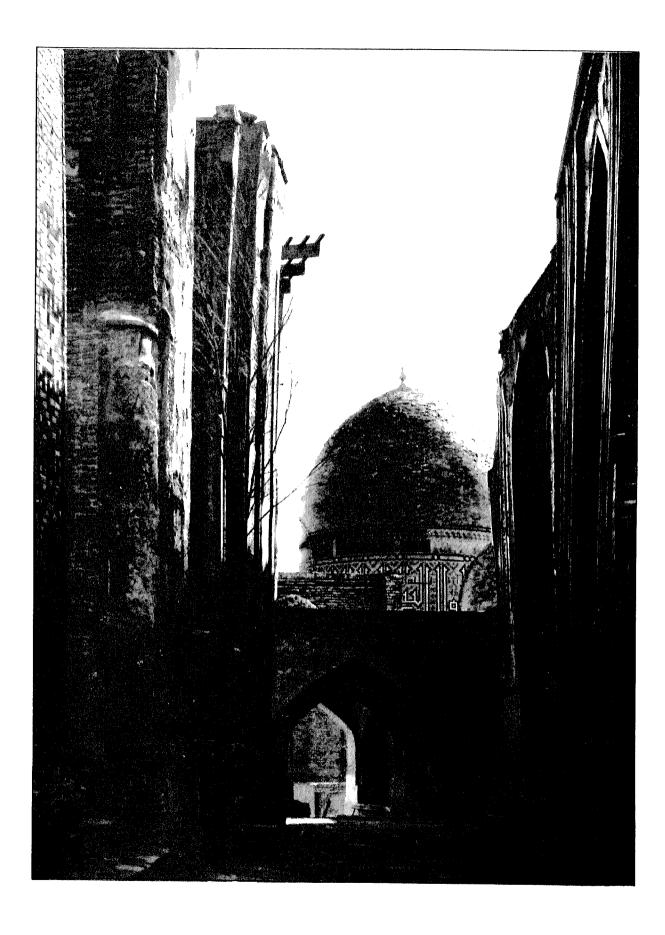



## برج مسعود الثالث في غزنة ومئذنة جام

أقيم هذا البرج في أفغانستان (فيما بين سنتى ١٠٩٨ و ١١١٥). وهو في حقيقته إحدى منارتين نُسب بناء الثانية منهما إلى السلطان محمود الغزنوى ، والواقع أن الذي أنشأها هو بهرام شاه الثالث عام ١١١٥. وقد عُرف هذا البناء دائماً باسم «برج النصر» ويبدو أن الهيئة الحالية لهذا البناء وهي التي نراها في صورة برج يشبه شكل النجمة المثمنة لا تمثل الأصل تماماً ، فقد تبين من الرسوم التي بقيت لهذا البرج منذ القرن التاسع عشر أن طابقاً أسطواني الشكل كان يعلوه ثم زال.

وقد أخضع المعمارى الناحية الإنشائية للناحية الجمالية التعبيرية بأن جعل جدران البرج الساندة على شكل أفرع النجمة الثمانية . وفي الوقت نفسه ، فهو باختياره للنجمة ذات الأفرع الثمانية قد أضفى على المبنى القيمة الرمزية الإسلامية المعروفة . ويعطينا هذا المبنى فكرة صادقة عن الطابع الأصلى للمنارات التي أقامها السلاطين الغزنويون والتي أثرت فيما بعد على عدد من العمائر الإسلامية مثل ضريح جنبادى قابوس عدد من العمائر الإسلامية مثل ضريح جنبادى قابوس بإيران . وتكسو البرج زخارف رائعة من قوالب الآجر والجص المشغول تتخلله نقوش وكتابات .

وثمة مئذنة أخرى فى مدينة جام فى أفغانستان يرجع تاريخ بنائها إلى سنة ١٢٠٦ ، لها قاعدة من ثلاثة طوابق



لوحسة ۲۷٦ ـ برج مسعود بغيزنة في أفغانستان.

لوحة ٢٧٧ ـ منارة جام ف أفغانستان .

مازالت باقية على حالها، ومنها نستبين الطابع الأصلى للمنارات أو المآذن التى أقامها السلاطين الغزنون ولوحات ٢٧٦، ٢٧، ٢٧، ٢٠، ٢٠ ملون، ٢١ملون).





الكنيسة الملكية في ياليرمو

تمثل هذه الكنيسة التى أقيمت بين عام ١١٤٠ و ١٢٤ ملحقة بقصر روجيه الثانى ـ رغم انتمائها الروحى إلى المسيحية ـ چزءا من التراث المعمارى الإسلامى لأنها شيدت وزخرفت بأيدى مسلمين تركوا فيها بصماتهم الفنية حتى لتعد المقرنصات الخشبية بسقف هذه الكنيسة بما يزينها من تصاوير من أروع الأمثلة المعروفة للتصوير الفاطمى . وهو تصوير

لموضوعات دنيوية خالصة تمثل صراع الحيوانات فضلا عن بعض مشاهد لأنشطة أفراد البلاط الملكي ، ومناظر رمزية تمثل صعود الإسكندر الأكبر إلى السماء فوق صدر نسر. وإذا كنا نشك في إمكان رؤية الأمراء والحكام الذين عاشوا في ذلك القصر الملكى لتلك الصور ، نظراً لأنها رُسمت على السقف في مكان مظلم شديد الارتفاع، إلا أن الراجح أن المقصود بهذه الرسوم كان مواكبتها للوحات الفسيفساء البيزنطية التي تقع أدناها. على أن التشابه بين خصائص الزخرفة ف الكنيسة الملكية بپاليرمو وخصائص الزخارف التي كانت تشتمل عليها القصور الفاطمية بوجه عام وقصورهم فى القاهرة بوجه خاص ، والتى لم يبق من مظاهرها فى قصور القاهرة الفاطمية مع الأسف إلا بعض حشوات من الخشب المحفور المنقوش ، تجعل لهذه الكنيسة قيمة الوثيقة الإسلامية الفاطمية التي لا يمكن إغفالها خلال الحديث عن العمارة الإسلامية (لوحات ٢٧٨، ٢٧٩).

لوحة ٢٧٨ ـ كاپيلا پالاتينابپاليرمو : دخول المسيح أورشليم .

لوحة ٢٧٩ -كابِيلاپالاتينا : مولد المسيح .







## مسجد القبروان بتونس

فى عام ٥٠ هـ خطّ عقبة بن نافع مسجد القيروان وحدّد مكان القبلة منه وشيّد محرابه الذى ظل موضع التقديس والتبجيل حتى إنه عندما أعاد زياد الله بناء المسجد من جديد عام ٢٣٦م وانبرى لهدم القديم تصدّى له من يزحزحه عن رأيه . ولم تتعد إصلاحاته توسيع المجاز الأوسط وتغطية إيوان الصلاة بمجموعة من السقوف الباهظة التكاليف البديعة الصنعة من جذوع

الأشجار المكسوة بألواح من خشب الأرز ، ولا يزال بعضها يحمل آثاراً من نقوش تعود إلى الفترة الممتدة من القرن التاسع إلى الحادي عشر.

وجاء تخطيط المسجد على شكل مستطيل غير متساوى الأضلاع فوق منحدر أتاح لجدرانه الخارجية أن تبدو في تنسيق طبيعى جميل موائم لانحدار الموقع باختلاف مستوياتها، كما خفف اختلاف أشكال الدعائم المتنوعة الأحجام من صرامة خطوط المئذنة الضخمة المربعة ذات الثلاثة طوابق التي يتسم أدناها المربع المسقط بالبساطة المقرونة بالقوة ، ويستدق كلما ارتفع مجتذباً أنظارنا إلى أعلى في انحدار لطيف ، في حين يقل ارتفاع الطابقين العلويين بالنسبة للطابق الأدنى ، كما يصغر حجم الطابق العلوى عن الطابق الثانى ، وقد اشتق تصميم هذه المئذنة من أبراج الكنائس المسيحية في الشام . وكان للجامع في الأصل مدخلان تم إلغاؤهما واستبدالهما بعدة مداخل في أماكن مختلفة دون مراعاة للتماثل والتراصف ، يقع كل منها بين دعامتين يعلوهما



لوحة ٢٨٠ ــ جامع القيروان بتونس . المئذنة تطل على الصحن .

قبو يضفى على المدخل شكل الكنة [سقيفة المدخل]. ولا تؤدى هذه الدعائم وظيفة الأكتاف الساندة للبناء لعدم احتياج جدران المسجد إلى ركائز، ودليل ذلك أنها شيدت ف أماكن بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز اندفاعها.

ولم يكن من باب المصادفة أن عمّ تشييد هذه الدعائم الوجهيتين الشرقية والغربية . ويعتقد الأستاذ أحمد فكرى أن سبب ذلك هو أن أبواب المسجد قد فتحت ف هاتين الوجهيتين ، وأن هذا هو سر إقامة الدعائم الضخمة عليها إذ يحيط بكل باب مدخل . ويتقدم هذا المدخل بناء يخرج عن حدود الحائط بمقدار مترين طولاً ومترين عرضاً . ولو أن هذه المداخل وعددها أربعة على

الوجهية الغربية تُركت بمفردها لظهرت كأنها زيادات خارجة عن كتلة المسجد ولكانت شوهة فى وحدة هذه الوجهية الفسيحة . لقد جعلت هذه الدعائم من المداخل عناصر قوية التماسك بكتلة المسجد ، بل لقد روعى أيضاً أن تكون رؤوس الدعائم منحدرة حتى يتجلى رونق رؤوس المداخل التى تنحصر بينها .

وتحيط بالصحن من جميع جوانبه بائكات محمولة على أكتاف يحتضن كلا منها عمودان فى تنسيق بديع . والراجح أن هذه البائكات قد أقامها أبو حفص الذى رمّم المسجد عام ١٢٩٤م بعد أن كان قد تحوّل بالفعل إلى أطلال على أيدى البدو الهلاليين عام ١٠٥٤م ، فلم يكن



لوحة ٢٨١ - جامع القيروان بتونس . تفصيل رأس المئذنة .



لوحة ٢٨٢ حجامع القيروان . الرواق الجنوبي الغربي يطل على الصحن .

التصميم الأول يتضمن أروقة جانبية على الإطلاق. وعلى الرغم من القلاقل التى اتسم بها عهد الفاطميين فقد احتفظ جامع القيروان بالكثير من عناصر تصميمه الأصلى في القرن التاسع الميلادي. ويقع المحراب في نهاية تسع بائكات مكونة من أعمدة تحمل عقوداً متجاوزة [أي ما يتجاوز الدائرة] على شكل حدوة الفرس تشدها مددات خشبية لمقاومة الجهود الناشئة عن اندفاع القوى أفقياً بسبب انحناء العقود (١٠٠١).

وقد استعار المسجد منذ نشأته فى عهد عقبة بن نافع أعمدته من مبان أثرية قديمة ما بين بيزنطية ورومانية وإسلامية تبلغ أربعمائة وثمانية وثمانين عموداً، نالت

عناية وجهداً لتكون متساوية ، ثم أقيمت فوقها عقود متجاوزة [حدوة الفرس] للارتفاع بسقف المسجد إلى ثلاثة أضعاف طول الأعمدة . وقد زودت العقود بحدّارات من تحتها وأحيطت بطنوف من فوقها وبقرم خشبية من تحتها لتحمّل جهود الرفس . وكما أن عقود المسجد جميعاً متجاوزة \_ حديثها وقديمها \_ ، كذلك أبوابه وأبواب مئذنته ونوافذها ومحرابه وإطار باب مقصورته وزخرفة منبره ، كلها ذات عقود متجاوزة .

وبين عامى ٨٦٢، ٨٦٣ م جرى توسيع المجاز الأوسط ورواق المحراب واكتنفته من الجانبين أعمدة مزدوجة ، وشيدت قبة في جزء السقف الواقع أمام



لوحة ٢٨٣ - جامع القيروان. مدخل تكتنفه الدعائم.

المحراب ترمز إلى السماء ، كما يرجع تشييد المنبر إلى هذا التاريخ . وقبة المحراب ساسانية من الحجر المنحوت على حين أن تسعين في المائة من القباب التونسية من الآجر، وهي ذات أربعة خناصر معقودة مزخرفة على شكل المحارة ، وقد قُسم السطح الكروى للقبة من الداخل إلى أربعة وعشرين ضلعاً . وروعى في العمارة الخارجية للقبة أن تعبر عن التكوين الداخلي لها بأجزائها الثلاثة وهي الفراغ المربع ومنطقة الانتقال ونصف كرة القبة ونلاحظ طلاء أخشاب السقف بالألوان المائية لا الزيتية التي بقيت على حالها منذ القرن الحادى عشر .

وأقيم محراب كبير تجويفه العلوى من الخشب

الأزرق على شكل المحارة ذو توريقات ذهبية محدّدة باللون الأحمر، ويحيط بالمحراب عمودان لكل منهما تاج تطابقا شكلاً وحجماً، مظهراً وصنعة. وتتوسط وجه التاج ورقة كروم نُحتت برقة فائقة لا نكاد نتبين معها بدن التاج من رواء زركشتها، وهو أسلوب النحت المحرّم الذي يشمل المحراب كله. ويلتصق بجوفة المحراب ستار رقيق من الرخام يخترق الضوء ثقوبه. ولقد بلغ من إتقان الصانع المسلم لهذه الصنعة أن احتذاه الفنانون المسيحيون في بيزنطة وإسبانيا وفرنسا خلال القرون الوسطى فأدخلوا هذه التقنة على زخارفهم المنحوتة. وتنتمى أكثر منحوتات مسجد القيروان إلى هذا الطراز



لوحة ٢٨٤ - جامع القيروان . حشوة خشبية من زخارف المنبر .

لوحة ٢٨٥ ـ جامع القيروان . حشوة رخامية من زخارف المحراب .

المخرّم. وغشًى سطح المحراب وجانبيه مائة وثلاثون بلاطة مزجّجة ذات بريق معدنى، مربّعة الشكل على طراز سامرًا مما يدل على أنها قد جيء بها من بغداد هي وخشب الساج (۱۰۷) الذي صُنع منه المنبر، فضلا عن مائتين واثنتين وأربعين حشوة رخامية متنوعة بالمحراب. ويحتوى المسجد على عناصر جميلة من بينها

مقصورة من الخشب الخرط والخشب المحفور شيدت للخليفة الفاطمى التونسى المعزّ بن باديس الصنهاجى عام ١٠٢٣/١٠٢٢م، خوفاً من اغتياله أثناء الصلاة تقع إلى يمين المنبر، والراجح أن تكون زخارف هذه المقصورة أقدم نموذج معروف لزخارف المشربية ف التاريخ الإسلامى.

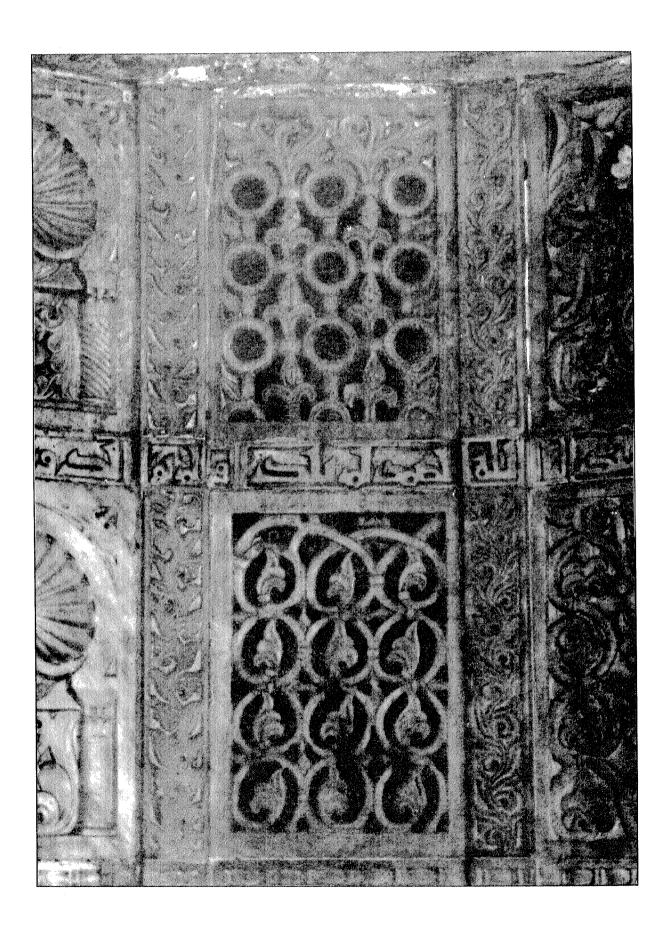

ومما يثير الإعجاب حقاً المنبر الفريد المصنوع من خشب الساج والذى يرجع تاريخ صنعه إلى ما بين عام ١٨٦٨ ، ١٨٦٨ ، ويتكون من ٦٤ حشوة مستطيلة ذات زخارف مبتكرة على هيئة توريقات محفورة تذكّرنا بالتقنة الأموية المتأثرة بالطراز السّاسانى ، وكذلك على هيئة لفائف الكروم الكلاسيكية ، ويعدّ هذا المنبر أقدم نموذج معروف في التاريخ الإسلامى حفظه لنا الزمن سليماً.

ويتجلّى فى مسجد القيروان عصران للبناء ، أولهما الذى تنتمى إليه المئذنة والمدخل والدعائم والمنبر والقبة والبلاطات ، وقد أنشئت فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (٧٢٥م) نستشعر فيها قوة كتل البناء وهيبتها ، والعصر الثانى عصر قبة المحراب حيث نلمس الرشاقة

والرهافة ، وإن كان العصر الأول هو الذي أسبغ على مسجد القيروان تخطيطه المعماري وأضفى عليه المظهر الذي يبدو عليه اليوم . وعلى حين امتاز العصر الأول بالعناية بالكتلة اشتهر العصر الثاني بالاهتمام بصقل الأسطح والزخرفة فعمّت الحليات الزخرفية الهندسية والنباتية ، واختار فنان القيروان عنصري الدائرة والمربّع وأبدع في تنويعاتهما سواء انفراداً أو تداخلا ، واقتصرت الزخارف النباتية على الكروم في صيغ متعددة . كذلك تميز هذا المسجد بأقدم نوع من الحليات انتشر في المغرب والأندلس ، وهو إحاطة أبواب المساجد ومداخل القصور بإطارات مستطيلة كما هو الحال في مسجد قرطبة بإطارات مستطيلة كما هو الحال في مسجد قرطبة (لوحات ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ) .



# ضريح محمد أولچايتو خُدَه بَنْده بالسلطانية

في عام ١٢٩٠ قرر أرغون خان رابع الحكام المغول في إيران تشييد مدينة جنوب شرقى زانجان بشمال غربي إيران ، وهو المكان الذي يعرف اليوم باسم مدينة «السلطانية» . وفي عهد ابنه السلطان غازان خان نمت هذه المدينة غير أنها لم تصل إلى ذروة ازدهارها إلا في عهد أخيه «محمد أولچايتو خُده بنده» الذي تولى الملك من بعده في عام ١٣٠٤ فعكف على الاهتمام بأمر المدينة وتوسيعها وتجميلها كي تصبح عاصمة مُلكه ودعاها «السلطانية» . وانبرى أفراد بلاطه يتنافسون بحماس لتحقيق خطط مليكهم الجريئة الطموحة حتى ليقال إن رشيد الدين وزير أولجايتو الذي ألف كتاب تاريخ المغول أو «جامع التواريخ» قد شيّد ألف منزل وجامع بمنارتين ومدرسة ومستشفى . وقد أمر أولجايتو باستقدام أقدر فنانى المملكة وأفضل تجار تبريز للإقامة بعاصمته واستيطانها ، ثم أمر بتشييد ضريح ضخم ، غير أن أوامره تلك لم تلبث أن واجهت العصيان يوم وفاته عام ١٣١٦ ، فقد روى أن ذلك اليوم شهد هجرة أربع عشرة الف اسرة من العاصمة الجديدة ، ومع ذلك فإن ابنه وخليفته أبو سعيد بهادور احتفظ بالسلطانية عاصمة للكه على حين أن وزيره على شاه بدأ يشيد جامع تبريز العظيم مما يدل على أفول نجم هذه العاصمة . وقد تدهورت سلطة المغول بعد وفاة أبى سعيد وسادت

البلاد فترة من الفوضى سقطت فى أثنائها السلطانية فى أيدى الجلائريين ثم بنى مظفّر ، وفى عام ١٣٨٤ احتلت جحافل تيمور لنك المدينة ونهبوها ونزحوا ما فيها إلا أنهم لم يمسوا ضريح أولجايتو.

وقد شُيد هذا الضريح المثمن (١٠٨) بكامله من قوالب الآجر وغُطيت بعض أجزائه من الخارج بالخزف وبقطع الفسيفساء ومن الداخل بالقاشاني الملون ، والجص المشغول وتتميز جميعها بالغنى الفائق ودقة الصنعة . حقاً إن المسقط الأفقى للمبنى مثمّن الشكل ، ولكن المعمارى قد حوّل نصف المثمّن الشمالي إلى شكل مستطيل في الجزء الأسفل فقط من المبنى ، بأن مدّ الجدارين الشرقي والغربي كي يقابلا الجدار الشمالي، ومن ثم تكون مثلثان خارجان من ركنى المثمّن الشمالي الشرقى والشمالي الغربي ، أقام في كل منهما درجاً يؤدي إلى الشرفة المحيطة بالمبنى من أعلى الجزء الأسفل، ومن هذا المستوى استعاد المبنى الشكل المثمن من الخارج (شكل ٥٧ ، ٥٨) . ويعلو الشرفة إفريز ضخم من المقرنصات ، وثمة درج ثالث في الركن الشمالي الغربي يبدأ من مستوى الشرفة ليؤدى إلى الطابق الأعلى الذي يحمل القبة . وفي مواجهة المدخل مقصورة الدفن المستطيلة الشكل التي تضم قبر أولجايتو ، وكانت في الأصل مقبّبة . وتقوم على كل ضلع من الأضلاع الثمانية التي يتكون منها المبنى من الداخل بائكات من طابقين، تتكون الشرفة من مسطّحها العلوى . وإذ كان المبنى مثمّناً فلم تكن ثمة حاجة إلى الخناصر المتدلّية ، فقد تم الانتقال من مثمّن المبنى إلى دائرة القبة عن طريق حليات ف الأركان تكون قبواً ضحلًا عند قاعدة القبة ، وتكاد قوالب الآجر المزجّجة تكسو الجدران كلها من الداخل. أما قبة الضريح فهي بسيطة كبيرة السُّمك والوزن تكسوها قشرة من الخارج (١٠٩)، وقد بُنيت بدون أكتاف أو سواند من أي نوع ، معتمدة في سلامة إنشائها على اختيار المنحنيات المعمارية المناسبة التي تتواءم مع منحنيات جهود الضغط في قشرة القبة بما يقلل من جهود

لوحة ٢٨٦ - ضريح السلطان أولهايتر خده بنده . السلطانية بأذربيهان .

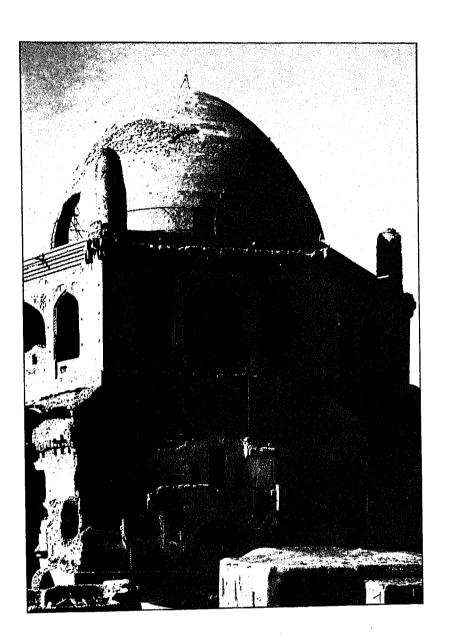

الرفس الجانبى . ولعل هذا التصميم البسيط هو الذى يضفى على هذه القبة خطوطها الجليّة ويوحى بخفتها من بعد.

ولم يكن للمنارات الثمانية أى وظيفة إنشائية بل كانت تؤدى هدفاً زخرفياً بحتاً . وللتخفيف من وزن القبة رقق المهندس من سمكها بالتدريج على عدة مناسيب . كما عمد ـ لكى تصبح القشرة الخارجية ملساء دون كسرات ـ إلى تحميل هذه القشرة على ركائز في شكل عقود تستند من أسفل على سطح القبة الخارجي .

ويزداد عمق هذه العقود بطبيعة الحال عند كل مستوى كلما ارتفعنا لكى يحتفظ المعمارى بالسطح الكروى الخارجى الأملس السليم المكسو بالخزف . ولاشك أن هذه القبة من عمل معمارى موهوب كان يجمع إلى خبرته التقنية حساسية الفنان المرهف ، لأن تشييد قبة ذات قشرتين بمثل هذا التركيب يُعدّ عملا هندسيّاً رائعاً لم يقدم عليه أحد من قبل ، ويتطلب وعياً كاملا بتأثير الجهود أسفر عن هاتين القبتين المتكاملتين من الناحية الإنشائية . وما من ريب في أن هذه القبة تتفوق على قبة

اليانثيون في روما التي شُيدت القشرة السفلي منها من الحجر وكأنها عبوّة وُضعت من فوقها القشرة الثانية . أما في ضريح أولجايتو فإن الأسطح والقبتين والعقود بينهما كانت تؤدى جميعاً وظيفتها كعناصر إنشائية مترابطة وليست مجرد عبوّة . وثمة قباب كثيرة أخرى ذات قشرتين مثل قبة الصخرة ، غير أن القشرة العليا فيها محمولة على تركيبات خشبية لا على إنشاءات من مبانى الآجر.

وقد نالت زخارف ضريح أولجايتو من العناية ما ناله الجانب الإنشائي ، فقد اكتسى السطح الخارجي للقبة كله بالبلاطات ذات اللون الأزرق الفيروزي ، وثمة شريط عريض من الخط الكوفي يحيط بطبلة القبة مؤديا دور منطقة الانتقال بين هذا اللون الأزرق الفاتح واللون الأزرق اللازوردي في طنف المقرنصات الرئيس. ولاتكتسى قوالب الآجر بأى زخارف من أسفل الشرفة حتى الأرض ، على حين تظهر زخارف القاشاني فوق الجانب الشرقى وفوق الجدار المقابل له ، وتندمج المداميك السفلي مع الألوان المحايدة للأرض والجبال التي تحيط بها ، على حين تتألق القبة الزرقاء من فوقها مع تاجها الذي يجمّل المنارات وكأنها تحلّق في السماء. وما من شك في أن هذا هو الانطباع الذي كان ينشده مصمّم البناء ، ولقد حقق هدفه في رشاقة ويُسر منتقلا من زرقة الطنف الواضحة إلى اللون الطبيعي لقوالب الآجر، وابتكر بمهارته حلا لمعادلة رؤية القبة الضخمة ذات اللون الأزرق الباهت متميزة عن خلفية السماء ذات اللون الأزرق الخفيف.

ولا يقل شراء القاشانى داخل المبنى عن خارجه، والراجح أن أسطح الجدران الداخلية وباطن القبة كانت كلها مكتسية ببلاطات القاشانى، كما كانت هناك شرائط خطّية ذات زخارف متداخلة وإطارات زخرفية متعددة وزخارف نباتية ملتفة ووريدات وقوالب آجر على شكل النجوم مكسوّة بالقاشانى المزجّج، ومن فوق الشّرفات تتدلى المقرنصات على شكل أنصاف القباب.

وثمة سرّ يكمن وراء شموخ هذا البناء وعظمته هو أنه شيّد أصلاً لإيواء رفات الحسين بنيـة نقلها من كربلاء. وكان أولجايتو سنيــــاً حينما ولى السلطنة ، غير أنه تحوّل إلى المذهب الشيعى بعد ذلك . ويغلب على الظن أن تخطيط مدينة السلطانيـة كلها جاء على أساس أن يكون هذا الضريح الذي أعدّ لاستقبال رفات الحسين هو محورها ومركزها ، أما كون أولجايتو نفسه هو الذي استقرت رفاته في الضريح فذلك ليس إلا اتفاقاً وصدفة .

وتعد القضبان التى أعدّت لكى تضم تابوت الحسين من أروع الأعمال الفنية البرونزية ، ولم يسعدنى الحظ إبان زيارتى لهذا الضريح برؤيتها فى مكانها ، لأن بعثة إيطالية كانت تجرى ترميمات رأت إزاحتها موققتا حتى تتمكن من تدعيم القبة وترميم المقرنصات . ومن الملامح الزخرفية للبناء \_ وهى تحمل من الغرابة أكثر مما تحمل من الجمال الفنى \_ إقامة منارات فى كل طرف من أطراف البناء المثمّن الأضلاع كما ذكرت ، بقى منها حتى الأن عدد يوحى بأن البناء فى صورته الحالية بعد تهدّم بعض منارات أصبح أجمل مما كان بمنارات كاملة (لوحة منارات كاملة (لوحة منارات كاملة (لوحة منارات كاملة ) .

## محراب أولچايتو بالمسجد الجامع بإصفهان (١٣١٠)

يُعدّ أرقّ محراب فى القرن الرابع عشر بنسبة المثلى ولو أنه ليس أكثرها إتقاناً. وثمة قسمة جديدة نتبينها فوق هذا المحراب هى حشوة زهور اللوتس البديعة رامزة للرخاء الذى كان يسود ذلك العهد. وقد جاءت أشغال الجص فى هذا المحراب بالعمق طبقا للأسلوب البارتى والساسانى ، كما تبزّ الكتابة القرآنية الزخارف النباتية كلها.



# ضريح جنبادى قابوس بچرچان

يقع ضريح جنبادى قابوس أحد أمراء ولاية جرجان (١٠٠٦ - ١٠٠٨) فوق قمة أحد التلال إلى الشمال من القرية الصغيرة التي تحمل هذا الاسم ، وهو البناء الوحيد في جرجان - الواقعة إلى الجنوب الشرقى من بحر قزوين \_ الذي بقى لنا بعد ما عصف بهذه المنطقة الخراب والتدمير على مرّ الزمن . ويوحى موقع جنبادى قابوس المطلّ على سهل التركمان للمُشاهِد بأنه شيّد ليكون برجا فخما للمراقبة ، غير أن الحقيقة على خلاف ذلك ، فمنذ عهد قابوس حين هبط آخر العمال جاذبا معه الحبل الذي تدلَّى عليه ليصل إلى الأرض لم يرتق أحد إلى قمة هذا البناء ، فليس ثمة درج يؤدي إلى هذه القمة ، سواء من الداخل أو من الخارج ، وليس ثمة سقالات قد استندت إليه . كل هذا يوهم بصدق الرواية الشائعة التي تزعم بأن رفات قابوس قد ضمّها تابوت من الزجاج معلِّق بسلاسل في قبة الضريح . ويبدو أن الأمر قد أعدّ بعناية لحماية قابوس من أن تمتد إليه يد ف رقدته الأخيرة ، ولعل هذا هو سبب الارتفاع الشاهق لهذا البرج. أما الفتحة الصغيرة الواقعة في الناحية الشرقية من السقف فهي جزء من هذا المخطّط. وما من شك ف أن العمال قد استخدموها أثناء بناء السقف ، وكان في مكنتهم أن يسدّوها بعد الانتهاء من بناء السقف الخارجي . ومن الغريب أن هذه الفتحة لم تُترك على حالها فحسب بل كان ثمة عناية شديدة بتجميلها مما

يدل على أنه قد اسْتُهدف بها غرض آخر لعله يتصل بتقليد قديم تظل بموجبه الفتحة مواجهة للشمس المشرقة. فليس من المستغرب إذن أن يكون قابوس قد أوصى بأن تتعرّض رفاته لخيوط الشمس في البكور، وهو ما يفسّر اتجاه هذه النافذة صوب المشرق كما يفسّر أسطورة التابوت الزجاجي.

والواقع أنه ليس ثمة مكان آخر في هذا المبنى البسيط يحتمل أن يضم رفات قابوس ، وقد اعتقد الأثريون الروس عام ١٨٩٩ أن قابوس قد دُفن في مقصورة تحت الأرض ، غير أن حفائرهم لم تسفر عما يؤيد هذا الاعتقاد. أما أن قابوس قد أعد الضريح بحيث يعلق نعشه في الفضاء فهو أمر جائز ، كما أنه لا غرابة في اختفاء جثمانه كما اختفى جثمان بعض الفراعنة ممن دُفنوا في الأهرامات أو في مقابر وادى الملوك الحصينة.

ولا يزيد الضريح عن أنه برج أسطوانى ذو قمة مخروطية ، أما داخله ففراغ بين سطح الأرض والسقف المقبب . وقد صمّم المعمارى هذه القبة بحيث ترتفع أبعد ما يكون عن سطح الأرض ، ولذلك فهى تعلو على شكل منحنى إلى أعلى نقطة يسمح بها السقف . وتقع فتحة النافذة عند قاعدة القبة ، ويزيّن البرج من الخارج عشرة أكتاف ساندة مثلّثة القطاع تبتدئ من أسفل عند أحدورة القاعدة فوق سطح الأرض في حين تنتهى من أعلى عند محيط قاعدة المخروط . وثمة نقشان بالخط الكوف أحدهما على ارتفاع ثمانية أمتار من الأرض والآخر أسفل المخروط الناقص ، يحملان اسم منشئ البناء شمس

لوحة ۲۸۷ - ضريح جنبادى قابوس (جرجان) . باذن من وزارة الثقافة بإيران.

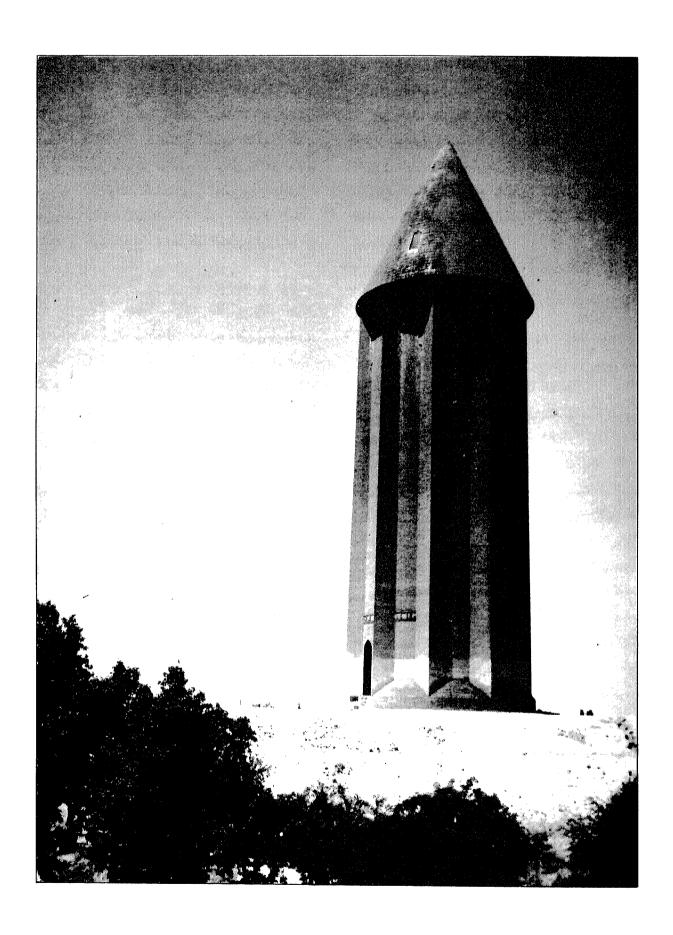

المعالى قابوس ابن وشكير ، ويبينان الغرض من البناء وتاريخه (۱۱۰) . ولا يحمل المبنى من الزخارف سوى طرازى الكتابة وعقد نافدة السقف والمقرنصتين الصغيرتين المتدليتين والحاملتين لنصف القبة بين عقدى المدخل . وليس ثمة أثر لتزجيج أو جص إلا على سطح حروف الكتابة والمقرنصات ، ومن الواضح أن «قابوس» كان معنياً العناية كلها بصلابة الضريح وإضفاء الطابع التذكارى المهيب عليه . ويعد هذا الضريح أول نموذج

لهذا الطراز من بناء المقابر الذي سرعان ما شاع وانتشر ف إيران والأناضول.

ولم يُعرف حتى الآن على وجه التحقيق مصدر هذا الطراز المعمارى واصوله ، وإن اختلف تماماً عن التقليد المتبع في طراز مقبرة إسماعيل الساماني ، حتى استأثر الارتفاع الشاهق لضريح جنبادى قابوس والتقشف الواضح وبساطة الزخارف باخيلة أجيال متعاقبة من الرحالة والمؤرخين (لوحة ٢٨٧).



## الآثار المعمارية الصفوية بإصفهان

شيّد الشاه عباس ما بين عامي ١٦٠٠ و١٦٢٠ مجموعة من العماش تُعرف باسم ميدان شاه أي الميدان الملكى [أو ساحة نقش جيهان] ، وكان فسى الأصل ميداناً لألعاب الفروسية والكرة والصولجان (لوحات . 740 . 742 . 747 . 747 . 747 . 347 . 047 . ٢٩٦ ، ٢٣ ملون ، ٢٤ ملون وشكل ٥٩) . ويقوم في الجانب الغربي من الميدان مبنى «عالى قايو» أي الباب العالى الدقيق الصنعة وهو مقرّ الشاء يطلّ منه على الناس (لوحة ٢٤٨) ، وقد خصّص الدور الأرضى منه لضباط الحرس. ويتكون المبنى من ستة أدوار تتقدّمه شرفة تطل على الميدان لشاهدة الألعاب والاستعراضات ، تقع خلفها قاعة استقبال مسقوفة بقبو تزوّقها لوحات فنية وزخارف حيوانية وصور للطيور والوحوش وإنواع الزخرفة البديعة بريشة الفنان الكبير رضا عباسي ومساعديه ، ويرقى الناس إلى الطوابق العليا عن طريق درج مرهق شديد الانحدار . ويظفر هذا البناء بعدد من الأروقة اللطيفة المكشوفة ، بكل منها مدفأة حتى يتسنّى

لقاطنيه التطلع إلى السماء ليلاً . وعلى الرغم من جمال القاعات والحجرات إلا أن كتلة المبنى من الخارج تفتقر إلى كمال النسب بل تبدو معيبة من الخلف ، غير أن جمال البائكات المعقودة البديعة المحيطة بالميدان ما يلبث أن يشدّنا فيطغى على هذه الهفوات الهيّنة ، كما يستقطب عقد مدخل مسجد شاه الشاهق النظر بروعته المهيبة ، على حين تخفّف شرفة المبنى البهيجة من صرامة الطابع في ميدان الاستعراض مُضفية رقّتها على الساحة الملكية كلها.

ويشرف على هذا الميدان من الناحية الجنوبية «مسجد الشاه عباس» الذي شيّده المهندس العبقري على الإصفهاني ويعدّ من أفخم المساجد التي بنيت في العصر الصفوى ، كما يمثل التكامل الفنى المعماري الإسلامي وخاصة من الناحية الزخرفية التي هي أرقى ما وصلت إليه العبقرية الفنية الإيرانية ، فجدرانه الداخلية والخارجية مكسوة بالقاشاني الملون الجميل ذي الرسوم الزخرفية البديعة المنظومة ضمن الإطارات المعمارية فتزيد في جمالها ولا تهوّن منه دون أن تُضعفها لأنها تكفل إبراز الأشكال الإنشائية كالعقود والإطارات الأفقية سواء من ناهية اختيار الألوان أو العناصر الزخرفية المناسبة التي تُثرى القيمة الإنشائية لهذه العناصر، والتى نتبينها حين نتأمل زخارف باطن عقد المدخل الكبير وخناصر الإيوانات والإطارات المحيطة بعقود الأروقة التى تكتنف المدخل الذي يعد أروع أثر إسلامي شُسيّد في قارس . وعلى الرغم من وجود مداخل أكبر منه حجمماً إلا أنه ليس ثمة ما يضاهيه في انسجام النسب ورشاقة المبنى ، فقد استغل المعماري مزايا الموقع عند تصميمه المدخل فجعل كتلته المحلقة الزرقاء تقطع رتابة







لوحات ۲۸۸ ، ۲۸۹ – میدان شاه بإصفهان [عن كتاب «رحلة ف فارس» للمصور أوجين فلاندان والمهندس باسكال كوست ١٨٤٠م] «أيهذا الفنان القدير إنك لتخلق مذاق مياه المرفأ ونوع السكينة التي يرفل فيها . والأماني الحلوة تحوم حواليه حين تنسّق أحجاره .. ولترين الوافدين من كل بقاع الدنيا يسعون جاهدين ينشدون طمأنينة فى رحاب منجزات الحجر الجذابة تخلِّي إنسان العصر عن إبداعها ، وإن هي إلا صوامع للروح والقلب. أرأيت إلى امرء يسعى أسير رغبة جامحة يجوب العالم ليزور صومعة غلال أو مستودع بضاعة ؟» «سانت إكزويرى»

عقود بائكات جوانب الميدان البيضاء ذات الطابقين، كما تشد الأنظار بتجويفها. وإذ كانت العمارة الإيرانية تُعنى أكثر ما تُعنى بالزخارف، لذا فإن جدار المدخل المهيب هو في واقع الأمر ستار زخرف أكثر منه جدار إنشائى. وتنهض على جانبى هذا الستار منارتان رشيقتان بارتفاع ثلاثة وثلاثين متراً تقريباً، على حين يبلغ ارتفاع عقد المدخل بلونه الأزرق اللا زوردى وزخارفه التى لا تضارع حوالى سبعة وعشرين متراً. وإذ كانت خطوط الستار القائم الزوايا المستقيم الأضلاع تباين كروية القبة من ورائه، كما ترتفع بينهما المنارتان النحيلتان الشاهقتان رأسياً في اتجاه قائم بذاته حرص المعمارى الإيراني على أن «يجاوب» منحنى عقد المدخل منحنى سطح القبة ، وعلى أن يكرر نصف قبة المدخل كروية القبة وكأنه ترجيع موسيقى ختامى.



لوحة ٢٩١ سميدان شاه عباس بإصفهان، ويبدو فيه مدخل مسجد شاه و اثنان من الإيوانات الأربعة وقبة الإيوان الرئيسي.

لوحة ۲۹۲ ـ ميدان شاه عباس بإصفهان . منظر عام ملتقط من مسجد شاه . ونرى مسجد الشيخ لطف الله إلى اليمين وقصر عالى قابو إلى اليسار ، وف المواجهة المدخل الكبير لسوق القيسارية . وتحيط بالساحة صفوف الدكاكين المعقودة ذات الطابقين والمزخرفة بالقاشاني الملون . بإذن من وزارة الثقافة والفنون بإيران .

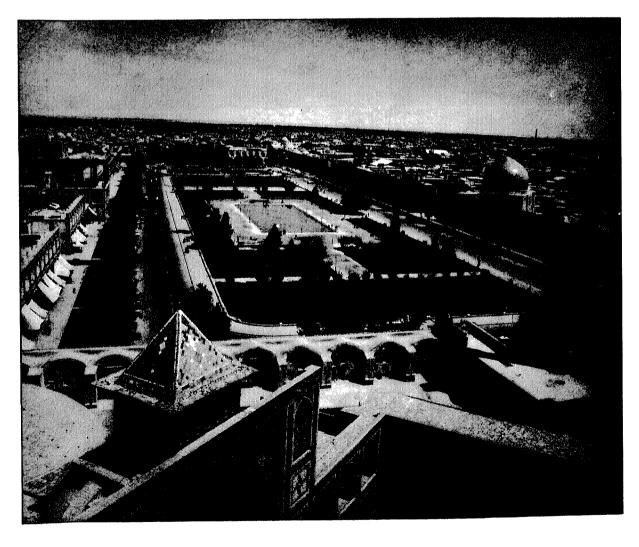



لوحة ٢٩٣ سميدان شاه عباس بإصفهان، ونشهد ف الناحية الغربية قصر على قايو، وف المواجهة مسجد شاه، وف الناحية الشرقية مسجد الشيخ لطف الله. بإذن من وزارة الثقافة والفنون بإيران.

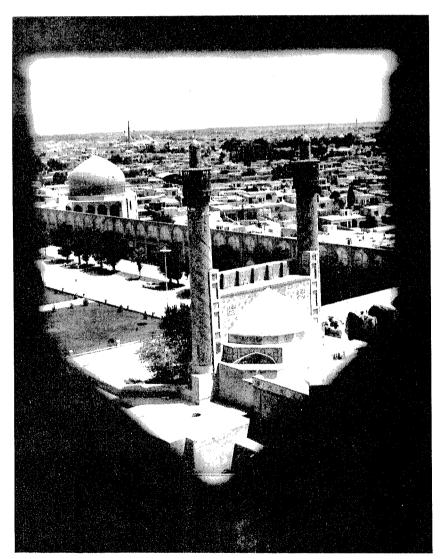

لوحة ٢٩٤ سمدخل مسجد شاه وقبة مسجد الشيخ لطف السابان من وزارة الثقافة والفنون بايران.



لوحة ه ٢٩٥ ـ قصر عالى قابو . بإذن من وزارة الثقافة والفنون بإيران .

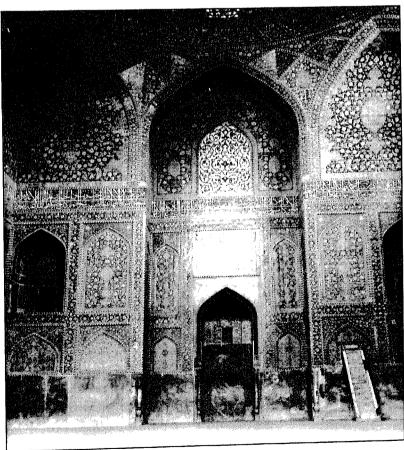

لوحة ٢٩٦ ـ مسجد شاه بإصفهان . المحراب، تصوير كاتب هذه السطور .

وقد ارتفع تجويف المدخل نصف الكروى فوق خناصر متعاقبة بعضها فوق بعض ، وتتألق أسطح كل خنصر منها ببريق انعكاسات الضوء عليها نتيجة لاختلاف اتجاهاتها في الفراغ . وعلى جانبى الباب المطلبي بالذهب حشوتان تمثلان سجادتي صلاة تشبه تصميماتهما رسوم سجاجيد الصلاة التي نشاهدها في المنمنمات الفارسية رأسية معلقة في الهواء ، مما يثبت ولع الفنان الإيراني بالناحية الرخرفية بصرف النظر عن الناحية الواقعية أو الإنشائية،كما تتصدر مدخل المسجد صورة لطاووسين مزخرفين بالقاشاني المعرق (لوحة عمورة لطاووسين مزخرفين بالقاشاني المعرق (لوحة عمورة)

ولما كان محور الميدان يتجه من الشمال إلى الجنوب في حين يتعين أن يتجه محور الجامع صوب الكعبة ، أى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى فقد نشأت مشكلة معمارية تغلّب عليها المهندس بتصميم طريف حين شيّد خلف المدخل بهواً عرضياً يؤدى أحد طرفيه إلى الميضأة ، يتطرق بعدها الزائر إلى الصحن عن طريق دهليزين يدوران حول الإيوان الشمالي الشرقى . وما يكاد المرء يجتاز هذين الدهليزين حتى يطالعه الصحن للكشوف بإيواناته الشامخة الفسيحة . وتحيط بالصحن عقود ذات طابقين من جهاته الأربع مزخرفة بالقاشاني المتعدد الألوان . وتنعكس على سطح حوض بالقاشاني المتعدد الألوان . وتنعكس على سطح حوض والمتألقة بأشعة الشمس.

N: N: N:

وفى الناحية الشرقية من الميدان ، يقوم مسجد الشيخ لطف الله الذى أمر ببنائه أيضاً الشاه عباس عام ١٦٠٣ وخصّصه للأسرة المالكة حتى عُرف بين المواطنين باسم مسجد الملكة وإن أطلق عليه الشاه اسم حميه العالم الشيعى الكبير « الشيخ لطف الله» . وكان ثمة سرداب عبر الميدان يصل بين قصر عالى قايو وهذا المسجد تستخدمه الملكة والحريم . وإذا كان هذا المسجد قد شُـيّد دون صحن أو مآذن إلا أنه ينفرد بقبة من أروع القباب في

إيران كلها بل والعالم الإسلامي بأسره في ظاهرها وباطنها (لوحات ٢٥ ملون ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ).

وإذ لم يكن مربّع المسجد موازيا لجوانب ميدان شاه - فقد كان أحد قطرى مربع بيت الصلاة عموديًا على جانب الميدان ، وبطبيعة الحال كان القطر الآخر موازيا لاتجاه هذا الجانب من الميدان - لجأ المعمارى إلى الحلّ التقليدي لمواجهة هذه المشكلة التوفيق بين اتجاه القبلة واتجاهات جوانب الميدان عن طريق ممرات يتغير فيها الاتجاه منذ الدخول من المدخل حتى الوصول إلى بيت الصلاة ، غير أن الزائر لا يكاد يحسّ انحراف مسقط الجامع عن اتجاهات الميدان نفسه لأن صفوف البائكات المحيطة بالميدان تحجب الجزء الأسفل المربع من المسجد الذي لا يظهر منه غير القبة والتي لا اتجاه لها لأنها كروية.

لوحة ٧٩٧ ـ مسجد الشيخ لطف الله بإصفهان : القبة

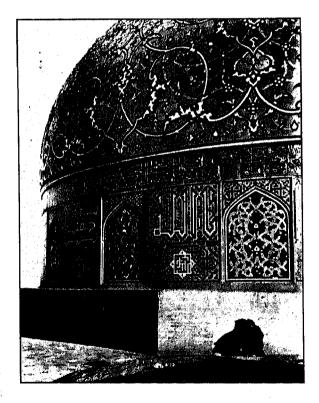

قصيدة مهداة إلى «سجادة» على هيئة حديقة لشاعر صوق مجهول من القرن ١٥ ، نقلتها إلى العربية بتصرف.

«هنا البساط يموجُ ربيعٌ ابديُّ الجمال يموجُ ربيعٌ ابديُّ الجمال لا يحرقه لهيبُ الصيف القائظ ، اوتعصف به لفحاتُ الخريف العربيد ، بل يشرقُ في مرح صاخب . طرفُ البستانِ العريضِ المتانِّقِ سورُ حديقةٍ . يبسطُ حول البستان حمايته ، ليبيتَ ماويُ ، ينبوعَ خصوبةٍ وتجدّد . ينبوعَ خصوبةٍ وتجدّد . ركنٌ يزخر بالسّحر ربائسَحر تتعانقُ فيه الموسيقي والبهجة ويُتيح العزلة لاستغراق التامل ،

تتعانق فيه الموسيقى والبهجة ويتيح العزلة لاستغراق التامل، ويصطخبُ فيه الجدلُ الجاد يتهامسُ فيه العشاقُ على استحياء

هنا تسترخى الأجسادُ المكدودة مترعة بملاذ رطب الانسام وفي يِركِها المتماوجةِ ف مرح تستيقظُ أرواحٌ كانت مرهقةٌ ، إثر مسيرتها بطريق وعرة . أعياها وعثاءُ الملل وغمزُ الاشباح الساخرة . حاصرها الموتُ المتربّصُ في أشكال شتيّ ، والجِنَّ مثير الرُّعب ،

والجِن مثير الرَّعب، ووحشيُّ الحيوانِ، والقلب المتاجَّجُ والأنواءُ الجياشة. هانذا أُفلتُ من هذى المخاطر جمعاء. ففى الحديقة تحتضنُ الطمانينةُ من يقصدها.

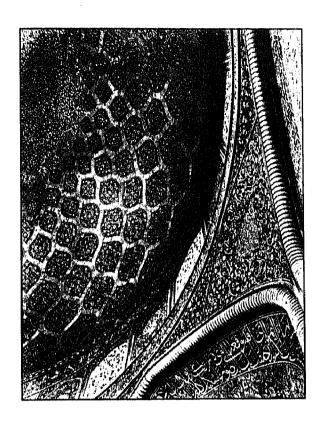

لوحة ٢٩٨ ، ٢٩٨ - مسجد الشيخ لطف الله بإصفهان : بطن القبة

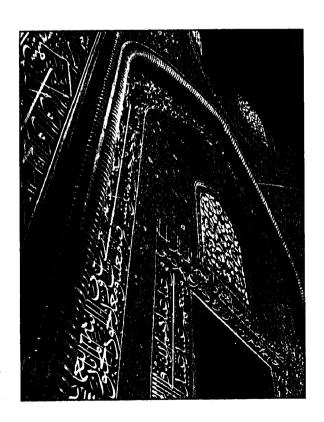

والريحان الخجول والأقحوان الزعفراني يتراءى كنجوم من بين الأغصان. وزهورٌ مثقلةٌ بجواهر، وأعتات متأرححة مغمورة الجذور في لُجَج قدسية . والورد المتأجَّجُ عاطفة يَحنى رأسَـهُ لوقار السّوسن، المتعاطف وُيًّا معه . على حين يذيع النخيل على الملأ، في سموقه وجلاله نبأ ميلاده السماوي. أَوَ لَمْ يَنْبُت بِكهوف العقل حيث تدركُ الرسائلُ الصمويَّةُ أسرارَ القلوب ؟ والإيقاعُ المنسابُ الهادي لمحاليق الكرُّم، يتدفق كالسُّيْل عبر الكون بأسره، هذا .. نبضُ الله .

\* \* \*

1.

هذا يمتزج الحسُّ المشبوبُ بالعقل المُدرك في انسجام يسمو بالوحدانية . الكُنْه الربّاني يتجلّى ، الكُنْه الربّاني يتجلّى ، من بين ثنايا الضّلال الذي طويناه فيه . هو مقصدُ كلّ الرغبات فاتحُ كلُّ الأبواب جوابُ الاسئلةِ جميعا جوابُ الاسئلةِ جميعا سببُ الأسباب ولو أنّا أَفْلَتْنا من شَـرَكِ الذات ، لاتيح لنا أن نشهدَ وجه المعشوق بجماله وسحره وبهائه بجماله وسحره وبهائه في لانهائيته نبلغ منتهى المطاف فنلقى جزاءَ سعينا : مصيرَنا الأخير ، فهو المغاية ،»

تتوهّع نار رقيقة شفّافة ،
تحت ضوء فضّى كنّدى الصّبح .
تتحقى كرمات تتسلق برشاقة ،
تحضنُ زهرة لوتس ،
كومض جوهرة أسطورية ،
يتوسّطها قرصُ الشمس الجبارة ،
للمسكة زمام الآفاق عبر محور الكون ،
كاسد ذهبى .
كاسد ذهبى .
فتدبُّ في الخليقة الحركة ،
فتدبُّ في الخليقة الحركة ،
وتتمتِم البراعمُ الراجفة ،
والزهراتُ المشرقةُ كالأنجم ،
ملبّية نداء ربّها في فرح غامر ،
ملبّية نداء ربّها في فرح غامر ،

\* \* \* محاليقُ الكروم تتثنى فى كل جانب، ينفردُ كلّ منها بؤُجْهةٍ ، وكأنما يُغلثُ من صاحبه بعد عناق عف . وما تلبث أن تتلاقى . تتعانق بعذوبة ثم تمضى فى وقارٍ على إيقاع فاتن . تشرع.

**تتقا**رب. تتراجع. ----------

وتعود تختتم مسيرتها في سلام ، وكانما تعقد صُلحاً بعد خصام . تمتزج جميعاً ،

تمتزج جميعا ، تتوحّد منسجمة ،

كفريق ينشد أغنية مرحة،

تتارجح،

تتطابق فيها أنغامُ الموسيقي . بينا هي إلى الأزل مشدودة .

وتسترعى منحنيات هذه القبة الانتباه ببساطة تكوينها وروعة زخارفها من التوريقات الزرقاء والبيضاء على خلفية بنية اللون مما يجعلها من أرق قباب إصفهان. وكذلك تعدّ هذه القبة نموذجاً فريداً من الناحية الإنشائية لأنها مكوّنة من قشرة إنشائية واحدة على خلاف النهج المتبع وقتذاك من عمل القباب من قشرتين ـ وقد بناها المعمارى من الداخل على ارتفاع يتناسب مع اتساع القاعة مما قد يجعلها تبدو منخفضة عند النظر إليها من الخارج ، وعلى الرغم من ذلك فإن ارتفاعها كان كافياً كى تسيطر سيطرة تامة على الجانب الشرقى من الميدان.

وقد قُسمت جدران قاعة الصلاة إلى ثمانى حشوات تحددها عقود من القاشانى اللازوردى على شكل الجبل المجدول بداخلها طراز من الخط الثلث الأبيض كتبه الفنان على رضا فوق أرضية داكنة الزرقة (لوحات ٢٩٧،٢٩٦).

وغطيت الأسفال ببلاطات مزخرفة . ويلفت نظر الزائر أن الطراز المكتوب والعقد المجدول ونوعية الزخارف التي تملأ الحشوة قد سايرت تصميم الشكل الإنشائي حتى بدا الطراز المكتوب وكأنه صنجات العقد يحيط به طنف الحبل المجدول ، في حين لعبت الزخارف التوريقية دور تزاويق الحشوة . لقد بلغ الفنان الفارسي المسلم الذروة في التعبير عن فن إيران التقليدي وهو الزخرفة التي جعلها تبدو للنظر وكأنها تؤدي دورأ إنشائياً دون أن تُضعف من قوة الأجزاء الحاملة للقبة . وتتمركز زخارف باطن القبة في نجمة رئيسية من اللون الأصفر الذهبي تحيط بها توريقات الكروم المتشابكة . وتنفذ الإضاءة إلى المسجد من أعلى عن طريق نوافذ محدّبة في طبلة القبة مركّب بها من الخارج ومن الداخل حشوات مخرّمة ذات زخارف توريقية يتكافأ فيها المفرغ والملىء . وينعكس الضوء المتسلّل من خلال هذه النوافذ على مختلف أسطح القاشاني الملونة المصقولة ثم يرتد إلى فراغ المسجد فتغمره بالنور ، حتى ليكاد المرء يلمس هذا الفراغ بيديه .

وتحتل حظائر خيل الشاه عباس بعض جوانب الميدان الذى تحيط بساحته صفوف من الدكاكين فوق كل واحد منها غرفة زخرفت بالقاشانى الملون البديع الصنعة . ويرتفع في الجانب الشمالي مدخل السوق الكبير «القيسارية» شدّتنى إليه مجموعة الطبلخانة [الموسيقيون] وهم يلتئمون حوله ساعة الغروب لتقديم عروضهم الموسيقية منذ أقيم هذا المدخل حتى اليوم (لوحة ٣٠٠٠).

#### \* \*

وتشدّنا من بين مبانى إصفهان ، مدرسة «چهارباغ» أى الحدائق الأربعة شيدها السلطان حسين آخر ملوك الصفويين ، بدافع من ورعه لتكون مدرسة لطلاب العلوم الدينية ، وتعدّ آخر ما أبدعته أيادى الفنانين في العصر الصفوى وخلاصة التجارب التي وصل إليها الفن المعماري عبر القرون والأجيال ، وقد سكب كبار الأساتذة والصناع المهرة عصارة فنهم فيها مدفوعين بعواطفهم الدينية ومواهبهم الفنية .

وتتألف هذه المدرسة من صحن واسع تحيط به غرف الطلاب ، تشغل الجهة الشمالية قاعة زوّقت بدقة فائقة خصصت للشاه سلطان حسين ، وهي تشكّل بزخارفها وخطوطها وقبابها ومآذنها أثراً فنياً وروحياً خلابا يشد الأنظار ويأسر القلوب (لوحات ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٠٣، ٢٠٣، ملون).

وثمة مبان هامة أخرى بإصفهان جديرة بالذكر أشهرها «قصر چهل سوتون» أو بهو الأعمدة الأربعين، وكان في الماضى صالة العرش التى يستقبل فيها الملك وزراءه والسفراء الأجانب. وقد أثار أصل هذه التسمية الكثير من الجدل، إذ أن شرفة هذا الرواق لا يحملها غير عشرين عموداً تنعكس صورتها على صفحة حوض المياه الممتد أمامها مما يجعلنا نظن أن العدد أربعين يرجع إلى عدد الأعمدة وصورها المنعكسة على صفحة الماء. ومن القطوع به أن هذه التسمية لا تدل على العدد الحقيقى وأن المقصود بها التعبير عن الضخامة والأبهة، كما



لوحة ٣٠٠ - طبلخانة [عن كتاب «رحلة فارس»]

نلاحظ أن العدد أربعين كثير التداول والاستخدام ف فارس، فقديماً أطلق على پرسيپوليس اسم مدينة الأبراج الأربعين.

ولقد شيّد قصر «چهل سوتون» أصلاً فى أثناء حكم الشاه عباس ، ويروى كروسنسكى وكان يعيش فى فارس آنذاك ، أن الجزء الأكبر من البناء قد التهمته النيران إبان حكم الشاه سلطان حسين أى بعد مائة عام من تشييده ، وأن السلطان حسين الذى كان شديد الإيمان بالخرافات قد حال دون أى تدخّل لإخماد النيران التى عدّها أداة لتنفيذ إرادة الله ، ومن ثم أعاد بناء القصر مرة ثانية بعد ما أتت النيران عليه ، وهو ما يفسّر اختلاف بعض العناصر فى المبنى الحالى عن الوصف اختلاف بعض العناصر فى المبنى الحالى عن الوصف الذى سجله الرحالة شاردان وتاقرنييه قبل عهد الشاه سلطان حسين . ويتكون المبنى من صالة العرش يكتنفها من جانبها الأيسر غرفة الملك ومن جانبها الأيسر غرفة الملك ومن جانبها الأيسر غرفة

الوزراء، ويتوسط كرسى العرش إيواناً في صدر هذه الصالة. ولقد بقيت الزخارف التي كانت تزدان بها هذه القاعة في حالة طيبة، حيث يتلألأ الضوء على صفحات المرايا وعلى القطع الصغيرة منها التي ترصّع الحوائط وتجمّل السقف بالنقوش الغائرة والألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والذهبية على حين زينت قبة سقف إيوان العرش بوحدات هندسية غائرة سداسية الأضلاع تشبه خلايا النحل (لوحات ۲۷ ملون، ۲۸ ملون، ۲۸ ملون، ۲۸ ملون، ۲۸ ملون، ۲۸ ملون، ۲۸ ملون، ۲۰ ملون،

وتسبق صالة العرش الشرقة ذات العشرين عموداً ومن خلفها قاعة الاستقبال تعلوها ثلاثة قباب منخفضة تزينها ستة لوحات جدارية كبيرة ملونة رسمت كل ثلاثة منها على أحد جدارين متقابلين وتكاد تستغرقة تماماً. وكان الرّحالة پييترو دلّلاقالى قد انتقد لوحات قصر إصفهان في عهد الشاه عباس ووصفها بضعف المستوى،

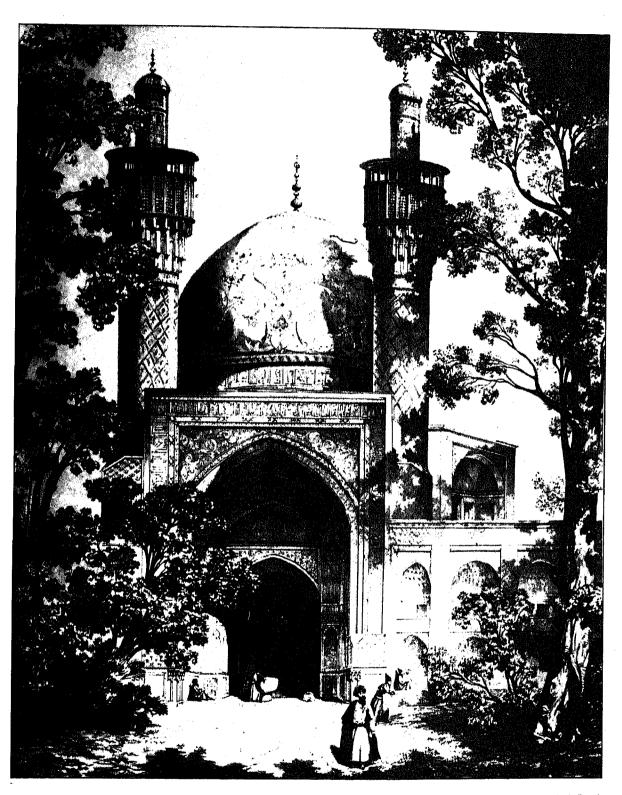

لوحة ٣٠١- مدرسة چهار باغ بإصفهان . عن كتاب «رحلة في فارس» لأوچين فلاندان وپاسكال كوست .

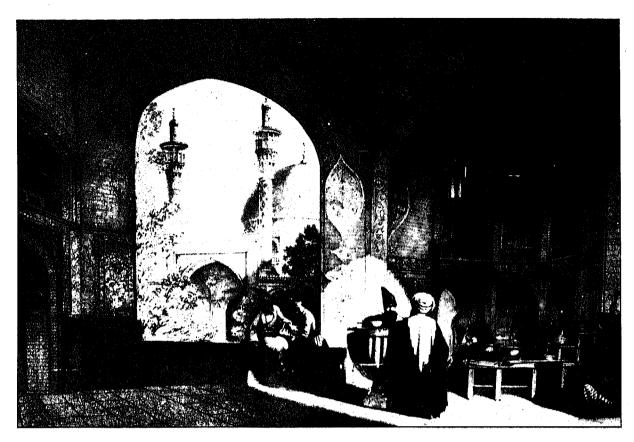

لوحة ٢٠٢ مدخل خان قوافل إلى جوار مدرسة ومسجد جهار باغ بإصفهان . عن كتاب «رحلة في فارس» لأوهين فلاندان وياسكال كوست .

غير أن هذا النقد الجائر قد صدر عن رجل أوربى عاش فى القرن السابع عشر ، اعتادت عيناه أسلوب عصر النهضة الفنى فاستهجن عدم دراية الفنان الفارسى بقواعد المنظور.

ولم يسبق أن نُشرت هذه الصور الجدراية فى أى مكان حتى هذا التاريخ اللهم إلا أربعة رسوم خطية جاءت بكتاب الرحالة تكسييه فى القرن التاسع عشر استأذنت دار الكتب القومية بباريس فى نشر بعضها ولم أوفق رغم ما بذلته من جهد إبان زيارتى لإيران فى الحصول على صور ملونة أو حتى غير ملونة لهذه اللوحات الفريدة التى تناولتها بالدراسة (١١١) . وإن كنت قد وفقت فى الحصول على بعض صور غير ملونة أهدانيها المهندس الإيطالى زاندرينى الذى يتولى ترميم هذه اللوحات ، قد تعين القارئى على تمثّلها فلا غنى لمن

اعتاد تذوق جمال التصاوير الإسلامية من خلال المنمنات وحدها من أن يشاهد بالمثل هذا التصوير الجدارى الإسلامي الفريد (لوحة ٣٠٨، ٣٠٨).

ويسترعى الانتباه أيضاً بمدينة إصفهان جوسق المرايا (لوحة ٣١٠)، ثم قصر هشت بهشت [أو قصر المراييس الثمانية]، وهو مبنى ثمانى الأضلاع مثل غيره من القصور الملكية في إصفهان، أمر ببنائه الشاه سليمان حوالى عام ١٦٦٩. وتُرى الحديقة التى كانت جزءا لا ينفصل من خلال بواكى المبنى المرتفعة. وكان سقف قاعة الاستقبال الرئيسة المقبّب مطليّا باللون الأرجواني ومن تحته بطانة مذهبة متألقة. ومن فوق نوافذ القبة التى ينفذ منها الضوء قطع من المرايا تتألق بانعكاس الضوء عليها «لوحات ٣١١، ٣١٢).



لوحة ٣٠٣ - مدخل جامع شاه سلطان حسين (چهار باغ) عن كتاب «رحلة في فارس».

والحيوان ومشاهد الصيد والطراد فوق بنيقات «العقود المسدودة» التى غَنَت بها وتألّقت (لوحة ٣٠ ملون ، ٣٨ ملون) . وكان الصيد من أحب الهوايات عند ملوك الفرس . فقبل مغادرة الحاشية إلى مكان الصيد بسبعة أيام كانت ترسل الخيام والأبسطة والأوانى الذهبية وغير ذلك من الأدوات التى يحتاجها المعسكر محمّلة فوق ما ينيف عن ستة آلاف جمل . وكان يخصّص لكل أمير ما يربى على مائة وخمسين متراً مربعا لخيمته . وتحت يربى على مائة وخمسين متراً مربعا لخيمته . وتحت الظلات الموشاة بالحرير منازل الحريم والحمام وقاعة الاستقبال . أما داخل الخيام فكان يُفرش بفاخر السجاد وكانت الحشايا من الدمقس . .

\* \* \*

كذلك تفرد العصر الصفوى بجسوره الرائعةالتي

كانت تقام لمجرد الاستمتاع بالنسيم العليل والمنظر الجميل. ومن أبدع هذه الجسور «جسر الله وردى خان» الذى كان محاطاً بجدارين مرتفعين يحميان قوافل التجارة العابرة من شدة الريح على حين نفذت فيه فتحات على شكل عقود فى أماكن مختلفة تؤدى إلى بائكات معقودة على كل من جانبى الجسر تطل على النهر بكامل طول الجسر حتى يتسنى للأهالى الاستمتاع بمشهد النهر فى هدوء بعيداً عن مسار القوافل وضجيجها وما تثيره من غبار (لوحة ٢١٤ وشكل ٢٢ أ، ب ع). وقد توج شاه عباس عمارة الجسور بإنشاء «جسر خواچو» الخلاب بممرّاته وغرفه المتصلة. ولم

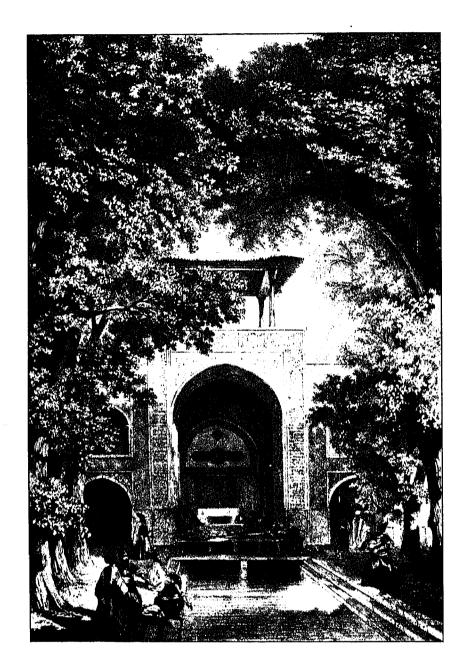

لوحة ٢٠٤ - حديقة جامع شاه سلطان حسين (چهار باغ) . عن كتاب «رحلة فى فارس».

يكن هذا الجسر معبراً فحسب بل كان مكاناً للنزهة والترويح حتى أصبح غاية في ذاته. وقد استغل المعمارى الموقع إلى أقصى حدود الاستغلال بسعة خياله وحسّه الفنى المرهف وأنشأ في وسط الجسر مقصورة كأنها مثمّن انشطر نصفين ، وجعل أحدهما بعيداً عن الآخر

كيما يفسحا مجالًا لطريق العبور ، ويتكون كل منهما من عدد من الإيوانات تتيح للمتنزّهين فسحة للاستمتاع بروعة المشهد ، وقد زخرفت جدران جميع غرف الجسر بالقاشاني البديع (لوحات ٢١٥، ٣١٦ وشكل ٣٢ أ، ب، ج، ٦٤).

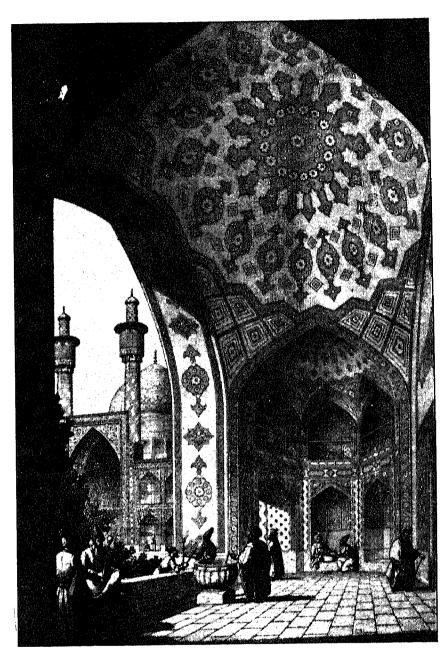

لوحة ٣٠٥ \_ إيوان جانبى بجامع شاه سلطان حسين (چهار باغ) . عن كتاب «رحلة فى فارس» .



لوحـة ٣٠٦ ـ چهل سوتـون: مدخل فاعـة الاعمـدة الأربعين بإصفهـان. تصوير كاتب هذه السطور.

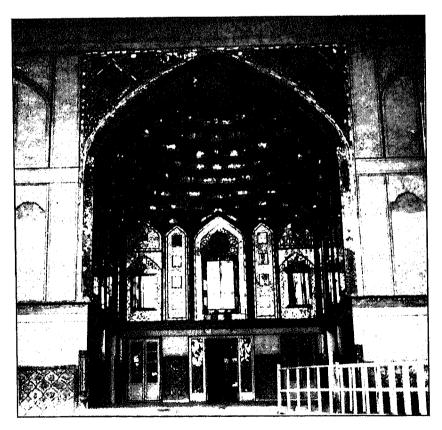

لوحة ٣٠٧ ـ چهل سوتون: إيوان كرسى العرش تصوير كاتب هذه السطور.



لوحة ٣٠٨ - جهل سوتون . تصوير جدارى . شاه عباس يحتفل بالخليفة سلطان سفير المغول . رسم خطى . إصفهان .







لوحة ٣١٠ ـ جوسق المرايا المطل على جسر خواجو . إصفهان . عن كتاب «رحلة في فارس» .





لوحة ٣١٢ ـ قصر هشت بهشت . عن كتاب «رحلة في فارس»

لوحــة ٣١٣ ـ بهو قصر هشت بهشــت من الداخل . عن كتاب «رحلة في فارس»

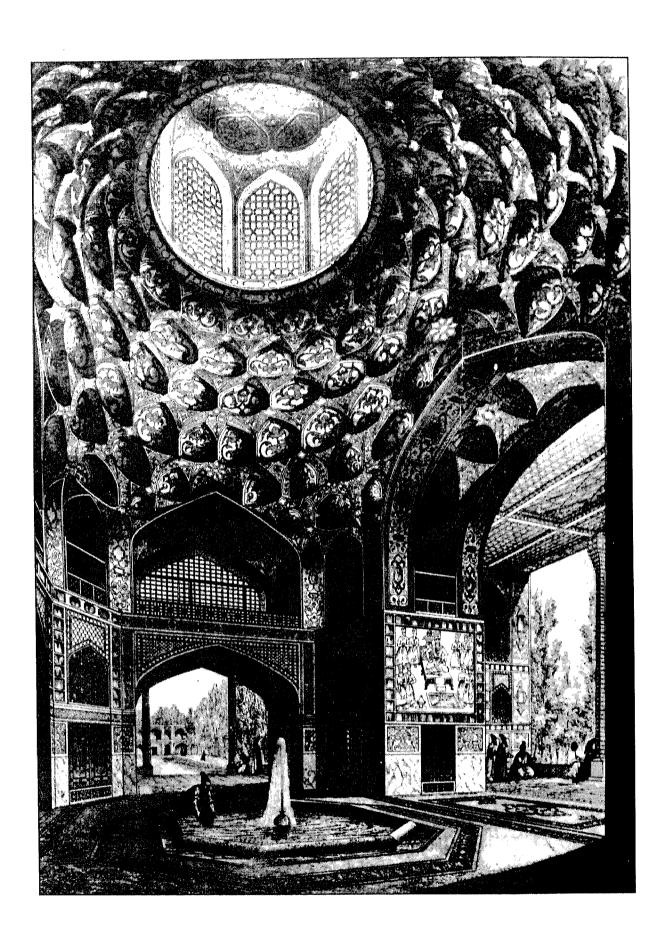



لوحة ٣١٤ ـ جسر الله وردى خان . . عن كتاب «رحلة في فارس» .



لوحة ٣١٥ ـ جسر خواچو. إصفهان القرن ١٧

لوحة ٣١٦ ـ جسر خواچو . . عن كتاب «رحلة في فارس» . . وهو بقناطره الرائعة وغرفه المتصلة بعضها ببعض والقائمة فوقه ، يعد من أجمل آثار إصفهان . وقد زخرفت جدران الغرف بالقاشانى زخرفة بديعة .





مشهد (۱۱۲) الإمام الرضا بمدينة مِشْهِد «خراسان»

يعد الإيرانيون كافة ضريح الإمام الرضا «حَرَماً» لهم يحيطونه بكل تبجيل وتعظيم، وقد جرى ترتيب عناصره بأحجامها المتباينة في الفراغ طبقاً لنسب رياضية تربط بينها ، معبرة عن النواحى الرمزية المرتبطة بفكرهم الفلسفى ، فضلاً عن ضخامة مساحته وفخامته والإسراف البالغ في إنشائه مما جعله بحق كعبة للحجاج . ولبناء الضريح تاريخ طويل تتعدد فيه المبانى إلى حد يحتاج معه تاريخها وتحليل تفاصيلها إلى مجلد ضخم . فقد تداخل العمل في هذه المجموعة من المبانى على مر قرون عديدة بصورة محيرة حتى يمكن القول بأن هذا الأثر الخالد هو في حقيقة الأمر وحدة متصلة لم تنل السنون من طابعها على الرغم من الإضافات العديدة المتتالية .

وكان على بن موسى بن جعفر من الجيل الثامن لأحفاد الحسين رضى الله عنه محبوباً من أهل الشيعة يدينون له بالولاء مما دفع حموه الخليفة المأمون إلى الاعتراف بانتسابه إلى على بن أبى طالب وأطلق عليه اسم «رضا من آل محمد» . وما لبثت الشهرة والولاء اللذين كان يحظى بهما بين جماهير الناس أن دفعت خصومه إلى قتله بالسم غيرة منه وحقداً عليه خلال زيارة صاحب فيها الخليفة المأمون لقبر هارون الرشيد بمدينة طوس، ومن يومها صار الإمام في نظر أهل الشيعة شهيداً .

والمعروف أن هارون الرشيد والإمام الرضا قد دُفنا تحت إحدى قباب هذا الضريح الذى تعرّض للزلازل ولتخريب الغزاة ولإضافات متراكمة متكررة ولإعادة بناء بعض أجزائه . وعلى الرغم من الدمار الذى لحق هذا الضريح والتغييرات التى طرأت على بناء بعض أجزائه فإنه ما يزال ينفرد بوجهياته ذات الجمال الخلاب وبفخامته المهيبة.

وقد تعرّض هذا المبنى الذى يرجع إلى بواكير القرن التاسع أول ما تعرض للتخريب على يد سابوكتاجين الذى خلّفه أطلالاً، حتى جاء السلطان محمود فى أوائل القرن الثانى عشر فأعاد بناء المحراب من جديد وتوّجه بقبة شاهقة . ثم أعاد السلطان سنجر بناءه ثانية وزين الحرم بزخارف لا حصر لها من الفسيفساء والقاشانى الملون . وما من شك فى أن يكون الضريح قد أصابه التخريب من جديد عندما غزا تُولى خان بن چنكيز خان مدينة مشهد .

وبعد أعوام طالت جاء سلطان أو لچايتو خده بنده فاعاد ترميم بعض أجزائه ، ومن ذلك إطار باب وراء الركن الشمالى من غرفة الضريح يحمل تاريخ عام ١٣٣٥ . ولا بد أن ثمة تحسينات جديدة أضيفت خلال القرن الرابع عشر ، يدل عليها على سبيل المثال تلك النقوش فوق بلاطات فى غرفة الضريح لصقت عام ١٣٥٩ ، كما يقال إن القبة الحالية ترجع إلى عهد أو لجايتو . ومن أهم عناصر هذا المبنى ما أسهم به التيموريون (١١٣) بتشييدهم مسجد جوهر شاد ابنة تيمور لنك الذى يعد جزءاً من الحرم وإن كان مستقلاً تماماً من الناحيتين الواقعية والروحية . وقد أفاد الحرم من سخاء جوهر شاد ببنائها مسجدها الذى آثرى المجموعة ، ولولاه لما استكمات معانيها وروعتها من الناحية الجمالية .

وجاء الصفويون فأضاف الشاه طاهماسب رواقاً صغيراً شرقى غرفة الضريح[المرقد]، كما أقام حلية ذهبية على شكل عمود فوق قبة الضريح، غير أن غارة وفدت من بلخ ۱۰۸۷ نهبت هذه التحف . كذلك شيد طاهماسپ منارة فى وسط الجدار الشمالى الشرقى من «الصحن القديم» صار تجديدها وقت بناء نادر شاه المنارة المقابلة لها وقد اكتست كل منهما بطبقة كثيفة من التذهيب (لوحة ۲۱۷) . وفى عام ۱۹۰۱ أمر شاه عباس بتجديد الضريح بما فى ذلك زخارف القبة فوقه

وباستكمال «الصحن القديم» ، ولم تتوقف أعمال التجديد والترميم والزخرفة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .

وقل أن نجد مثيلًا لهذه المبانى فى العالم بأسره تجتمع بمثل هذه الوفرة ، فثمة قبة ذهبية ومنارتين ذهبيتين وإيوانين ضخمين مذهبين وأبواب كبيرة من الفضة

لوحة ٣١٧ - ضريح الإمام رضا بمشهد . المنارة الذهبية .



المطلية بالذهب تؤدى إلى العديد من الغرف التى تسودها رهبة القداسة والتبجيل تؤكد ذيوع صيت هذا الضريح ، فضلاً عن الصحون الكبرى التى تتكامل معها ستة صحون أصغر منها بما فيها صحن مسجد جوهرشاد (لوحة ٢١٨، ٢١٩ ، ٣٢ ملون).

وقد شيّد الشاه عباس الأول طريقاً متسعاً للوصول

إلى الحرم يشطره جدول جار . ويؤدى هذا الطريق إلى الصحن الفسيح المسمى «الصحن القديم» [صحن كُهنة] من خلال بوابة ضخمة على كلا طرفيه زُينت كل منهما من ناحية الصحن بزخارف سخية فاخرة ، ويستمر جدول الماء الضيق حتى منتصف الصحن حيث يبلغ فسقية مثمّنة ذات تركيبات ذهبية تحيط بها أحواض الوضوء (شكل ٢٥).

لوحة ٣١٨ - ضريح الإمام رضا بمشهد . إيوان النبلاء المطل على صحن مسجد چوهر شاد ، ومن خلف إلى اليمين قبة ضريح الإمام الرضا . ويظهر الصحن القديم في الخلفية .



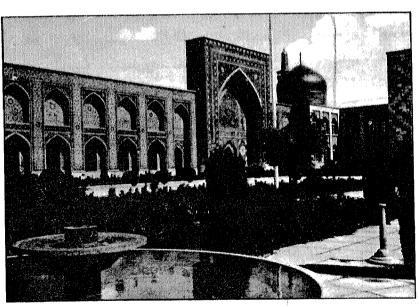

لوحة ٣١٩ - قبة ومئذنة مسجد الأميرة جوهر شاد بمشهد .

ويقع في جانب القبلة الإيوان الذهبي المتألق الذي شيده في نهاية القرن الخامس عشر أمير «علي شيرنوائي» الشاعر والوزير راعي الفنون، وفي مقابلته من الناحية الأخرى من الصحن الإيوان الذي أهداه شاه عباس الثاني وكان بسيطاً مصمتاً من الخلف. وقد كُسيت جدران الإيوانات الأربعة المطلة على الصحن القديم، ومنها إيواني المداخل من الجانبين بالقاشاني الملون، في حين زينت أروقة البائكات ذات الطابقين بكسوات من البلاطات الملونة.

وما يلبث الزائر أن يعقد المقارنة بين إيوان شاه عباس المهيب ومدخل مسجد شاه بإصفهان ، فالمنافسة بينهما سرعان ما تفرض نفسها عليه ، أيهما أعظم ؟ فإيوان شاه عباس بمنحنياته الجميلة هو يقيناً من أبدع مبانى إيران، وعلى حين يتراءى في رواق البائكات ذى الطابقين مدى ارتفاعه الشاهق ، يوحى عمق المقرنصات والتجاويف الإحساس بانخفاض قمة السقف. والإيوان بعامة مثال رائع للتصميم الدقيق الذي يعكس بصدق جوهر العناصر الأساسية في العمارة الإيرانية . وعلى الرغم من أن الفضل في إنشاء هذا الإيوان يعود إلى شاه عباس الثاني الذي أمر بتركيب كافة حشوات القاشاني إلا أن شاه طاهماسب هو الذي شيّد المنارة الذهبية التي تشمخ من خلف الإيوان. ويطلّ الصحن الكبير الثاني المسمى «الصحن الجديد» \_ وتساوى مساحته تقريبا صحن الضريح \_ على الطرف الجنوبي الشرقي من الطريق . ويسترعى الانتباه هنا إيوان ذهبى فاخر ينعكس تألقه على سطح ماء البركة الوسطى تحيط بها الخضرة البديعة. وقد بلغت هذه الإيوانات الذهبية من الوقار والمهابة قدراً جليلًا دون أن تشذّ عن العرف المتبع خلال القرن الخامس عشر الذي يتميز باستخدام الحشوات والتجويفات والمقرنصات . أما ضريح الإمام رضا ومنارتيه فتلتف حولها صفوف دائرية من القاشاني الأزرق ، خُطّت عليها طُرُز باللون الأبيض . أما ما يأخذ

بالألباب حقاً فهما الإيوانان الذهبيان اللذان يبلغ ارتفاع كل منهما حوالي ثمانية عشر متراً. وقد خفّف من غلواء استخدام الذهب بإفراط لا داعى له في إيوان «الصحن القديم» إطار المدخل الضخم من القاشاني الأزرق المتالق(١١٤) ، كما أدّت مرونة التشكيلات داخل الإيوان المتجلية في التجاويف العميقة وعناقيد الهوابط [المقرنصات] وما ينبعث عنها من ظلال متجاوبة دوراً كبيراً في تخفيف أثر البريق المعدني لهذه الأسطح . كذلك يتحلّى السطح الداخلى للإيوان بنماذج زخرفية هندسية من دوائر متقاطعة وتصميم النجمة وحشوات متعددة. ولم يظفر الإيوان الذهبي الآخر بغير تجديدات قليلة ، فثمة مجموعة من الحشوات فوق الخناصر المعقودة تقسم السطح إلى مسطحات متنوعة عاكسة فتزيد من حدة تألق الذهب وتبدّد بعضاً من الظلال الكثيفة التي تلقيها حدبة أعلى المدخل. وأما الإيوانات الثلاثة الأخرى التي أمر ببنائها فتح على شاه فقد انهارت أقبيتها في تاريخ لاحق ثم أعيد بناؤها ولكن بمواد روعى في اختيارها الحد من الإنفاق.

وتؤدى الصحون إلى عدد من الأبنية الأخرى مثل مسجد السيدات ودار السيادة ودار السعادة ودار الضيافة وخانات القوافل والمدارس والأسواق والمكتبات، وتقع غرفة الضريح وسط هذه المجموعة من المحاريب والمصليات. وترقد رفات الإمام الشهيد تحت قبة ذهبية تمنطقت طبلتها بحروف من الذهب. إن الزائر ليصاب بالذهول وسط هذا الجمال الذي يفوق الوصف من فرط غلوه وإسرافه، ويضاعف حالة الذهول تلك تعدد المباني وكثرتها وانتظامها في مجموعة واحدة.

وثمة باب من الفضة أهداه نادر شاه عام ١٧٤٢ يؤدى إلى حجرة انتظاره ، يقابله فى الطرف الآخر من «الحرم» الباب الذى أهداه فتح على شاه من الذهب المرصّع بالجواهر ، فضلاً عن باب ثالث مطلى بالذهب وتُغطى سِفْل حجرة الدفن بلاطات مزجّجة متعددة الألوان يحمل الكثير منها تاريخ عام ١٢١٥ . ومن فوق

هذا السفل إفريز عريض رشيق من القاشانى المزجّع المتعدّد الألوان يضم نقوشاً بخط النسخ الأزرق الشديد البروز وزخارف التوريقات وشبكات الكروم باللون الأبيض فوق خلفية ذهبية يزيد من نضارتها أزهار دقيقة . غير أن الشريط الضيق من البلاطات المزجّجة المنقوشة والذي يفصل فيما بين السّفل والإفريز يعدّ أهم منهما تاريخياً ، فهو يمثّل كل ما تبقى من التزاويق التي أمرت بها إبنة السلطان محمود خلال حكمه عام ١١١٨.

وتحت القبة مباشرة نقش بتوقيع على رضا أشهر الخطاطين في عهد شاه عباس الذي نقّد كافة خطوط مسجد شاه ومسجد الشيخ لطف الله بإصفهان. ويلفت النظر فوق الستار المحيط بالمرقد والمحلّى بالنقوش والزخارف صور لوحوش خرافية مثل التنين والعنقاء مما يدلنا على مدى استغراق البلاط التميوري في المؤثرات الفنية الصينية.

وحدث لى وأنا قاصد إلى المرقد أن شاهدت جمعاً غفيراً من الناس يتدافعون بالأيدى والمناكب ليصل منهم من يقوى إلى قرب المرقد، وتساءلت عن وقت آخر يخفّ فيه الزحام، وهالني ما عرفت من أن هذا الطوفان من القاصدين لا ينقطع ساعة من ليل أو نهار، ولم أجد بداً من الاندفاع بينهم إلى الداخل وعانيت مشقة لا أنساها ما حييت، ولكنى ظفرت في النهاية بما أبغى وكان هذا عوضاً لى عما لاقيت من نصب وعناء.

وثمة مرقد مقبّب يستحق الذكر شيده وردى خان الوزير الأثير للشاه عباس الذى شيد ذلك الجسر الرائع فوق نهر زايندارود بإصفهان . وينافس هذا المرقد المقبب في جماله قبة مسجد الشيخ لطف الله المعاصر له في إصفهان.

وقد تختلف الآراء بالنسبة لمزايا هذين المبنيين المتنافسين : قبة وردى خان بمشهد ومسجد الشيخ لطف الله بإصفهان ، إذ تشمخ قبة وردى خان مهيبة تطغى عليها مثالية الاتساق والنسب وكافة العناصر التقليدية للعمارة الفخمة المعاصرة حتى تصل إلى درجة

التزاحم من شدة تنوعها وغزارتها ، كما أن الفراغ فيها محصور ومحدد بدقة ، تعرض لك فيه كل زاوية وسطح عناصر المعمار ووظيفة كل عنصر التى أملاها تشكيله ، حيث تتجسم قريبة من عين الرائى وقلبه في جلال يكاد يجعله أسيراً ، وفي عظمة بلغت من الروعة حداً يمتزج فيه الواقع بالخيال وكأن المشاهد في حلم يقظة ، غير أنها تحمل بين ظهرانيها من الفكر المكثف ما يغدو به المرء مبهوراً .

أما مسجد الشيخ لطف الله بإصفهان فليس أكبر حجماً فحسب ولكنه أجمل وأفسح ، الفراغ فيه أكثر رحابة والإضاءة أصفى والإحساس أعمق . ويتميز من الناحية المعمارية بأنه أكثر تفرّداً وأن من بناه كان فناناً ملهماً.

وانتهى بناء مسجد جوهر شاه حوالى عام ١٤١٨ وذلك وفقاً لنقش أمر به بايسنقر ليحيط بالإيوان الرئيسى تخليداً لذكرى أمه جوهر شاد. قد بنى المسجد على طراز المدرسة من أربعة إيوانات وأروقة ذات طابقين يكتنف الصحن (١١٥)، وينتهى الإيوان الرئيس من الداخل بعقد ذى عمق كبير، وتنتصب على كلا جانبى الإيوان منارتان أسطوانيتان تنبثقان من سطح الأرض بخلاف العرف المتبع في فارس من قبل، والذى كانت تنهض فيه منارات الإيوان من أعلى السطح خلف دروة المدخل (لوحات ٢٢٠،٣٢٠).

والراجح أن مسجد جوهر شاد قد أوحى بفكرة تصميم مسجد شاه عباس بإصفهان، ولا غرو فالمسقط والفكرة العامة متشابهان. ويتميز مسجد جوهر شاه عن مسجد شاه بتألق خزفه وفسيفسائه، كما أن مدخل قاعة المحراب يوحى بالقوة من ناحية الشكل، فثمة سلسلة من العقود المتعاقبة العميقة الدخولات تضفى على المدخل جلالاً وعنفواناً لم يبلغهما مدخل فارسى من قبل (لوحة ٢٦٨). كذلك فإن منارات مسجد جوهر شاد أشد رسوخاً لكونها نابتة من الأرض مباشرة على جانبى ستار المدخل صاعدة صوب السماء موحية بالثبات



لوحة ٣٢٠ ـ الإيوان الرئيسى بمسجد چوهر شاد بمشهد . تصوير كاتب هذه السطور.

لوحة ٣٢١ - مسجد چوهر شاد. الصحن والإيوان . تصوير كاتب هذه السطور .



والتوازن ، على حين يفوق مسجد شاه عباس مسجد جوهر شاد فيما عدا ذلك ، فعناصره أرق وأرشق، كما أن نصف القبة التى تعلو مدخل قاعة المحراب جاذبة الانتباه نحو العقد الأصغر للمدخل تهيئ عين الزائر للبوغ ذروة عظمة الإيوان من الداخل.

ويدلف المرء إلى صحن مسجد جوهر شاد عبر صحن مربع صغير يقع فى الركن الغربى للصحن الجديد يقوده إلى دهليز مسقوف يريح بظلّه العين المبهورة بالضوء ويهيئها لاستقبال ذروة البهجة فجأة حال إطلاله على صحن جوهر شاد . لقد أحسستُ وأنا أنتقل عبر هذا الدهليز وحين أطللت على صحن جوهر شاد بنفس ما

يخالجنى من إحساس حين أنتقل عبر دهاليز مسجد السلطان حسن بالقاهرة التى تفيض حنواً وبساطة هارباً من ضجة الطريق ووهج شمسه اللافحة لائذا بسكينتها الرحيمة ، ثم ما ألبث حتى يبهرنى الجمال والرضا حين تطأ قدماى الصحن العظيم ويطالعنى إيوان القبلة الشامخ الجليل .

ومع أن المعمارى الفارسى لم يستخدم عنصر التذهيب في مسجد جوهر شاد ، إلا أنه استخدم أرفع أنواع القاشاني بطريقة تدل على عبقرية فذّة وذوق مرهف في عرض الألوان الجليّة المتلألئة في اتساق وتناغم لم يُسبق إليه .



المسجد الجامع في ديڤريچي (۱۱۲)

بنى ملاصقاً لمبنى بيمارستان لا يقل طرازه المعمارى عنه غرابة ولا جنوحاً إلى الخيال فى بنائه وزخرفته ، ويمتاز الباب الشمالى بدقة الحفر وبزخارف تبدو كأنها فراشات هائلة الحجم ، ويتجلّى فيها التأثر بطابع

الزخرفة السلچوقية على الجص مما نجد شواهد له ف بعض مبانى السلاجقة في إيران [مثل قنباذ العلويين في همذان وهو من مبانى القرن الثاني عشر]. وبالبوابة الغربية من الخارج نقوش بارزة على هيئة الصقور فيها جمال وغرابة ، وهي تختلف تماماً عن طابع سدائل المقرنصات الذي كان شائعاً في الجانب الأكبر من العمارة الأيوبية والسلجوقية . وثمة أنواع من الزخارف المسرفة التي تثقل البناء قد نجد لها أصولًا في بعض الآثار المعمارية الأرمينية التي ترجع إلى القرن الثاني عشر . وتكشف دقة صنعة الأقبية وعمق النقوش البارزة وارتفاعها عن شغف العمارة الإسلامية بالتنوع أكثر من شغفها بمبدأ التراصف . والواقع أن هذا الأثر الفريد يبدو لنا غامض الأصول إذ لا نعرف في الآثار المعمارية السابقة ما يحتمل أن يكون قد أوحى به ، كما أنه لم يؤثر فيما تلاه من طرز (لوحات ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٥، .(٣٢٦



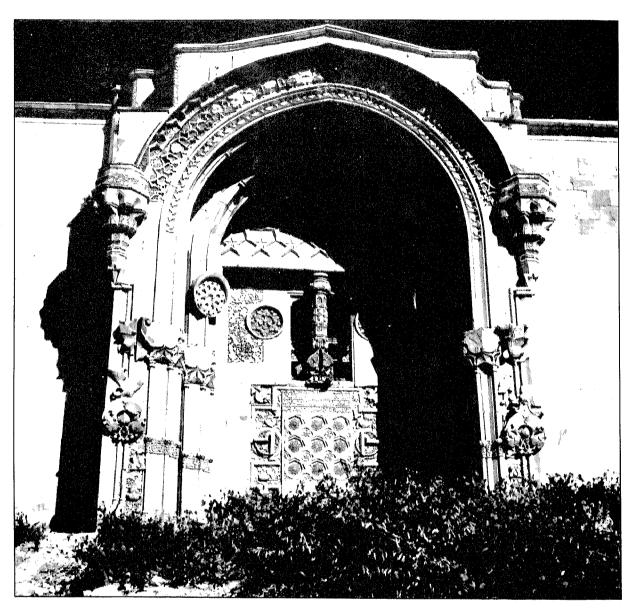

لوحة ٣٢٣ ـ المسجد الجامع بديڤر پجى . البوابة الغربية .



لوحـــة ٣٢٢ ــ مجموعـة ديڤرپجى بالأناضـول. منظـر عـام وتبدو فيـه البوابة الشمالية.

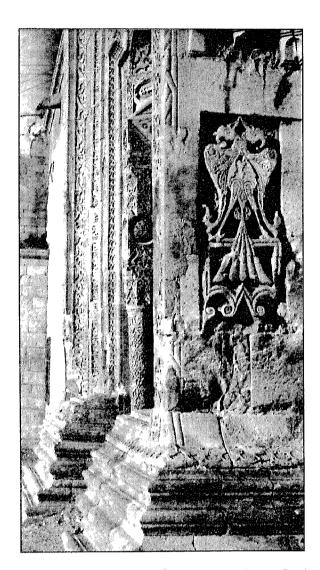

لوحة ٣٢٤ ـ المسجد الجامع بديڤريچى. زخارف على هيئة الصقور تزين جانب البوابة الغربية.

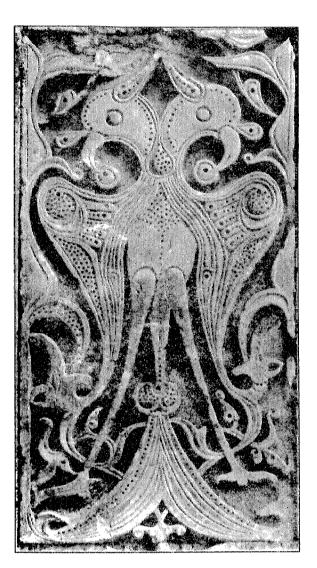

لوحة ٣٢٥ ـ المسجد الجامع بديڤريچي. تفصيل للصقر المزدوج بجانب البوابة الغربية.

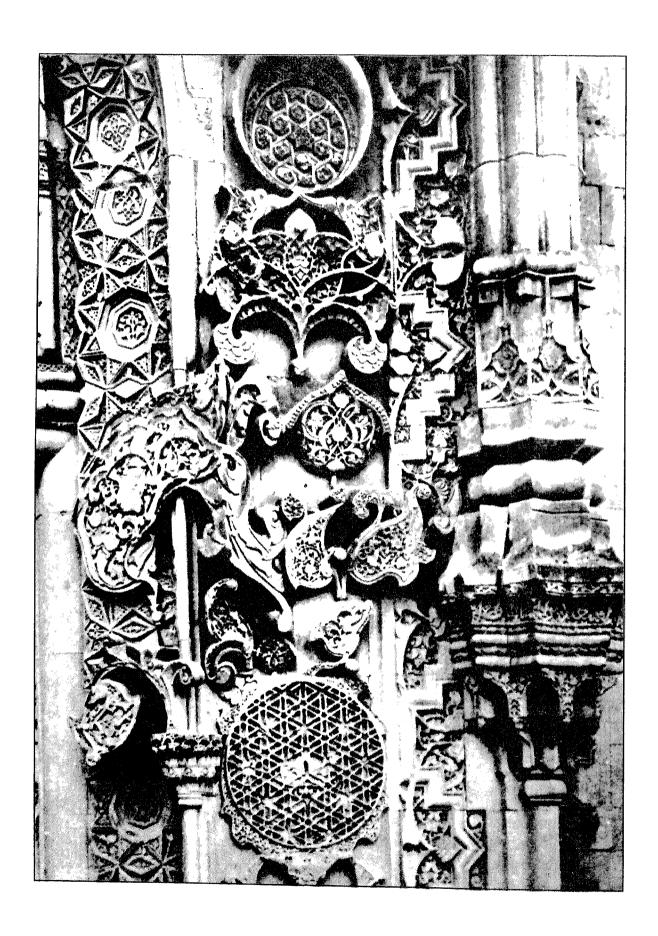



## مدرسة بيوچوك قراتاي (۱۱۷)

تمثل هذه المدرسة الصغيرة نمطاً معروفاً له شيوع محدود في المبانى الأناضولية . وهي تتكون من ثلاثة أو أربعة إيوانات تطل على فناء مسقوف ، وتبدو البوابة الخارجية برخامها الملون أشبه بالطراز الذي عرف من قبل في العمارة الشامية ، ولعلها اشتقت من مبان أقدم وقد كان لمسجد قلعة قونية الذي بني في سنة ١٢٣١

بوابة مشابهة ، نعرف من توقيع صانعها أنه كان دمشقيًا] . على أننا نلاحظ أن الاستخدام الدقيق المتقن لقطع الفسيفساء الخزفية في داخل المبنى هو أحد مميزات المبانى السلچوقية الأناضولية . وكان السلاچقة ـ على العكس مما ردّده بعض الكتاب الأثريين المبكّرين ـ هم أول من استخدم هذا الطراز من الفن الزخرف ، وكانت الألوان المستخدمة هى الأزرق الفيروزى والقرمزى الضارب إلى السواد ، بينما أدى الجص وظيفة اللون الأبيض . وكانت طريقة استخدامها هى اتخاذ صرّات خزفية تحيط بها عصابات ناتئة تضفى على الزخرفة بعُداً جديداً. وأروع ما في هذه المدرسة هو قبتها التى تغطيها زخارف تبدو وكأنها طواويس نشرت ذيولها ، وتتدلى منها دلايات مثلثة نقشت عليها أسماء النبى محمد والخلفاء الراشدين الأربعة بالخط الكوف المربع محمد والخلفاء الراشدين الأربعة بالخط الكوف المربع

لوحة ٣٢٧ - المدرسة القاراتائية الكبرى (مدرسة بيوچوك قاراتاي) بقونيه ، ويبدو المدخل ومن ورائه القبة .



لوحة ٣٢٨ ـ المدرسة القاراتائية الكبرى. زخارف القبة كأنها طواويس ناشرة نيولها ، تتدلّى منها دلايات مثلثة نقشت عليها أسماء النبى عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين .



لوحة ٣٢٩ ـ المدرسة القاراتائية الكبرى. الاستخدام الدقيق المتقن للفسيفساء الخزفية.





لوحة ٣٣٠ ـ المدرسة القاراتائية الكبرى . البوابة الخارجية ، ويبدو فيها التأثر بالعمارة الشامية من حيث التكوين ومقياس الزخارف .



## ضريح خُدَه بنده بالأناضول (۱۱۸)

أقيم هذا الضريح للأميرة خده بنده ابنة السلطان أولچايتو أحد سلاطين الإيلخانات ، غير أنه جاء مخالفاً كل التقاليد المعمارية السائدة في إيران في ذلك الوقت . وهو واحد من النماذج المتأخرة لهذا الطراز من المقابر في الأناضول ، ويمتاز بغنى زخارفه . وتدلنا الأفاريز التى تتقلها المقرنصات والتى طوّقت أعلى البناء وأسفله على مدى ما كان يتسم به الذوق السلچوقى من غرابة وشغف بقلب النظام التقليدى للعناصر المعمارية ووضعها في غير مواضعها . ومع أن حشوات الزخرفة المركبة على مسطّحات البناء جاءت ضحلة العمق إلا أنها تكشف عن أن الصّناع كانوا لا يزالون على مستوى عال من الإجادة والبراعة . وتنفرد هذه المقبرة السداسية الأضلاع بنافذة في كل وجهية من وجهياتها الست متسقة

مع سياج من القضبان الحجرية الأنيقة ، كما تزخر بنقوش زخرفية تمثل حوريات البحر ، والمرأة العُقاب «هارپي» أو أسوداً قد نهضت على قوائمها الخلفية . وأهم ما يسترعى انتباهنا في هذا البناء الغريب أن منطقة الانتقال فوق الوجهيات الستة تحتوى على بروزات مثلثة مستندة إلى مقرنصات من أسفلها حوّلت المسدس إلى أثنى عشر ضلعاً . وقد شُسيّد السقف الجمالوني العلوى من ستّ أضلاع ، محمّلا على هذه البروزات التي تتوسط الوجهيات الست مما أضفى على التصميم المعماري طابعاً حركياً . وقد أحيت المثلثات البارزة أسطح وجهيات المبنى الست ، ولعلها ترمز بحشواتها الزخرفية المعقودة فوق المقرنصات ومن تحتها النافذة ، إلى العينين والأنف والفم في وجه الإنسان (لوحات ٢٣٢ ، ٣٣٢) .



لوحة ٣٣١ ـ ضريح خده بنده حيث تتجلى الأضلاع الستة السفلى تعلوها البروزات المثلثة في كل ضلع من أضلاع المسدس. وقد ركّبت أضلاع السقف الجمالوني الستة على رؤوس نتوءات هذه البروزات المثلثة وليس على أضلاع المسدس نفسه كما هو المتوقع.

بإذن من العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم القومي بأنقرة

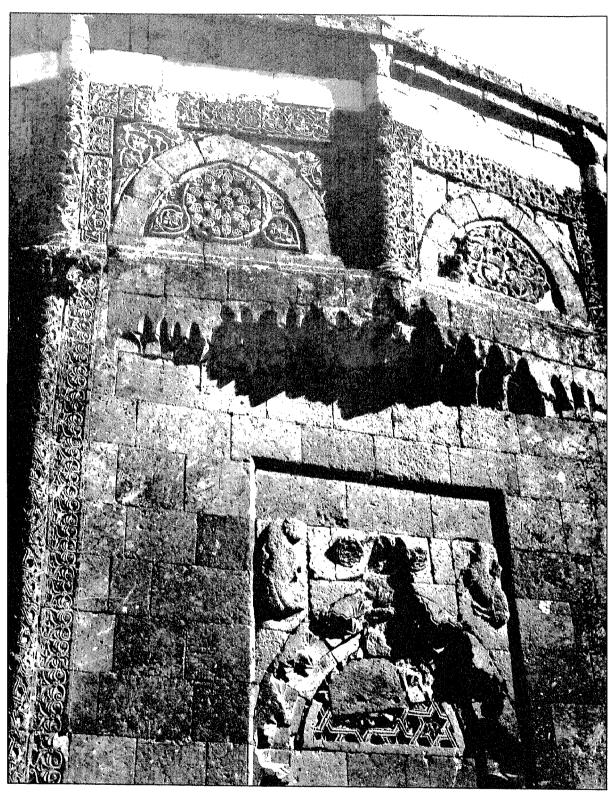

لوحة ٣٣٢ ـ ضريح خده بنده: البروز المثلث المستند إلى المقرنصات، ركب عليه ضلع الجمالون العلوى المسدس. بإذن من العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم القومى بأنقرة.



سلطان خان بالأناضول (١١٩)

يُعدّ هذا البناء أفخم ما نعرفه من الخانات المخصصة لنزول القوافل في منطقة الأناضول. ويتألف من فناء ذي عقود من المرجّع أن يكون قد استخدم حظيرة للدواب حاملة البضائع ، ثم قاعة من الحجر مسقوفة بقبو متقاطع يعلوها منور مقبّب، ولكل من القاعة والفناء مدخلان فخمان . وتتصدر الفناء وجهية أقيمت في أركانها دعائم مائلة لتقوية البناء تغطيها الزخارف مما يجعل المبنى كله يبدو أشبه بقلعة عسكرية . وإذا كان قد استخدم فيما بعد بالفعل قلعة فإن ذلك لم يدخل ف حسبان من قام ببنائه في مبدأ الأمر. ومؤسس هذا الخان هو علاء الدين كيقباذ الأول (حكم بين سنتي ١٢٠٠ و١٢٣٧) ، وقد أقام خاناً سلطانياً آخر في نفس السنة على مقربة من قايسين . ويشترك هذان البناءان مع خان أغزيقره (بني بين سنتي ١٢٣٦ و١٢٤٦) القريب أيضاً من آق سراى فى أنه قد ألحق بالفناء ما يعرف باسم «الجهار طاق» ، وهو مبنى صغير ذو طابق علوى يحتمل أن يكون قد أعد الصلاة ، ولو أن تاڤرنييه يروى أن خانات القوافل التي بنيت في إيران في العصور اللاحقة (۱۲۰) كانت تحتوى على قاعة مشابهة في وسط الفناء تستخدم جوسقاً في أوقات اشتداد حرارة الصيف لإيواء الزائرين النبلاء أو الوجهاء أو المسافرين الذين لا يحتملون الحرارة الشديدة (لوحة ٣٣٣ ، ٣٣٤ وشكل .(77

لوحة ٣٣٣ - سلطان خان أق سراى بالأناضول المدخل الفخم ١٢٢٩ م . بإذن من العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم القومى بأنقرة.

كانت الحضارة الإسلامية نابضة بالحركة ، فكلا العرب وغيرهم من مسلمي أواسط أسيا من أصول بدوية ورثت حب الترحال . وكانت جيوشهم دائبــة التنقـل ، ولا يتردد علماؤهــم وفقهاؤهم وطالبو العلم منهم عن السفر الطويل للجلوس إلى أساتذة أجالاء يلقنون عنهم ، كما اعتمدت ثروات المدن على نقل السلم إلى مسافات بعيدة ، فضلا عن أن دين الإسلام قد فرض على المؤمنين فبريضية الحج إلى مكة المسكرمة . وفي الطسروف الصعبسة والتضاريس الشاقة المنتشرة عبر البلاد الإسلامية كان ثمة نوعين من الرحالة هما التجار والحجاج ف حاجة إلى أكثر من مكان للراحة والمأوى خارج المدن والبلدان ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء سراى القوافل على الطرق الرئيسية حيث يستطيع المسافرون ودوابهم أن يلقوا الأمان أثناء الليل وحيث يضمنون حاجتهم من الطعام والمياه . وكانت هذه المنشات دوما رمازا لأمجاد الحاكم أو الدولة أو أحد الأثرياء الذين ينفقون عليها . وأروع هذه المنشآت في تركيا هما خانا سلطان خان في الطريق إلى قونية أنشأهما علاء الدين قيقباظ ف صدر

والزخارف الرائعة والتباين بين الحجر المنحوت بعمق والحجر المسطح هما سمة الفن السلجوقي . ألا ما أشبه المدخل بفتحته المدببة بما يحويه من عقد المقرنصات بشكل الخيمة ، ذلك المأوى التقليدي لقبائل السلاجقة في موطنهم الأصل بأواسط اسيا.

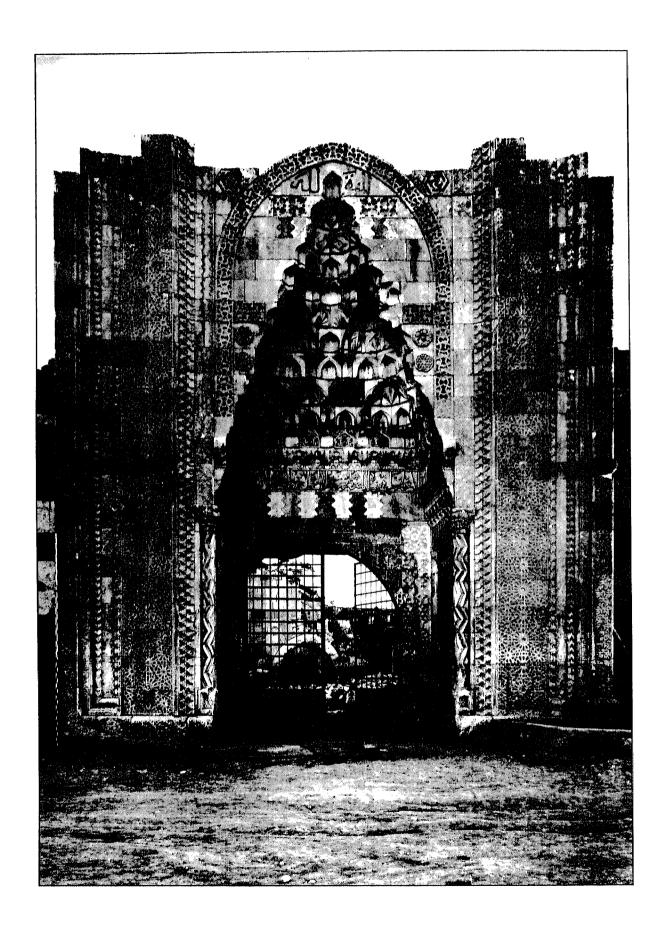



لوحة ٣٣٤ ـ سلطان خان أق سراى بالأناضول: عقود الفناء المحيطة بالصحن، بإذن من وزارة التعليم القومي بأنقرة.



## مدرسة چوك بالأناضول (۱۲۱)

يمثل هذا المبنى بمنارتيه إحدى الروائع المعمارية التي أنشأها السلاجقة في منطقة الأناضول ، ويعد نموذجاً للمدارس ذات الإيوانات الأربعة ، فثمة فناء مستطيل يتوسط البناء ، ويقع الإيوان الرئيسي وإيوان المدخل متواجهين كل منهما في منتصف أحد الضلعين القصيرين للمستطيل، ف حين يقع الإيوانان الآخران ف منتصف الضلعين الطُّوليِّين . وقد استخدم ف بنائها الرخام الأبيض والأسود ، أما زخارفها ذات النقوش البارزة فهي تمثل الطابع السلجوقي المعماري الذي نراه ف بواية المدخل تحيط بها إطارات متراجعة من الزخارف مختلفة الحليات ، يعلوها سديل من المقرنصات تكتنفه كوّات جانبية رشيقة . وقد ظهر هذا النمط الخاص من الحليات المعمارية الزخرفية لأول مرة على الأرجح في أرضروم في منتصف القرن الثالث عشر ، ثم انتقل إلى كرمان عاصمة إحدى الإمارات التركمانية ، وانتشر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ويعتقد بعض المؤرخين أن هذا الطراز نُقل بحذافيره إلى القاهرة المملوكية حيث تتشابه وجهية مدرسة جوك مع وجهية مدرسة السلطان حسن في التكوين العام وفي بعض العناصر الزخرفية ، إلا أن هذا التشابه يقتصر على بعض

الزخارف فحسب مثل المربعات التى تتوسط أجناب المدخل، ووجود المقرنصات التى تعلو تجويف المدخل. وما من ريب فى أن صفاء التكوين المعمارى فى مدخل مسجد السلطان حسن وتصميم باقى عناصره فى توازن جلى مذهل يعكس عبقرية المعمارى المصرى فى تناوله لعناصر المبنى من الناحيتين التحليلية والتركيبية.

وليست العبرة في تصوّري في تشابه العناصر بقدر ما هي في تناول الفنان السلجوقي والفنان المصرى لنفس فكرة التصميم التي تكشف عن طابع كل منهما . ونلحظ في تصميم الوجهية انحسار ستارها عن قاعدتي المنارتين في تركيب معماري لطيف على عكس العمارة الإيرانية التي كان ستار الوجهية في أغلب الأحوال يحجب قواعد مناراتها . ومن أوجه الخلاف بين المدرسة الأناضولية السلجوقية ومدارس القاهرة ما نلاحظه من أن الأولى على عكس الثانية \_ ليست موجهة إلى الكعبة في مكة المكرمة مما يدل على أن بانيها لم يهدف إلى اتخاذها مسجداً للصلاة بشكل أساسي ، وكل ما نجده فيها غرفة صغيرة جانبية مخصصة للصلاة (لوحة ٣٣٥ وشكل/٦).



لوحة ٣٣٥ - واجهة مدخل مدرسة چوك.



## جامع السليمانية في استنبول وجامع السليمية في أدرنة

عُرف سنان باشا أشهر المهندسين المعماريين الأتراك بأنه رجل متعدّد الكفاءات ، ذو عزيمة ماضية وقدرة فريدة على العمل حتى قيل إنه قلما خلت مدينة فى تركيا من مسجد أقامه فيها . ولعله المهندس العثمانى الوحيد

الذى نُسب إليه فضل بناء أثر عظيم يُعد من روائع العمارة الإسلامية خارج استنبول وهو مسجد السنانية في دمشق. وقد انفرد بقدرته على ابتكار الحلول يتغلب بها على ما يطرأ من مشكلات معمارية ، وإن لم تتصف عمارته بالتنوع. ويقدم مسجد «رستم باشا» وصقوللو محمد باشا في استنبول (شيدا سنة ١٥٥٠ تقريباً) نموذجاً لطريقة بناء مسجد على أرض ذات مستويين أو مستويات مختلفة . وكم بهرت كنيسة «أيا صوفيا» في القسطنطينية أنظار العثمانيين ، فتملّكت سلاطينهم رغبة ملحّة في أن يقيموا في عاصمتهم ما يزهون به على تلك الكنيسة ، حتى ليمكننا أن نعد المبانى التى تضمّها مدينة استنبول العثمانية سلسلة من المحاولات المتصلة لإيجاد ما يقابل كنيسة أيا صوفيا . غير أن الأسس الهندسية المعمارية التى قام عليها بناء الكنيسة تختلف عن متطلبات الجامع ، إذ يحتذى تصميم الكنيسة البيزنطية

**لوحة ٣٣٦ ـ** جامع أيا صوفيا وسبيل السلطان أحمد الثالث . رسم مطبوع بطريقة الحفر على الحجر للفنان ليتش .



تصميم الكنيسة الرومانسكية ذات المجاز العريض الأوسط والرواقين الجانبيين ، بالإضافة إلى مسقطها الصليبي الشكل . ولما كان هذا التقسيم يتعارض مع قواعد صلاة المسلمين التي يصطف فيها المصلون سواسية بلا حواجز تميز مكانة كل منهم ، فقد تجنب المعماري تقسيم الفراغ الداخلي بتنحيته البائكات الجانبية (لوحة ٣٣٧، ٣٣٦). وهكذا وفق العثمانيون في تحويل فكرة التصميم الإنشائية للكنيسة

البيزنطية كما أسلفنا بما يتيح توفير مساحة كبيرة مسقوفة تحمى المصلين من العوامل الجوية ، وبما يتفق ومتطلبات تصميم الجامع طبقاً للشعائر الإسلامية ، فظهر في مبانيهم هذا الصحن المركزي المربع الذي تعلوه قبة تستند إلى دعائم ضخمة ، وتحيط بها من كل جانب أربع إيوانات مسقوفة بأنصاف قباب ترتكز على أربعة عُمْد ، تستند إلى الدعائم الأربع الضخمة بما يجعل بيت الصلاة متصلاً ، مثل جامع السليمانية باستنبول

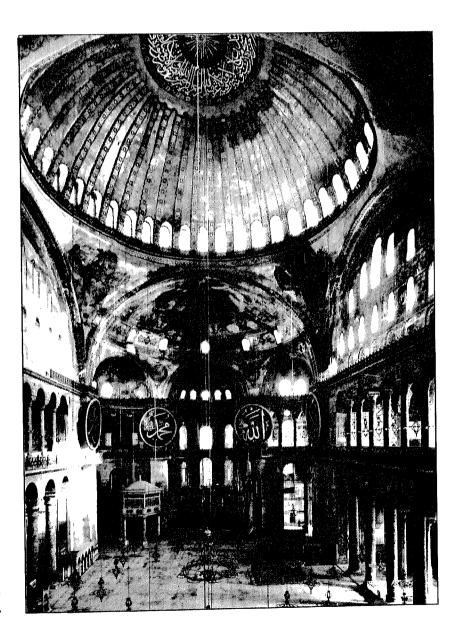

لوحسة ٣٣٧ - جامع أيا صوفيا بإستنبول من الداخل.

(١٥٥٠) (لوحات ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٣) ومثل جامع السليمية بأدرنة (لوحات ١٩٤٥، ٣٤٣، ٣٤٨) الذي يتجلّى فيه التوافق ١٤٨، ٣٤٦، ١٤٨، ١٤٨) الذي يتجلّى فيه التوافق السرائع بين مختلف أجزائه كالقبة والمآذن من حيث المقياس والتكوين المعماري، وقد خلا من العناصر الإضافية ذات المقاييس غير المتوافقة مع مقاييس الأجزاء الرئيسية الضخمة التي يرخر بها جامع السليمانية. ويسترعى انتباهنا في مداخل هذا الجامع غرابة إفرين الشرّافات [العرائس] التي اتخذت شكل الرخارف الباروكية المفرطة، كما نلحظ أن التركيب المعماري للمدخل أعمدة وعقوداً يحتذي النهج الأوربي مما يجعل العقد «المدبّ» الإسلامي يبدو دخيلاً وسط هذه التكوينات الغريبة عليه.

وإذ كانت القبة البيزنطية «كونا صغيراً» مُقْفلًا على

ذاته فقد جاءت المآذن العثمانية لتعيد صلة هذا الكون بالسماء، الأمر الذي يذكّرنا بالرواية المنقولة عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حين سأله أعرابي: «ما هي الحياة وما هو الأمل يا رسول الله ؟» فما كان من الرسول إلا أن رسم بعصاه دائرة على الأرض قائلاً: «هذه هي الحياة»، ثم رسم خطاً مستقيماً من داخل الدائرة قاطعاً محيطها إلى خارجها وأردف قائلاً: «وهذا هو الأمل» ... ولقد غدت المنارات المتميزة بالطول الشاهق والنحافة الشديدة تتخللها شرفتان أو ثلاث والتي بدأ ظهورها في مستهل القرن الخامس عشر بمسجد المرادية بأدرنة من أهم معالم العمارة العثمانية حتى غدت تقليداً تتميز به ينبغي الالتزام به. وكانت وجهيّات المساجد المعادة من رخام موحّد اللون ظفروا به من العثمانية عادة من رخام موحّد اللون ظفروا به من

لوحة ٣٣٨ - جامع السليمانية بإستنبول (٥٥٠) لسنان باشا.





لــوحــة ٣٣٩ ـــ جامــع السليمانية بإستنبول، وقد بدت فيه البائكات ــ من الخارج ــ تعلوها الشرفات المسقوفة.

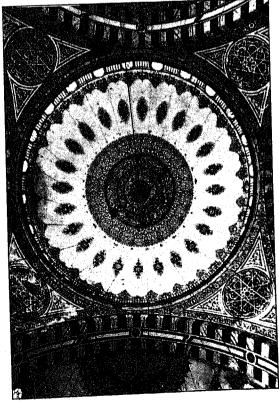

سوحة ٣٤٠ - مسجد السليمانية بإستنبول، وتوضح الصورة طريقة تسقيف الإيوانات بقبة مركزية ترتكز على أربعة أكتاف تحيط بها أربعة إيوانات مسقوفة بأنصاف قباب تستند على أربعة عقود تحت قاعدة القبة المركزية بما يجعل مساحة بيت الصلاة متداة



لوحة ٧٤١ جامع السليمانية بإستنبول. صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر للفنان آلوم.

غنائمهم خلال غزواتهم العديدة . وتميزت البخارف والحليات المعمارية في وجهيات البناء بالبساطة والاعتدال إلى أبعد الحدود ، في حين تأنقوا داخل البناء بتزويده بالنوافذ الجصّية ذات الزخارف البزجاجية وطرز الكتابة البديعة والعقود ذات الصنجات وألوان الأبلق ، وفي تكسية جدرانه بزخارف البلاطات المزجّجة الذي اشتهر منه خزف مدينة إزنيك (لوحة ٣٣ ملون ، ٣٤ ملون) وكانت الألوان المستخدمة وهي في الغالب الأحمر والأزرق والأخضر — وضاءة لامعة ، مثلما نشهد في لوحات البلاطات الرائعة التصميم التي تغشي جدران وحامع السليمية بأدرنة وغيره المترعة بأرق الألوان وأرهفها (لوحات ٥٤٥، ٣٤١ ، ٣٤٧ ، ٨٤٣) . وكانت وأنشأت لها «دار صناعة سلطانية» .

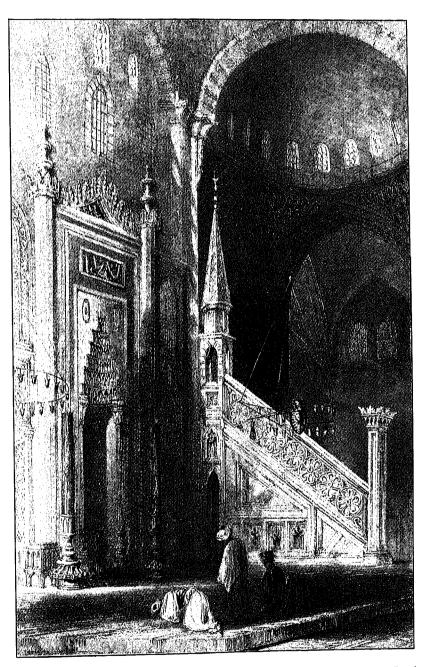

لوحة ٣٤٢ محراب جامع السليمانية بإستنبول . صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر للفنان بارتليت .



لوحة ٣٤٣ - جامع السليمية بأدرنة . تصميم سنان باشا .



لوحة ٤٤٣ - أحد مداخل جامع السليمية بأدرنه .

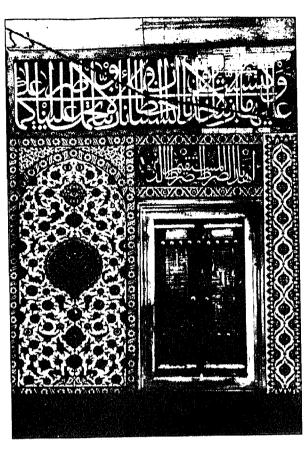

لوحة ٧٤٥ ــ لوحات البلاطات المزجّجة التى تتحلّى بها جدران جامع السليمية.

على أن العمارة العثمانية فى ولايات الإمبراطورية جاءت مخيبة للآمال لما قام به العثمانيون من حمل مهرة الفنانين والصناع من مختلف البلاد التى فتحوها على النزوح إلى استنبول ونرى نموذجاً لتلك العمارة في جامع السنانية ببولاق فى القاهرة ، وهو مسجد أقامه سنان باشا نفسه فى سنة ١٥١٧ ، وفيه نرى مزيجاً غريباً من التصميم الذى أصبح تقليدياً فى مساجد

استنبول ومن العناصر والأساليب المعمارية الموروثة عن أواخر العصر المملوكى. ويبدو هذا الطراز المعمارى بوجه عام قاتماً مقبضاً للنفس وإن خفّف من هذا الأثر لون الرخام الفاتح وبريق حشوات البلاط ، ويتضم من الوهلة الأولى افتقاده الأصالة ووحدة الطابع التى نراها في المساجد العثمانية باستنبول (لوحات ٣٤٩ ، ٣٥٠).



لوحة ٣٤٦ ـ جامع السليمانية مطلاً على القرن الذهبي . رسم مطبوع بطريقة الحفر على الحجر للفنان بارتليت .

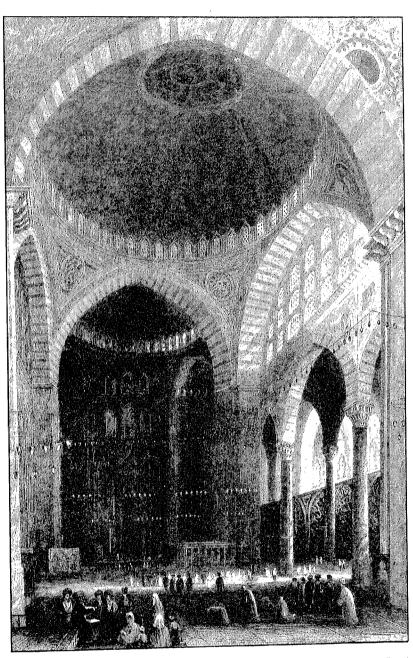

لوحة ٣٤٧ ـ جامع السليمانية من الداخل . رسم مطبوع بطريقة الحفر على الحجر للفنان بارتليت .

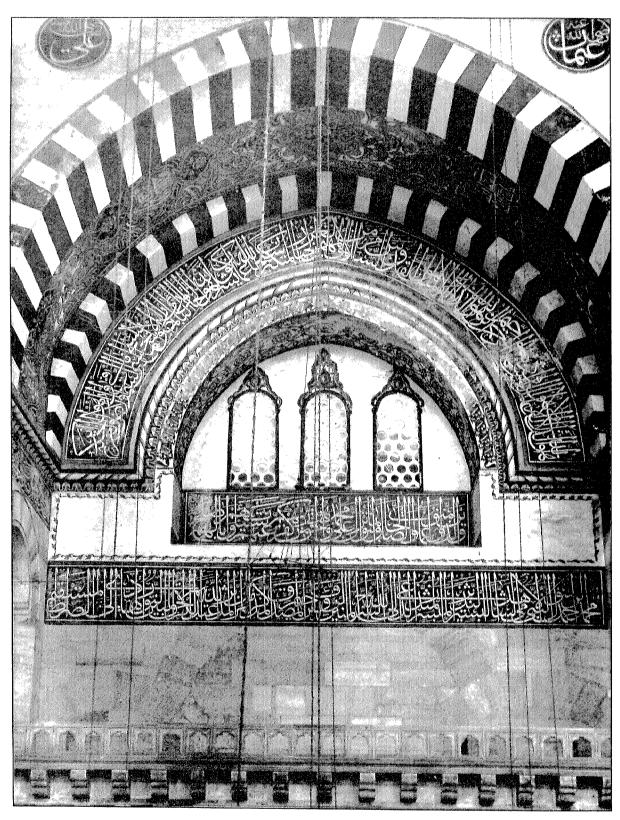

لوحة ٣٤٨ \_ جامع السليمية بأدرنه ، وقد بدت النوافذ الجصية ذات الزخارف الزجاجية وطرز الكتابة والعقود ذات الصنجات واللون الأبلق .



لوحة ٣٤٩ جامع سنان ببولاق [ لوحة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر عن كتاب « وصف مصر»].



لوحة ٣٥٠ ـ جامع سنان ببولاق . بمقارنة هذه الصورة باللوحة المطبوعة بطريقة الحفر الواردة بكتاب « وصف مصر» نجد اختلافا بينا بين نوع الشرافات والعقود . ترى هل تراخى الرسام وهو يسجل هذا الأثر فبسط ماوقعت عليه عيناه ؟

اللَّوْجَاتُ لللَّوْجَاتُ لللَّوْجَاتُ لللَّهِ



لوحة ١ ملون - المسجد الأموى مئذنة العروس والرواق الشمالي المجدّد في القرن ١٨٠



لوحة ٢ ملون - زخارف المسجد الأموى . لوحة من الفسيفساء تمثل قصرا وسط منظر طبيعي .

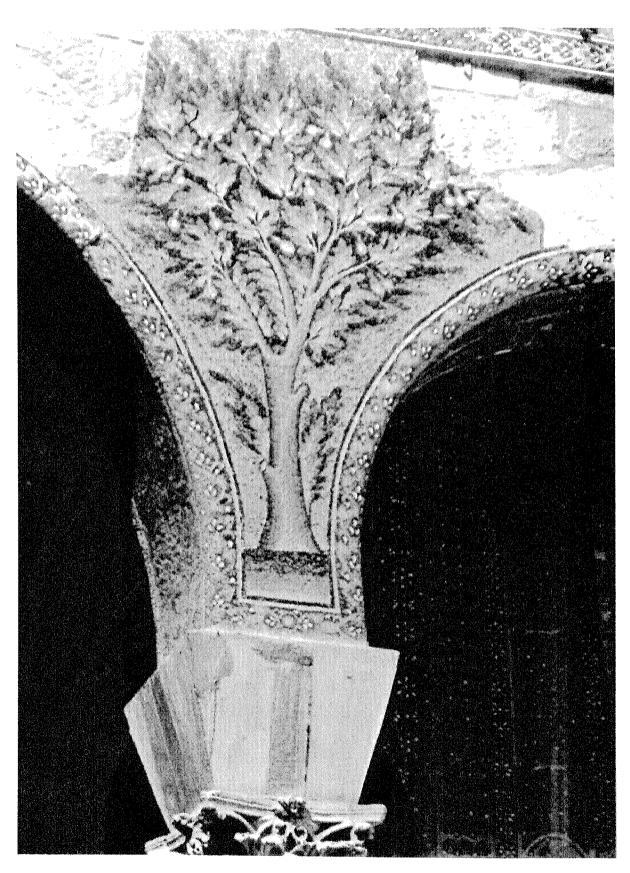

لوحة ٣ ملون \_ لوحة فسيفسائية تمثل شجرة في صحن المسجد الأموى بدمشق.



لوحة ٤ ملون - واجهة المسجد الكبير بقرطبة الذي شيده الخليفة الحكم الثاني ( ٩٦١ - ٩٧٦) .



لوحة ٥ ملون \_ قبة السلطان قلاون من الداخل ١٢٨٤ رسم الفنان الحسين فوزى .

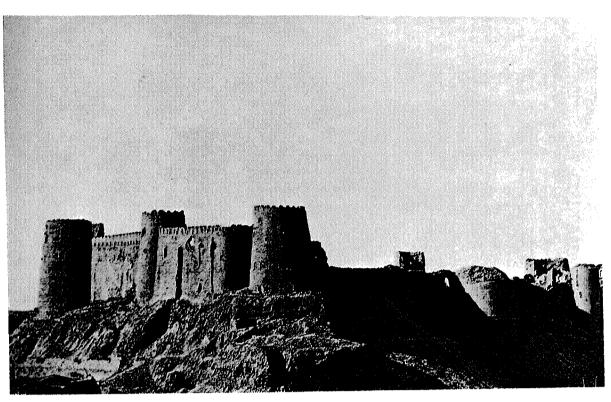

لوحة ٦ ـ ملون \_ قلعة هراة بأفغانستان . القرن ٩ ـ ١٠ .



لوحة ٧ ملون - سبيل السيدة رقية . تصوير الفنان چون فيني .

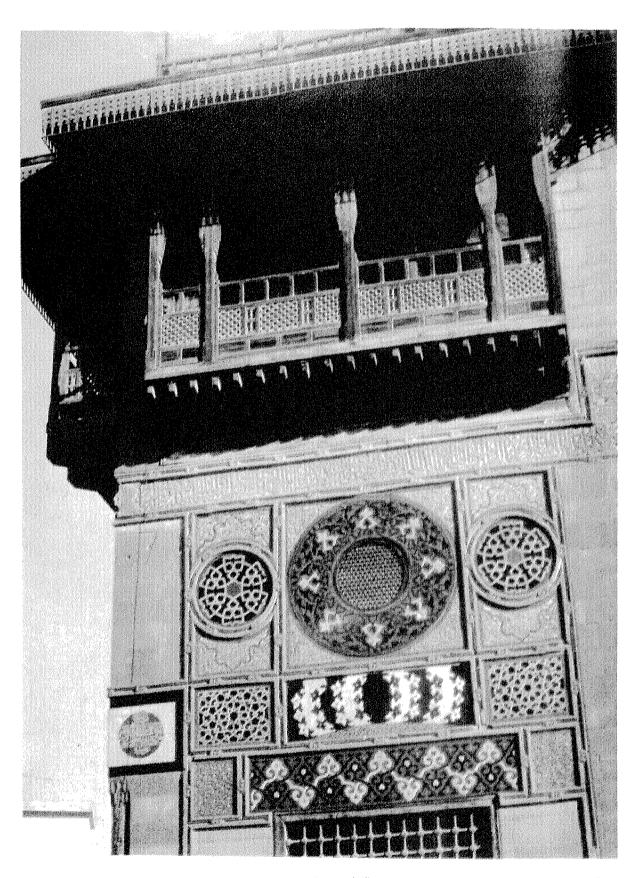

لوحة ٨ ملون ـ الواجهة الرخامية لسبيل قايتباي . تصوير الفنان چون فيني .



لوحة ٩ ملون - سبيل وكُتَّاب عبد الرحمن كتخدا . تصوير الفنان چون فيني .

لوحة ١٠ ملون - رسم متخيل لمسجد المدينة المنورة الذي شيده الخليفة الوليد الأموى عام ٢٠٠٩ . وإلى اليسار مقابر الرسول ( الله ) وأبو بكر وعمر وفاطمة رضى الله عنهم .أواخر القرن المرابقي بدبلن .



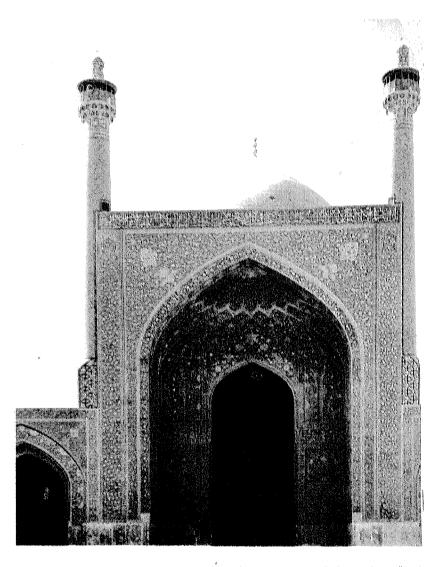

لوحة ١١ ملون - إيوان بمسجد جوهر شاه . مشهد .

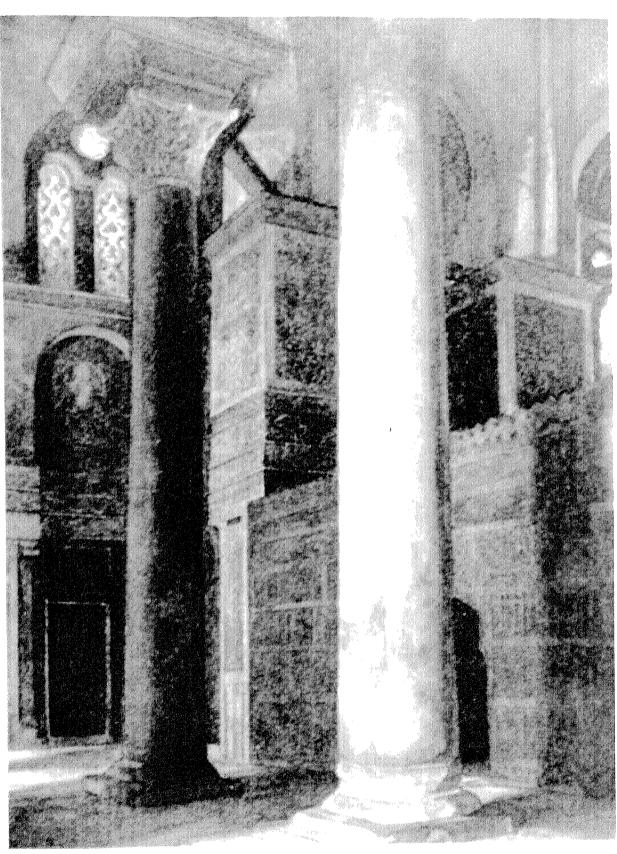

لوحة ١٢ ملون ـ قبة السلطان قلاون من الداخل ١٢٨٤. رسم الفنان الحسين فوزى .



لوحة ١٣ ملون ـ جامع أق سنقر [الجامع الأزرق] .تكسية من القاشاني ١٦٥٢.



وحة ١٤ ملون ـ حامع أق سنقر تكسية من القاشاني ١٦٥٢.



لوحة ١٥ ملون ـ جامع أق سنقر. تكسية من القاشاني ١٦٥٢.



لوحة ١٦ ملون \_ مسجد السلطان حسن . إيوان القبلة ١٣٥٦ . رسم الفنان الحسين فوزى .

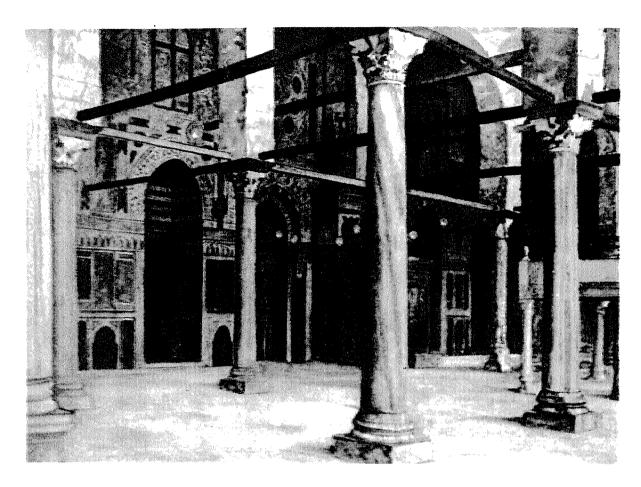

لوحة ١٧ ملون ـ جامع السلطان المؤيد . رواق القبلة ١٤١٥ . رسم الفنان الحسين فوزى .

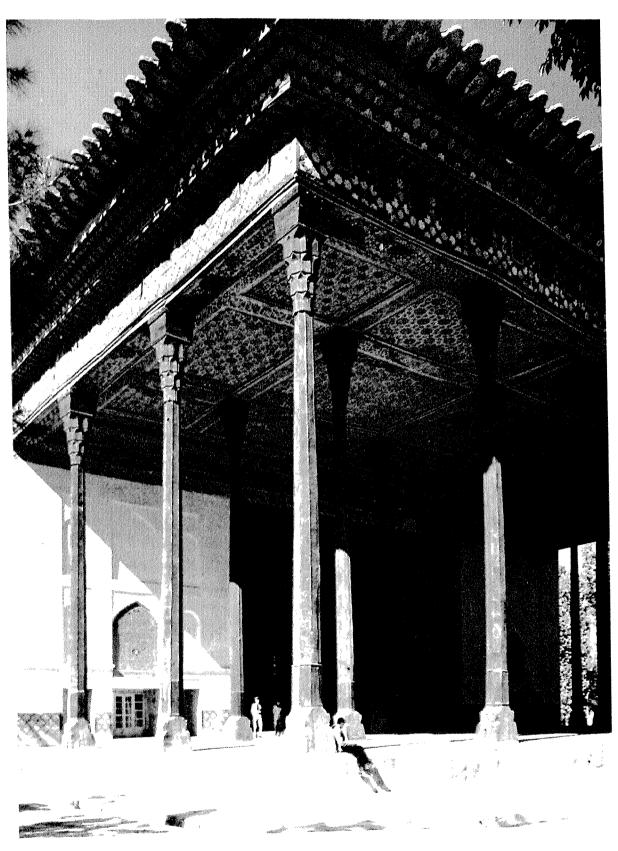

لوحة ١٨ ملون - مدخل قصر چهل سوتون إصفهان.



لوحة ١٩ ملون - ضريح تيمور لنك وأسرته بسمرقند ، أوزبكستان مطلع القرن ١٥٠ .

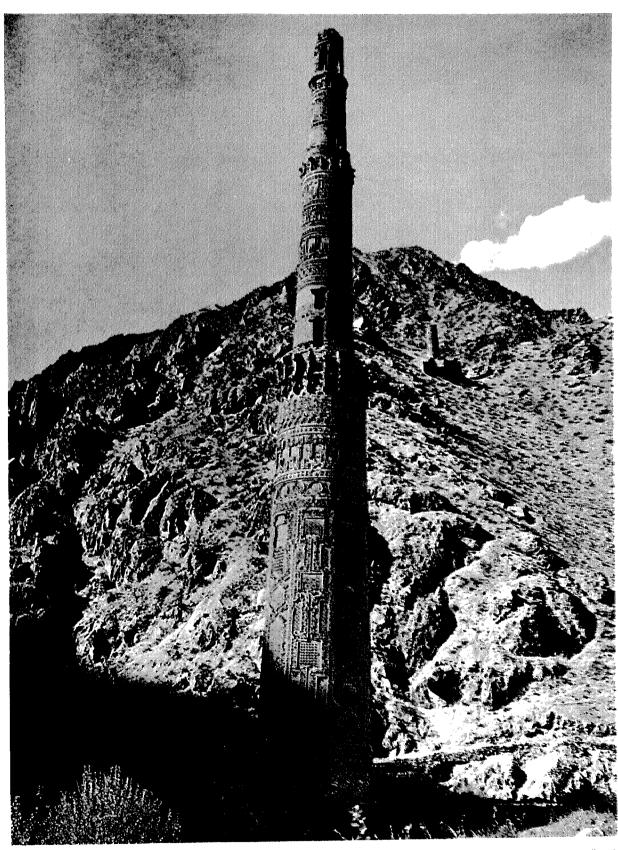

**لوحة ٢٠ ملون** منارة جام ف أفغانستان.

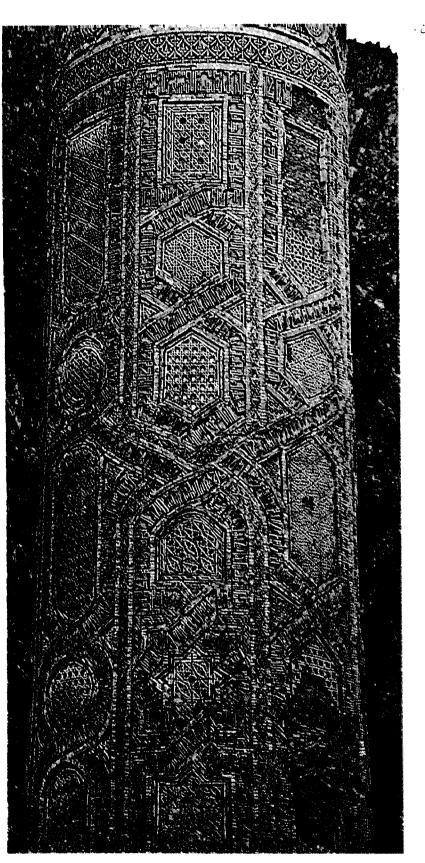

لوحة ٢١ ملون ـ منارة جام بأفغانستان . تفصيل الزخارف القرن ١٢ .



لوحة ٢٢ ملون \_ ضريح السلطان أولچايتو خُدَ بَنْده . السلطانية . أذربيچان .



لوحة ٢٣ ملون ـ مدخل وقبة مسجد الشيخ لطف الله بإصفهان .



لوحة ٢٤ ملون - مسجد الشاه عباس بإصفهان . القبة والإيوان الجنوبي ١٦١٢٠ ـ ١٦٣٧ . بإذن من وزارة الثقافة بإيران .

لوحة ٢٥ ملون — الإيوان الرئيسى بمسجد جوهر شاه



لوحة ٢٦ ملون - حشوة زخرفية عليها زوج من الطواويس تزين مدخل بوابة مسجد شاه . إصفهان .





لوحة ٢٧ ملون - لوحة تكسية بضريح أولچايتو خودة بنده ، تمثل محراباً ذا عقد ثلاثي الفصوص . من القاشاني المتعدد الألوان ذي البريق المعدني . قاشان نهاية القرن ١٣ . مؤسسة جولينكيان بلشبونه .

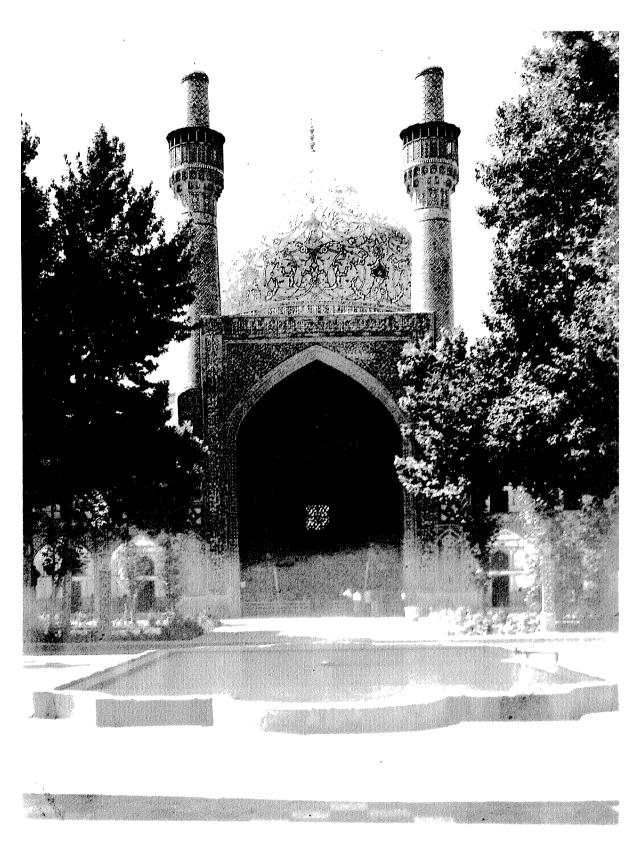

لوحة ٢٨ ملون - مدرسة چهار باغ [ الحدائق الأربعة ] . الساحة الداخلية . ويبدو فيها أحد الإيوانات .إصفهان.



لوحة ٢٩ ملون \_صحن مسجد محمد على بالقلعة ١٨٣٠ . رسم الفنان الحسين فوزى .

لوحة ٣٠ ملون - تصوير جدارى فوق الجص (فريسك). وليمة ف الخلاء. قصر چهل سوتون. القرن ١٦.



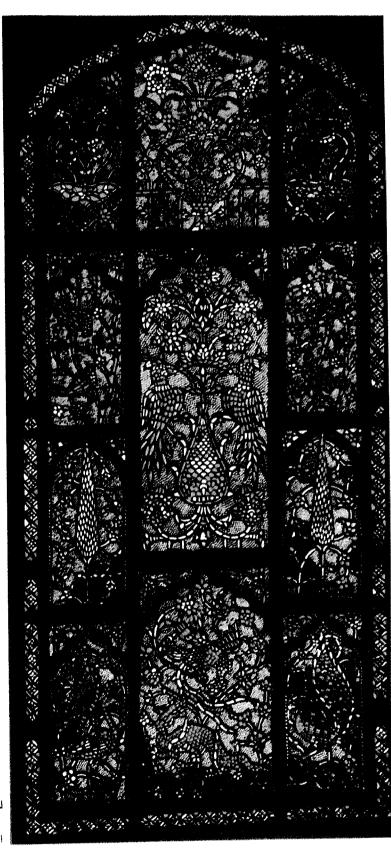

لوحة ٣١ ملون لوحة زخرفية من عجائن زجاجية ملونة معتمة . قصر چهل سوتون بإصفهان القرن ١٥.



وحة ٣٢ ملون - زخارف بلاطات القاشاني فوق توشيحات العقود المسدودة الخارجية في واجهة قصر هشت بهشت بإصفهان : طائران.



لوحة ٣٣ ملون - رخارف بلاطات القاشاني فوق توشيحات العقود المسدودة الخارجية في واجهة قصر هشت بهشت بإصفهان : مشاهد الصيد والطراد .

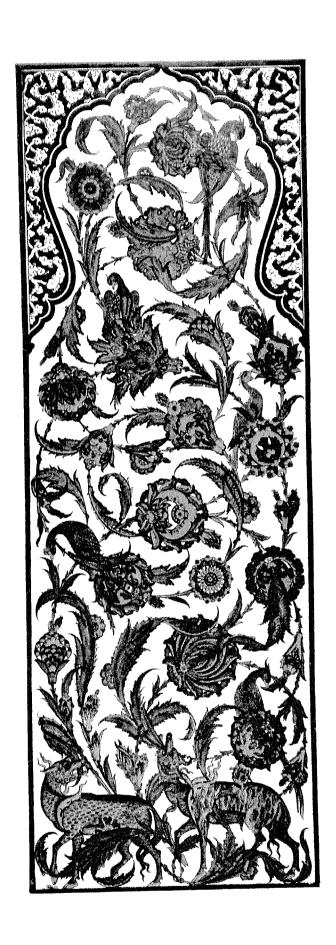

لوحة ٣٤ ملون ـ لوحة من البلاطات الزخرفية . إزنيك ١٥٤٠ .سراى طوب قابو بإستنبول. قاعة الختان



لوحة ٣٥ ملون \_ لوحة من البلاطات الزخرفية إزنيك ١٥٦١ . مسجد رستم باشا بإستنبول .

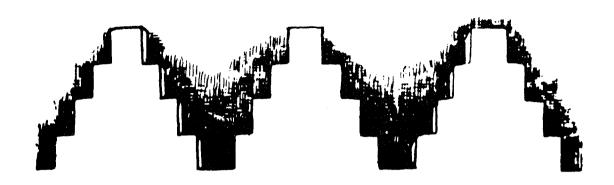









شكل ٢،١ سامراء \_ شرافات ذات أسنان رأسية ، وشرافات ذات أسنان مائلة. ويسترعى الانتباه فكرة محاكاة شكل الفراغات الواقعة بين الشرافات وبين كتلة الشرافات نفسها













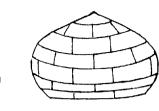

شكل ٥ \_أشكال القباب:

(أ) بصلية . (ب) مدببة . (جـ) مخموس (د) قطاع مكافى . (هـ) كروى

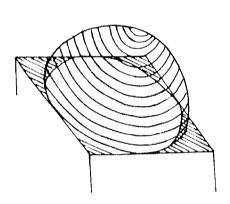

شكل ٨ ـ مثلثات مسطحة افقية

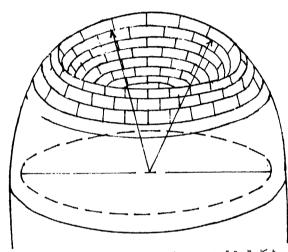

شكل ٦ ـ قبة على مسقط أسطواني ( دائري ) الشكل.

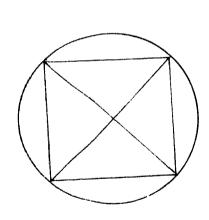

شكل ٩ ـ مسقط أفقى

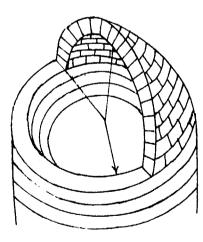

شكل ٧ ـ قبة على مسقط أسطواني (دائري) الشكل.

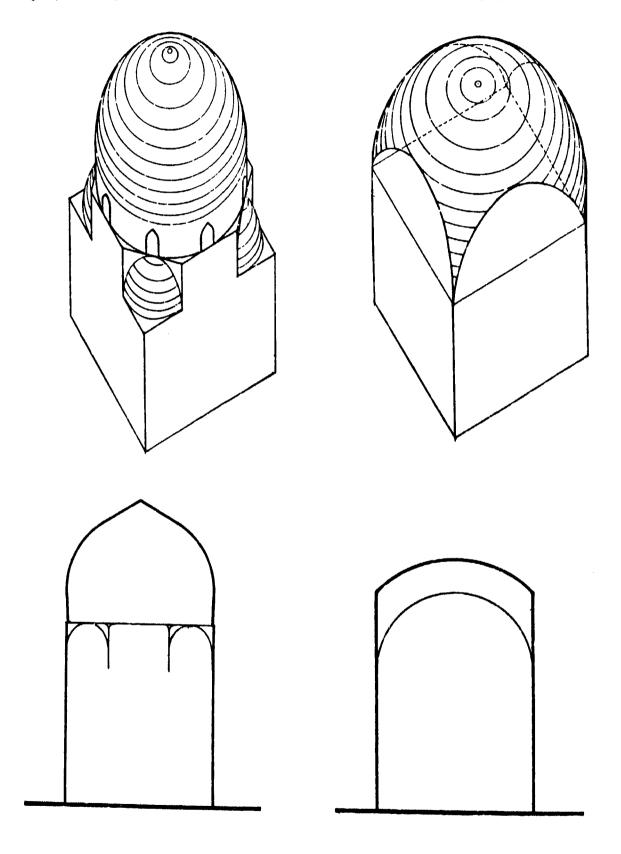

















شكل ١٤ ـ استخدام المقرنصات فى أفاريز مستقيمة لإنشاء الكوابيل



شكل ١٥ ـ خريطة لبين القصرين

شكل ١٦ \_ مسقط أفقى لقصر المشتى



شكل ١٧ - منزل فسطاطى ، يبدو فيه الصحن المكشوف تتوسطه الفسقية ذات المسقط الذي يمثل قبة ساسانية ترمز للسماء بحيث تنعكس السماء الحقيقية على السماء الرمزية .

## شكل ١٨ ـ مسقط أفقى لقصر الأخيضر وحصنه



شكل ١٩ أ ـ قاعة كتخدا . الملقف والمنور بأعلى الدرقاعة





شكل ١٩ ب - ملقف هواء بمنزل نب آمون (الأسرة ١٩ المصرية)



شكل ٢٠ ـ مسقط أفقى لحمام شرقى به قاعة البخار الساخن يتقدمها المسلخ

## شكل ٢١ ـ استجلاء خطوط القوى في مختلف العقود

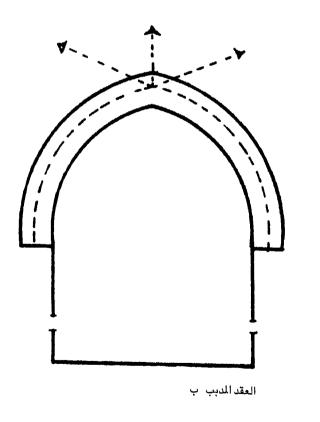

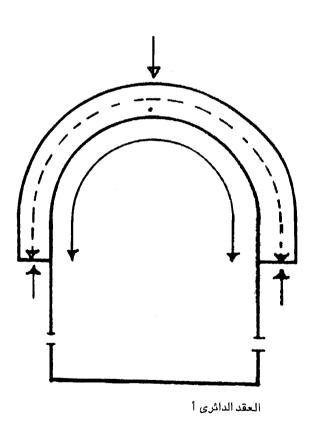



شكل ٢٢ \_ المسقط الأفقى لمسجد الجمعة (الجامع) بإصفهان [ عن آرثر پوپ ]

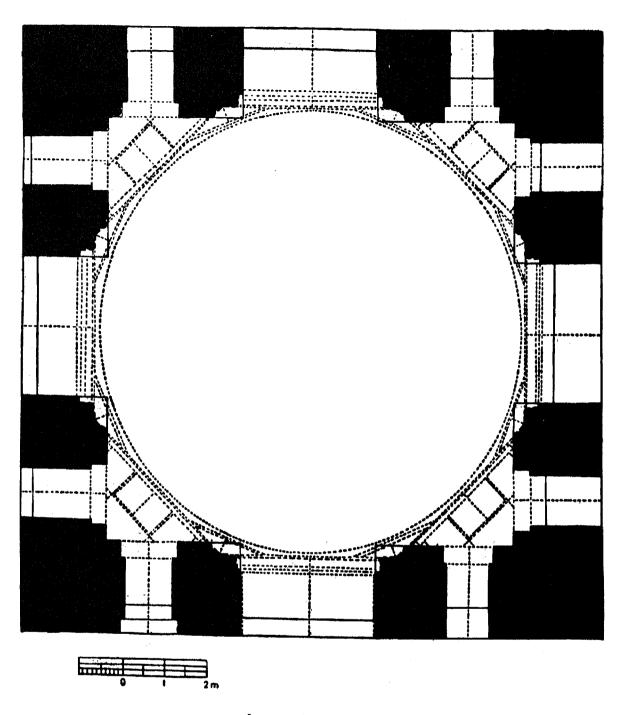

شكل ٢٣ ـ مسقط غرفة القبة الصغيرة بمسجد الجمعة بإصفهان[ رسم إريك شريدر]

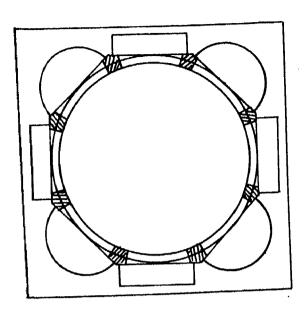

شكل ٢٤ ـ مسقط افقى لجامع سليم بأدرنة ، يبين الطريقة التى لجا إليها المهندس سنان فى تجميع كامل المسطح الداخلى فى فراغ موحّد بدون حواجز

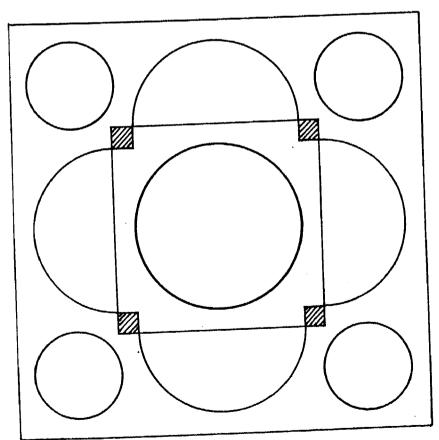

شكل ٢٥ ـ مسقط افقى للتصميم البيزنطى التقليدى ونجد فيه الأركان الأربعة متوازية خلف الاكتاف بالقبة

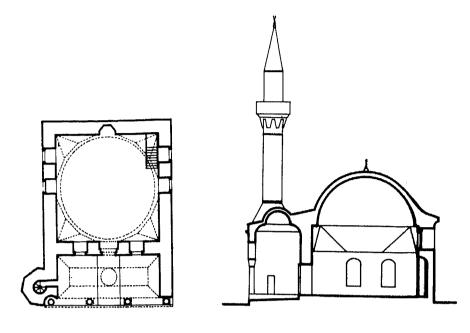

شكل ٢٦ ـ مسقط وقطاع بمسجد علاء الدين ببورصة.



شكل ۲۷ \_ مسقط لمدرسة قاراتاى بقونية

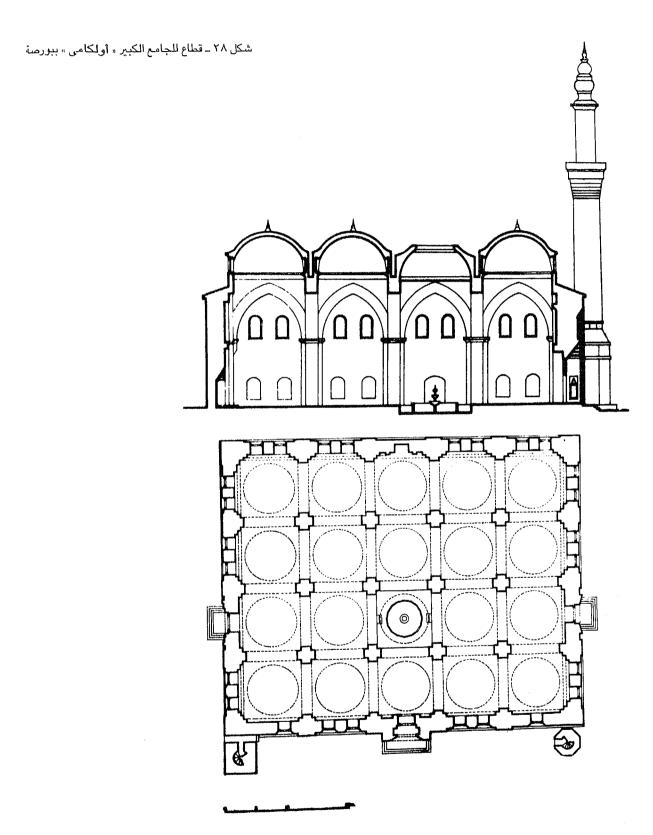

شكل ٢٩ ـ مسقط للجامع الكبير « أولكامي «ببورصة



شكل ٣٠ \_ مسقط لجامع بايزيد باستنبول



شكل ٣١ ـ قطاع لجامع شهزاد باستنبول

شكل ٣٢ ـ مسقط لجامع شهزاد باستنبول



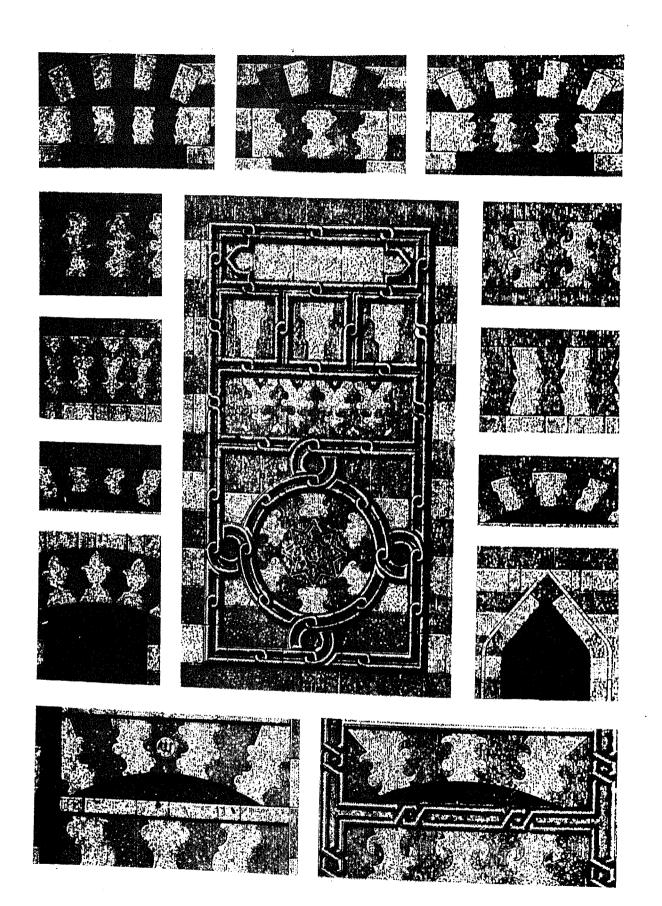



شكل ٣٤ أ ـ مسقط أفقى لقبة الصخرة

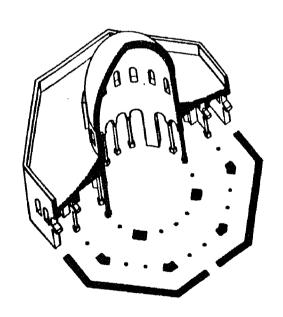

شكل ٣٤ ب ـ قبة الصخرة . بالرغم من أن قبة الصخرة ليست نمطًا مميزا للعمارة الإسلامية إلا أنها أول صرح إسلامي



شكل ٣٥ ـ قصر المشتى . مدخل ذو ثلاثة عقود يؤدى إلى قاعة العرش البازيليكية [عنكريزويل]

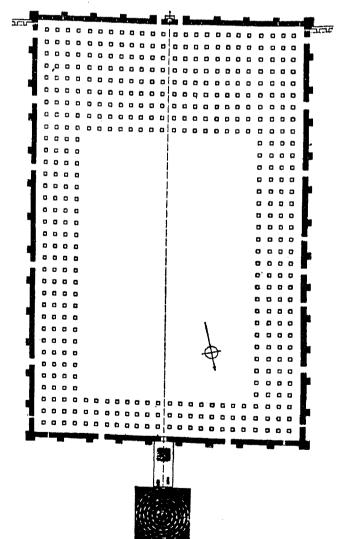

شكل ٣٦ \_ مسقط أفقى لمسجد سامرا



شكل ٣٧ \_ مسقط أفقى لجامع ابن طولون



شكل ٣٨ \_ المسقط الأفقى الأصلى لمسجد قرطبة



شكل ٣٩ \_ مسقط أفقى للجامع الأزهر يوضح أنه انشئ على مراحل متعاقبة



شكل ٤٠ أ ـ مسقط أفقى لجامع الحاكم بأمر الله

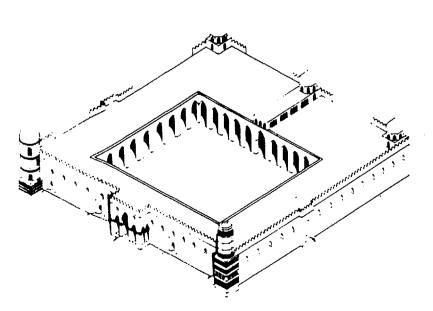

شكل ٤٠ ب ـ قطاع لجامع الحاكم بأمر الله





شكل ٢٢ \_ مسقط أفقى لجامع الأقمر



شكل ٤٣ ـ مجموعة السلطان قلاوون بالنحاسين . مسقط أفقى قبل التعديلات الحديثة . ويظهر الإيوانان العميقان حول الصحن الداخلى ، بهما سلسبيلان يصبّان فى قناتين مرصوفتين برخام الفسيفساء وينتهيان بفسقية فى منتصف الصحن . وقيل إن السلطان قلاوون كان يجرى شراب الفاكهة أو ماء الورد فى السلسبيلات والنافورة بدلا من المياه فى بعض المواسم والأعياد الخاصة مما يشعر باهتمام الحاكم بأمر المرضى .

شكل ٤٤ مسقط أفقى لمسجد السلطان حسن . لجأ المعمارى لمعالجة اختلاف اتجاه القبلة عن تخطيط الشارع إلى احترام الاتجاهين عن طريق تصميم المدخل بدهاليزه المتعرجة . وبهذا التعرج حقق في الوقت نفسه الاعتكاف والسكون داخل المسجد .





شكل ٥٤ - مسقط أفقى لمسجد وخانقاه السلطان برقوق . ونلحظ أن مجاز المدخل مصمم بزاوية قائمة مع دهليز الدخول المؤدى إلى الحصن المكشوف وهو مركز توزيع التصميم .









شكل ٥٠ \_ مسقط أفقى لمسجد قجماس الإسحاقي.عالج المعماري اختلاف اتجاه القبلة عن تخطيط الشارع عن طريق التلاعب بسمك الجدران حتى تتفق مع تربيع داخل المسجد محترما اتجاه القبلة على الرغم من التعقيد الشديد في الإنشاء





شكل ٥٢ ــ مسقط أفقى لمسجد محمد على بالقلعة على الطراز العثماني



شكل ٥٣ \_ وجهية مسجد محمد على



شكل ٥٤ \_ مسقط أفقى لقصر الحمراء بغرناطة

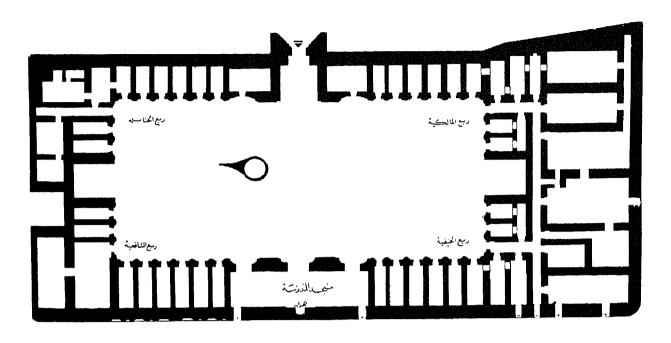

شكل ٥٥ ـ مسقط أفقى للطابق الأول من المدرسة المستنصرية.. [ بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق ]



شكل ٥٦ ـ مسقط أفقى للطابق الثاني من المدرسة المستنصرية



شكل ٥٧ \_ مسقط أفقى لضريح أولهايتو بالسلطانية



شكل ٥٨ - مسقط أفقى لضريح أولهايتو بالسلطانية



شکل ۵۹ \_ إصفهان \_ مسقط أفقی لمسجد شاه عباس بمیدان شاه



شكل ٦٠ \_ مسقط أفقى لقصر جهل سوتون «الأعمدة الأربعون» بإصفهان



شكل ٢١ \_ مسقط أفقى لقصر جهل سوتون « الأعمدة الأربعون » بإصفهان



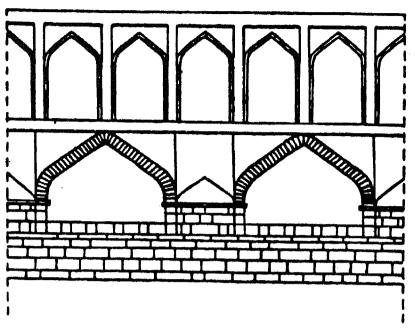

ب ـ إصفهان : جسر الله وردى خان . قطاع طولى ، الجانب السفلى

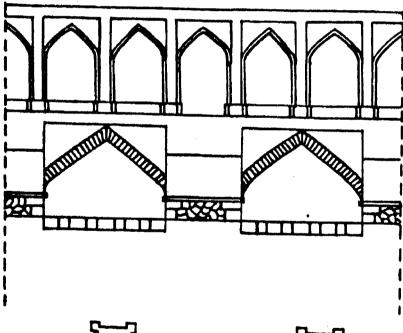



ج \_ إصفهان : جسر الله وردى خان . قطاع عرضى



شكل ٦٣ \_ إصفهان: جسر خواچو. قطاع طولى



ب \_ إصفهان جسر خواچو . مسقط أفقى للطابق العلوى .



ج \_ إصفهان : جسر خواجو . مسقط أفقى للطابق السفلى

شكل ٦٤ ـ جسر خواجو . الأقبية السفلي



شكل ٦٥ ــ مشهد ضريح الإمام الرضا . مسقط أفقى





شكل ٦٦ \_ مسقط أفقى لسلطان خان على طريق قونية \_ أق سراى



شكل ٧٧ ـ مسقط أفقى لمدرسة جوك بسيقاس





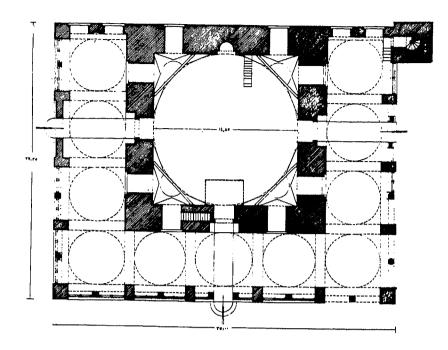

شكل 7۸ ـ مسقط أفقى لسجد سنان باشا لكى تتحمل الجدران القبة لجأ المعمارى إلى جعل الجدران سميكة بدرجة كبيرة وإن جاءت في منتهى البساطة



١ حسن فتحى: العمارة العربية بالشرق الأوسط.
 محاضرة بجامعة بيروت العربية ٢٩ نيسان ١٩٧١.

٢ ـ ترجع الناحية المعمارية إلى التعبير الفنى، وترجع الناحية الإنشائية إلى التقنة وهى مجرّدة خالية من التعبير، ولا تتخذ صفة التعبير إلا عندما يستخدمها المعمارى وسيلة للتعبير.

" ـ لهذه الظاهرة شبيه فى التصوير الصينى لزهرة البرقوق، إذ يتكون كأس هذه الزهرة عندما تكون برعماً من قسمين يعدّهما الصينيون رمزاً للثنائية أولانفصال الأرض عن السماء . وما إن تتفتح زهرة البرقوق حتى يصبح للكأس ثلاثة أقسام يعدّونها رمز استكمال الثالوث : الأرض والسماء والإنسان ، أى اتصال الأرض بالسماء بتفتح الزهرة وإرسال عبيرها فى الهواء ، وخلق الإنسان لكى يشاهد المعجزة مدركاً قدرة الخالق وإبداعه فى خلقه .

٤ ـ فريد شافعى : العمارة العربية في مصر الإسلامية . عصر الولاة . صحيفة ١٨٣ ، ٢١٤ .

انظر المجلد الأول من كتاب تاريخ الفن «العين تسمع والأذن ترى» [الفن المصرى] لكاتب هذه السطور.
 الجزء الأول. صفحة ٤٨٧ لوحة ٢٩٠ أ، ب. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠.

Pendentives\_7

Squinches\_V

A ـ Inscribed circle وهي الدائرة المرسومة حول مربع، ونصف قطرها هو نصف قطر المربع.

۹ ـ Circumscribed وهي الدائرة المرسومة داخل

مربع، ونصف قطرها هو نصف ضلع المربع.

۱۰ ـ أنطوان دى سانت إكزوپرى (۱۹۰۰ ـ ۱۹۶۵)

طيار ومؤلف . أحد رواد الطيران عبر الصحارى والمحيطات ، وألف وقتذاك كتابى (بريد الجنوب) و(طيران الليل) واشترك في الحرب العالمية الثانية طياراً غير أنه فُقد في أثناء إحدى رحلات الاستكشاف . ومن أهم مؤلفاته «الأمير الصغير» ثم «القلعة» الذي نشر بعد وفاته ، وهو عبارة عن تأملات في الصحراء تعد إنجيلا

Hierarchy\_\\

حديثاً للإنسانية .

۱۲ ـ میکروکوزم.

GASTON WIET: Les mosquees du Caire. \_ \ Y Librairie Hachette . p. 11.

١٤ \_ يقصد المعتمد على الخط المستقيم.

les Compagnons. \_ \ o

HASSAN FATHY: Mosque Architecture. \_ \\\
Paper presented to the Corps of Engineers, U.S.
Army 1977.

١٧ ـ فريد شافعى : العمارة العربية في مصر
 الإسلامية . عصر الولاة صحيفة ٢١٤ .

۱۸ ـ إذا لم تتوفر الأخشاب أوكمرات الحديد لاستخدامها كأعتاب للفتحات يستعاض عن ذلك ببناء «عقد» دائرى أو مدبّب أو قطعى مكافئ أو مخموس. وإذ كان سمك العقد يساوى سمك الحائط تماما، فنحن إذا شيدنا عدة عقود متلاصقة فوق جدارين متوازيين يتوفر لنا قبو أسطوانى، ويصبح القبو في هذه الحالة

London 1976, P. 99.

Conscious Planning. \_ TT

٣٣ ـ قد يقال أيضاً إن شوارع المدن الأوربية خلال العصور الوسطى كانت تتصف بهذا التعرّج والضيق . ومرد هذا ، نفس العوامل الجوية في البلاد الباردة التي تؤدى إلى النتيجة عينها ، لأن سرعة الهواء في المدينة تقل عنها في المساحات المكشوفة ، ومن ثم وقت هذه الطرق الضيقة المتعرجة السكان لفح الرياح الباردة ، كما يسرّت لهم دواعى الأمن . ولم تكن المدينة تبنى دفعة واحدة طبقاً لمخطط مسبق بل كانت تنمو باضطراد من الداخل .

Closed Vista.\_ T &

Focal Point... To

HASSAN FATHY: Constancy, Transposi-\_ ٣٦ tion and Change in City design for the Arab City of the Future. Princton University Press.

٣٧ \_ أنشئت وكالة الغوري عام ١٥٠٦ م .

MONNERET DE VILLARD : Introduzione \_ ٣٨ All' Archeologia Islamica, Venice, 1966.

٣٩ \_ إذا كانت قد استخدمت كقلاع فعلا فى العصور المتأخرة فإن ذلك كان وظيفة عارضة .

٤٠ ـ إذ كان يوفر المبيت والطعام ويقدم خدمات تعين المسافر كتغيير جواده واستبدال حاملى البريد بغيرهم.

١ ٤ - الطراز هو نقش ف خرطوشة فوق باب الجامع
 أو على جانبيه .

والجامة مساحة منقوشة بيضاوية أو مستديرة ف وسط النقوش الإسلامية سواء كانت نقوش معمارية أم على السجاد أم جلدة كتاب.

٢٤ ــ استخدم الفاطميون فيما بعد الحجر بدلا من الآجر فى مبانيهم.

HAMILTON: Khirbat Mafjar. Oxford. \_ 27 1958.

٤٤ ـ انظر «مدينة دمشق» لعبد القادر الريحاني .
 دمشق ١٩٦٩ صحيفة ٥٦ و ٥٧ .

٤٤ ب - انظر «التصوير الإسلامي الديني والعربي».

سقفاً للفراغ الواقع بين الجدارين المتوازيين .

١٩ ـ هو نوع من الزخارف الهندسية اصطلح على تسميته بالأطباق النجمية ، يتكون من عناصر هندسية منتظمة سواء كانت أشكالا مضلعة أو دوائر متشابكة .

GASTON WIET: Les Mosquées du Caire \_Y.p., 19.

٢١ ـ أفارم نه شاهناه بنا بر مؤظّم كالا .

GASTON WIET: Les Mosquées du Caire. \_ YY Librarie Hachette. p. 23.

UNITY\_YT

٢٤ ـ باستثناء مبانى شمال سوريا حيث استقرت
 التقاليد المعمارية الموروثة عن العصور السابقة .

Acronomical Properties (المومانسكية خلال مراحل تكوينها في العصور الوسطى وتطورها المشبعة بالكثير من عناصر الحضارة النورماندية وليدة التزاوج بين روح الفايكنج الوثنية الجلفة ومخلّفات امبراطورية شارلمان المسيحية الممزقة ذات المعالم «الغاليّة» الفرنسية ، وكان اهتمام هذه العمارة بالناحية الإنشائية أكثر من اهتمامها بالناحية الزخرفية [المعجم الموسوعى المصطلحات الثقافية « م ، م ، م . ث » لكاتب هذه السطور . لونجمان . ١٩٩١]

Greek Order \_ Y7

Cruciform. \_ YV

۲۸ ـ بنى مسجد على شاه فى تبريز فى عهد أبى سعيد أحد سلاطين الإيلخانات ١٣١٦ \_ ١٣٣٥ ، وكان يعد أعظم بناء فى إيران قبل العصر التيمورى .

PANOFSKY: Gothic Architecture and \_\_ Y9
Scholasicism.

٣٠ ـ القيسارية هى منشأة تجارية بها شوارع ضيقة لنوع معين من التجارة ، ولها مثيل فى الوقت الحاضر فى قصبة رضوان قرب مسجد الصالح طلائع عندباب زويلة.

الجزء الخامس من موسوعة تاريخ الفن . لكاتب هذه السطور . ص ٢٦٨ إلى ٢٨٢ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ببروت ١٩٧٨ .

20 ـ مثل حمامات قصر الإمبراطور الرومانى ديوقليسيان في «پياتزا أرميرينا» بجزيرة صقلية .

73 ـ يعتقد كريزويل أن القصر قد شيد في مستهل العصر العباسي عام ٧٧٥ ـ ٧٧٦م بواسطة عيسى بن موسى ابن أخ السفاح والمنصور وولى عهد الأخير في الخلافة حين ولى الكوفة من قبل المنصور . وبعد أن ضاق ذرعاً بدسائس المنصور وتامره انسحب من الحياة السياسية وآثر التفرغ لحياته الخاصة وإدارة ممتلكاته.

27 ـ تفادى المعمارى بهذا الأسلوب الالتجاء إلى الارتفاع الشاهق والضغوط الجانبية الكبيرة التى يلجأ إليها المعمارى حين يستخدم قبواً واحدا ـ مثل طاق كسرى بطيسفون ـ أوقبة واحدة .

٤٨ ـ انظر التفصيل في فصل عمارة المنازل وبيوت السكني.

RICHARD ETTINGHAUSEN: Arab \_ £9
Painting. Albert Skira 1962.

٥ - انظر «مدینة دمشق» لعبد القادر الریحانی .
 صحیفة ۱۹۵ - ۱۹۹ .

HASSAN FATHY: The Arab House in the \_ • \
Urban Setting. University of Essex. Carreras Arab
Lecture, 1970. London.

\* حسن فتحى : القاعة العربية فى المنازل القاهرية . من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. مارس ـ ابريل ١٩٣٩ ـ ألفية القاهرة . وزارة الثقافة . مطبعة دار الكتب

٧٥ أ ـ فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية . عصر الولاة صحيفة ١٨٤ .

۲۵ ب - «مدینة دمشق» لعبد القادر الریحانی .
 صحیفة ۱٦۸ - ۱۷۸ .

Hassan Fathy: MOSQUE Architecture \_ o T

30 ـ لم أعن كثيرا بالتفرقة بين لفظى المسجد والجامع ، وإن كان الفارق بينهما يكمن كما هو شائع الآن في أن المسجد هو المكان المخصص للصلاة في حين يشمل لفظ الجامع البناء كله بملحقاته العديدة التي تشمل الصحن والميضأة وما إليها ، على أن الدكتورة سعاد ماهر تشير في كتابها القيم «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» (ص ٢١)) إلى أن الجامع هو المسجد الذي تؤدى فيه الجماعة صلاة الجمعة ولذا عرف بالجامع . ولما تأسست الدولة الأموية أصبح المسجد الجامع يمثل ظاهرة سياسية على جانب كبير من الأهمية ، فقد كان على كل أمير أو عامل من عمال الأقاليم المسجد الدولة الرسمى .

POPE: Survey of Persian Art. \_ 00

70 ـ الباروك في العمارة هو الطراز الذي خرجت فيه بعض العناصر المعمارية والزخرفية الكلاسيكية عن استخداماتها الأصلية في تحرّر كبير، وهو طراز ظهر في أواخر عصر النهضة متحرراً أشد التحرر من القواعد الكلاسيكية، مسرفاً في استخدام الأشكال ذات الخطوط المنحنية وفي استخدام العناصر الإنشائية في غير مواضعها لأغراض زخرفية مضحّيا بالمنطق الإنشائي في سبيل الناحية الزخرفية الشكلية، كما يحدث عند كسر الواجهات المثلثة التي تعلو النوافذ كي تتهيأ الفرصة الإقصام عناصر خرفية.

ov \_ Arabesgue \_ ov تسمية أطلقها الغربيون على فن العرب الأصيل المتصل بالترقين الزخرفى ، وهو الإجادة في استخدام الخطوط متلاقية متعانقة ثم متجافية متلامسة متهامسة . وانطلاقاً من هذا المفهوم صار لفظ «أرابيسك» يطلق بصفة عامة على الخط الرشيق المتأود المتسق المنعّم [م.م.م.ث] .

GASTON WIET: Les Mosquées du Caire. \_ • A Librarie Hachette p. 25.

۹۵ \_ ترجعان إلى عصر السلطان مسعود الثالث 10۸٩ \_ ١١١٥ وبهرام شاه ١١١٧ \_ ١١٤٩ .

٧٨ \_ الكوميديا الإلهية لدانتي . النشيد ٢٧ (١٣٩ \_

Corbelling \_ ٦٠ سلسلة أطناف تتكون من أحزاء حجرية أو خشبية ناتئة من جدار داعم لشيء فوقه.

١٤٠ ) . ترجمة حسن عثمان . دار المعارف ۷۹ لم تکن مساحته تتجاوز ۲۰ × ۱۵ مترا.

٦١ - يعد مطبخ العجمى من نماذج القصور الأيوبية

الرخام المختلف الألوان في عمارة الكاتدرائيات الإيطالية

٨٠ ـ يبلغ طول كل ضلع حوالي ١٢٠ متراً.

التي ترجع إلى أواخر القرن الثاني عشر. ٦٢ ـ على عكس ما هو متبع في استخدام صفوف

٨١ ـ يبلغ طوله حوالي ٩٢ متراً.

من عصر النهضة مثل فلورنسا وييزا وسيينا.

۸۲ ـ ترتفع قاعدتها حوالي ۷۰ر٥ أمتار عن سطح الأرض . بعرض متوسطه ٨٠١ مترا وارتفاع ٣٠٢٠ مةأ.

Joggled Joints. \_ 74

٨٣ - تبلغ مساحة الصحن المسقوف ٥ ٧٣ متراً عرضاً و ٨٠ ٣٦ متراً عمقاً . Articulation. \_ 7 &

٨٤ ـ يتراوح قطر العمود بين ٣٥ ، ٤٣ سنتيمتراً .

٦٥ \_ ربما كان سبب اندثار تلك المدارس أنها كانت تموّل من قبل الدولة وتعرضت بسبب ذلك على مارجّحه الباحث جورج مقدسى لأزمات اقتصادية ومالية عنيفة للنزاع المستمر بين سلطات الدولة والشيوخ الذين تولوا

٨٥ \_ المجاز : الممّر . والمدّادة : مكعّب من البناء ارتفاعها نصف متر تقريباً.

التدريس بها .

٨٦ \_ الطرفة : قطعة من الحجر على غرار القطع المستعملة في الأرصفة ، والقرمة أو الطبلية : قطعة سميكة من الخشب.

ANDRÉ GODARD : The Art of Iran pp. \_ 11 287-291.

٨٧ ـ تتمثل الإضافات التي تمت بعد العصر الفاطمي فى : CRESWELL : Architecture of Egypt Vol, \_ \\ 1 p. 105

\* المدرسة الطيبرسية وتقع على يمين الداخل ، وقد بناها الأمير علاء الدين طيبرسى الخازندارى عام ٦٨ ـ نفس المرجع ص ١٢٠.

١٣٠٩م وجدّدها عبد الرحمن كتخدا (١٧٥٣) م.

٦٩ \_ نفس المرجع ص ١٢٨.

\* المدرسة الأقبغاوية وتقع على يسار الداخل ، وقد بناها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد سنة ١٣٤٠ م، ٧٠ ـ نفس المرجع ص ١٢٠. ٧١ ـ نفس المرجع ص ١٣٢.

وكان مشرفاً على العمائر في عهد الناصر محمد بن قلاوون ، وبنى لها مئذنة من الحجر ، وتحولت هذه المدرسة إلى مكتبة الأزهر الحالية . ٧٢ ـ نفس المرجع ص ١٢٩.

\* المدرسة الجوهرية في الطرف الشمالي الشرقى عند باب السر للجامع الأزهر أنشأها جوهر القنقبائي المتوفى عام ١٤٤٠م. ANDRÉ GODARD : Origine de la Madra- \_ VY sa, de la Mosquée et du Caravan Serail a quatre Iwans, Ars Islamica 15 - 16:1-9.

\* وقد جرت العادة بأنه كان لكل مسجد أو قصر أو منزل باب خلفى صغير أطلق عليه اسم باب السرّ، وكان يستعمل في حالة الرغبة في الدخول خفية . APTULLA Kuran: The Mosque in the \_ V & early Ottoman Architecture p. 73. ٧٥ \_ سورة الحاقة الآية ١٧ .

A. U. C. Press. 1979.

\* هدم السلطان قايتباى الباب المغربي الواقع بين

CHRISTEL KESSLER: The Carved \_ ٧٦ Masonry Domes of Mediaval Cairo.

ERNST GRUBE: Islamic Architecture \_VV

الطيبرسية والأقبغاوية وجدّده وأقام على يمينه منارة رشيقة عام ١٤٦٨ ، كما أضاف دورة للمياه . ويكتسى الباب بالنقوش والكتابات الكوفية المزخرفة ، وتشمخ المنارة في رشاقة شأن منارات قايتباى كلها ، وتتكون من ثلاثة طوابق ، وتتميز بدقة الصناعة وجمال التناسب ، كما تكسوها نقوش وكتابات كوفية ونسخية .

\* أمر السلطان الغورى ببناء منارة للجامع عام ١٥١٠ وهي المنارة العالية ذات البصلتين «الرأس المزدوج»، وامتازت بتكفيت طابقها الثاني بالقاشاني كما امتازت بوجود سلمين فيما بين الطابقين الأول والثاني لا يرى أحدهما زميله.

\* ولعل أهم الزيادات التى طرأت على مساحة الجامع كانت فى أيام عبد الرحمن كتخدا عام ١٧٥٣ وهى الزيادة خلف المحراب القديم ، كما أنه جمع بين الأقبغاوية والطيبرسية بواسطة باب كبير ذى فتحتين عليه زخارف بديعة ، ويشرف على ميدان الأزهر.

\* أضيفت للجامع بعد ذلك وعلى مرّ السنين عدة أروقة للمذاهب المختلفة ولأبناء مصر والبلاد الإسلامية.

۸۸\_ تبلغ مساحته ٥ر٢٢ متراً × ١٧ متراً.

٨٩ ـ يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار.

٩٠ ـ Spandrel هي التوشيحة أو الكوشة أو الشكل
 المثلث على جانبي أسفل العتبة الأفقية الموجودة فوقه .

٩١ ـ الدركاة هى الجزء الواقع بين خط تنظيم الشارع وخط تنظيم مبنى بيت الصلاة في اتجاه القبلة ، وهو الجزء الذي يمكن للمعماري أن يعدّل فيه انحراف الشارع عن اتجاه القبلة بالطرق المعمارية ، فإن كان ثمة غرف في الدركاة فلا ضيرمن أن تكون غير متعامدة الأضلاع.

٩٢ \_ سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر في دولة الماليك البحرية .

97\_إذا أمسكنا بسلسلة من طرفيها لاتخذت الشكل النحنى كالقطع المكافئ وهو ما يسمى بالمنحنى السلسلى لأنه مترتب على الشكل الذى تأخذه السلسلة . وف هذه

الحالة تتعرض السلسلة لجهود الشدّ فقط إذ تشدّ كل حلقة من حلقات السلسلة بعضها بعضاً. فإذا قلبنا هذا المنحنى إلى أعلى وشيد القبو على هذا المنحنى لانقلب الوضع وتحولت كل جهود الشد إلى جهود ضغط حيث يضغط كل حجر على ما يجاوره من حجر بدلاً من شد كل حلقة من حلقات السلسلة لما يجاورها من حلقات.

٩٤ \_ قطرها ٢١ متراً وارتفاعها ٥٢ متراً.

ه ۹ \_ أي عشرة امتار .

٩٦ \_ تعرف محليّاً باسم بادجير .

۹۷ \_ شيده عام ۱۳۰۹ أمين الدين مرجان حاكم بغداد في عهد السلطان أويس الجلائرى .

۹۸ \_ جُدّد بناء هذه المدرسة مرارا ولم يبق منها سوى باب ومئذنة.

٩٩ \_ يبلغ ارتفاع سقف البهو ١٤ متراً.

۱۰۰ \_ ۲۷ر۲۹ متراً × ۷۰ر۱۰ أمتار.

۱۰۱ ـ بعد أن انتهى أبو جعفر المنصور العباسى من بناء بغداد شيد مقبرة قريش دفن فيها الإمامين موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد الكاظم وعبد الله بن أحمد بن حنبل.

١٠٣ ـ يبلغ طول البناء ٢٣٠ متراً بعرض ١٥٠ متراً.
 ١٠٤ ـ أقامتها في حلب سنة ١٢٣٥ أرملة الظاهر

غازي المدعوة «ضيفة خاتون» .

ف النصف الثانى من القرن العاشر: وهم ثلاثة فروع، في النصف الثانى من القرن العاشر: وهم ثلاثة فروع، فرع إيران والكرمان وآسيا الصغرى. وقد تغلغل السلجوقيون في مصاف الجيوش الإسلامية وخدموا الخلفاء العباسيين في آسيا وناصروا أهل السنة على الشيعة، ثم قبضوا على زمام الأمر وكان زعيمهم طغرل بك من الفرع الإيراني، وأبلي السلجوقيون بلاء حسناً في الحروب الصليبية، وانقرضت دولتهم في إيران عند ظهور الدولة الخوارزمية، وسقطت في بلاد الكرمان

تحت وطأة المغول ، أما في آسيا الصغرى فنشأت منها دولة بني عثمان.

١٠٦ ـ ما يطلق عليه باللغة الدارجة جهود الرفس الجانبي في كلا الاتجاهين الطولي والعرضي.

١٠٧ \_ خشب التيك .

۱۰۸ ـ يبلغ عرضه من الداخل ٥ ر ٢٤ متراً ، كما يبلغ سمك الجدار عند مستوى الأرض حوالى سبعة أمتار حتى يصل العرض الكلى للمبنى إلى حوالى ٣٩ متراً .

١٠٩ ــ يبلغ باع القبة أربعة وعشرين متراً ونصفاً .

۱۱۰ \_ يبلغ ارتفاع البرج بما فى ذلك السقف المخروطى ثلاثة أضعاف القطر، أى بما يزيد قليلًا عن ١٥ متراً.

۱۱۱ ـ انظر «التصوير الإسلامى الفارسى والتركى». الجزء السادس من «تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى» لكاتب هذه السطور . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١٩٨١ .

۱۱۲ ـ المشهد هو المكان الذى يدفن فيه الشهيد ويعرف أحيانا بالمزار.

۱۱۳ ـ التيموريون هم بنو تيمور لنك الذين تولوا
 الملك في فارس واسيا في القرن ۱۰، أعظمهم ميرانشاه في
 المملكة الغربية وشاه رخ في المملكة الشرقية .

۱۱۶ ـ اصطلح التشكيليون على أن اللون الأزرق المتألق هو أجمل مقابل للون الذهبي .

١١٥ ـ تبلغ مساحة الصحن ٥٥ متراً × ٥٤ متراً.

١١٦ - شيده بالأناضول الوسطى سنة ١٢٢٨ حاكم ينتمى إلى أسرة من صغريات الأسر الحاكمة (الأسرة المنجوجيقية).

۱۱۷ ـ أقيمت في الأناضول سنة ۱۲۵۱ ـ ۱۲۵۲ وتعرف باسم «المدرسة القارا تاثية الكبيرة») على يد الأمير قاراتاى الذى كان وزيرا ومستشاراً لعدد من السلاطين السلاجةة.

۱۱۸ - بنیت فی نقدی (بالأناضول الوسطی) عام ۱۳۱۲.

۱۱۹ \_ أقيم على مقربة من «أق سراى» ف الأناضول الوسطى ، ف سنة ۱۲۲۹ \_ ۱۲۳۰ وتم ترميمه بعد تاريخ بنائه بخمسين سنة .

۱۲۰ ـ مثل «رباط قارون» على مقربة من سارة على سبيل المثال ، وهو بناء لا يحمل تاريخ إنشائه ، ومن المحتمل أن يكون قد بنى فى عصر الإيلخانات .

۱۲۱ ـ بناها بسيقاس بالأناضول الوسطى عام ١٢١ الوزير السلجوقي فخر الدين على .

ثبنت المراجع

١ ـ ابن دقماق : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار . الجزء الرابع . المطبعة الأميرية ببولاق عام ١٣٠٩هـ.

٢ \_ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها \_ المدخل . دار المعارف بالاسكندرية ١٩٦٢ .

٣\_أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها - الجزء الأول. العصر الفاطمي . دار المعارف بمصر ١٩٦٥ .

3 \_ أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء
 الثاني. العصر الأيوبي.

٥ \_ أحمد فكرى: المسجد الجامع بالقيروان . دار المعارف بمصر ١٩٣٦ .

٦ - السيد محمود عبد العزيز: المآذن المصرية.
 نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى
 الفتح العثمانى. وزارة الثقافة والإرشاد القومى. القاهرة ٩٩٥٠.

٧ ـ ثروت عكاشة: التصوير الإسلامى الدينى
 والعربى . الجزء الخامس من موسوعة تاريخ الفن .
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١٩٧٨ .

٨\_حسن فتحى: العمارة العربية الحضرية بالشرق الأوسط. محاضرة بجامعة بيروت العربية ٢٩ نيسان
 ١٩٧١.

9 ـ حسن فتحى: القاعة العربية في المنازل القاهرية: تطورها وبعض الاستعمالات الجديدة لمبادئ تصميمها. من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة . ألفية القاهرة مارس \_ أبريل ١٩٦٩ . مطبعة دار الكتب وزارة الثقافة مارس . أبريل ١٩٦٩ .

١٠ ـ حسين مؤنس: رحلة الأندلس ـ حديث الفردوس الموعود. الشركة العربية للطباعة والنشر ١٩٦٣.

١١\_عبد القادر الريحاني: مدينة دمشق ١٩٦٩.

۱۲ \_ على محمد مهدى: الأخيضر. مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام العراقية. مديرية الآثار العامة ببغداد ١٩٦٩.

١٣ ـ فريد شافعى: العمارة العربية في مصر الإسلامية. عصر الولاة. المجلد الأول. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٧٠.

12 \_ سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. دار المعارف ١٩٧١.

١٥ \_ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر
 الألف كتاب رقم ٢٥٣ .

١٦ ـ مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامى ف اسبانيا. ترجمة الدكتور لطفى عبد البديع والدكتور جمال محرز. الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٨.

۱۷ محمد صبری شهیب، محمد علی نمازی، ك. أ. س. كریزویل، محمد عبد الفتاح وآخرون فنیین: مساجد مصر من سنة ۲۱ هجریة إلی سنة ۱۳۲۵ هـ (۱۶۲ م - ۱۹۶۲م). طبع مصلحة المساحة بالقاهرة ۱۹۶۸. تصدیر كریزویل سنة ۱۹۵۶ جزء أول وجزء ثانی،

١٨ ـ يحيى الخشاب: نظام الملك والمدارس
 النظامية. مستل من مجلة كلية اللغة العربية والعلوم
 الاجتماعية العدد الخامس ١٩٧٥.

## المراجع الأجنبية

André Godard: L'Art de l'Iran, Arthaud, Paris. 1962.

André Godard: The Ancient mosques of Iran, Atharé - 1936

André Godard: History of the Masdjid-i-Jami, Ispahan, Ispahan, Atharé-Iran, 1936

André Godard: A Survey of Persian Art from the Prehistoric Times to the Present. Vol 11.

Curgan and the Gunbad Qabus. P. 967. the Mausoleum of Oljeitu at Sultaniya. P. 1103. Edited by Arthur Upham Pope. Oxford University Press. London and New York, 1938.

Antoine De Saint-Exupery; Citadelle, NRF. Gallimard, 1948.

Antoine Fattal: La Mosquée D'Ibn Touloun-Imprimerie Catholique. Beyrouth, 1960.

Antony Hutt and Leonard Harrow: Islamic Architecture 'IRAN' . Scorpion Publications, 1977.

Aptullah Kuran: The Mosque in Early Ottoman Architecture. The University of Chicago Press. Chicago and London. 1968.

Arthur Upham Pope: A Survey of Persian Art From the Prehistoric Times to the Present. Vol. II. The Safavid Period P. 1165. Oxford University Press. London and New York, 1938.

Arthur Upham Pope: Persian Architecture. Thames and Hudson, London 1965.

A. Mazaheri,: Les Tresors de L'Iran. Skira.

Bernard Lewis: The World of Islam "The Man Made Setting, Islamic Art and Architecture" .

Creswell. K.A.C.: Early Muslim Architecture. Penguin Books.

Creswell. K.A.C.: Architecture of Egypt Volume I.

Creswell K.A.C.: The Evolution of the minaret with special reference to Egypt. The Burlington Magazine, March, May, June 1926.

Christel Kessler: The Carved Masonry Domes of Mediaval Cairo. The American University in Cairo Press 1976.

Davis R.H.C.: The- Mosques of Cairo. Middle East Publications,

David Roberts: Egypt and Nubia. London 1846 - 48. F . G. Moon

Emilio Garcia Gomez and others: La Alhambra. La Casa Real.

Eric Schroeder: A Survey of Persian Art From the Prehistoric Times to the Present. Vol 11. Islamic Architecture, First Period P.937, The Seljuq Period P. 981. Edited by Arthur Upham Pope. Oxford University Press. London and New York, 1938

Ernst Grube: The World of Islam, Paul Hamlyn, London, 1966.

Ernst Grube and others: Architecture of the Islamic World. Edited by Goerge Michell. Thames and Hudson, London 1978.

Eugene Flandin: Voyages en Perse. Gide et J. Baudry. Libraires- Editeurs. Paris 1840.

Gaston Wiet: The Mosques of Cairo. Librairie Hachette, 1966.

Godfrey Goodwin: Islamic Archtecture. 'OTTOMAN TURKEY' . Scorpion Publications Ltd. 1977.

Hassan Fathy: **The Arab House in the Urban Setting.** University of Essex. Carreras Arab Lecture, 1970. London.

Hassan Fathy: Mosque Architecture. Paper Presented to the Corps of Engineers, U.S. Army 1977.

Hassan Fathy: Constancy, Transposition and Change in City Design for the Arab of the future. Princton University.

J. Michael Rogers: The Spread of Islam, Elsevier. Phaidon. 1976.

Nikos Kazantzakis: Report to Greco. Faber, London, 1965.

Oleg Grabar: Cities and Citizens. Thames and Hudson. London, 1976.

Osman Rostem: The Mosque of Sultan Hassan, Cairo. Beirut, Arab University 1970.

Pascal Coste : Monuments Modernes de la Perse . A. Morel. Libraire - Editeur. Paris.

Sonia P. Seherr-Thoss: **Design and Color in Islamic Architecture.** Smithsonian Institution Press, Washington 1968.

Robert Hay, Esq. of Linplum: **Illustrations of Cairo.** Drawn on stone by J.C. Bourne, under the superintendence of Owen B. Carter, Architect. London. Published by Tilt and Bogue, 86 Fleet Street. London 1840.

Ugo Monneret de Villard: le Pitture Musulmane Al Soffitto della Cappella Palatina in Palermo. La Libreria breria dello Stato. Roma. 1950.

Umberto Scerrato: Monuments of Civilization. Cassell. London. I 976.

Ulya Vogt Göknil: Grands Courants De L'Architecture Islamique 'MOSQÉES', Chene, Paris 1975.

Description de l'Egypte ou Recueill des observations et des recherches qui ont eté faites en Egypte pendant l'expedition de L'Armée Française. Publié par les ordres de sa majesté l'Empreur Napoleon le Grand à Paris de l'Imprimerie Impériale, 1809.

ثبث الإعلاماع

أوچين فرومنتان : ٤٨ (1) أوجين فلاندان: ٢٩٥ أق سنقر الناصري : ۲۰۸ أوزيريس: ١١١ آلب أربسلان : ١٤٠ أولچايتو خوده بنده :٤٨ ، ٦٨ ، ١٣٩ ، ١٤٥ ، ٢٨٧، إبراهيم أغا مستحفظان : ٢٠٨ 44, 410, 474 ابن خلدون : ۷۸ أوليج جرايار: ٦١ این دقماق : ۱۰۰ أياصوفيا (القديسة): ٣٧، ١١٢، ١٢٢، ٣٣٧ أبو سعيد بهادور: ۲۸۷ (ب) أبو الغضنفر: ١٣٢ پاسکال کوست: ۲۵۹ إتنجهاوزن: ۸۸ يالاديو: ٤٨ أحمد بن طولون: ٤٢، ٥٦، ٥٧، ٦٩، ٧٦، ١٠٩، بايزيد الأول: ١٢٣، ١٢٤ بايزيد الثاني:١١٧، ١٢٤ 111, .71, 771, PAI بایسنقر:۳۱۹ أحمد فكرى: ٢٨١ بـــدر الجمالي: ١٣٨ ، ١٤٦ ، ١٨٩ ، ١٩٣ ، ١٩٥ أدسيز: ۱۸۹ أرغون: ۸۸ إرنست جروبه:۱٥٨،١٥٧ برسیای:۱۵۰ برقوق (السلطان) : ۲۲۱، ۲۱۸ ، ۲۳۲ أسعد باشا العظم: ٩٣ برنینی: ٤٨ إسماعيل الساماني : ١٣٩ ، ١٤٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ بروسينوس: ۲٤۲ اسماعيل الصفوى: ٢٥٧ بشتاك: ۲۶، ۸۹، ۲۸ الأقمر: ۱۹٦،۸۸،۷۷ بطرس (القديس): ٤٨ البيرتي: ٨٤ ألتطميش : ٢٥٠ بلال بن رباح :۱۲۸ بنی حسن: ۳۲ أم عباس : ٥٩ بنی مظفر: ۲۸۸ إنجى منارة: ١٤١ بهرام شاه:۲۷٦ أندريه جودار: ١٤٠ بيبرس الجاشنكير:٧٨، ١٤٤، ١٤٤ انطوان دی سانت إکزوپری: ۳۵، ۲۳۶ ببيترو داللاڤالي :٣٠٣ (ت)

تکسییه ۳۰۵

تولی خان بن جنکیزخان: ۳۱۵ خواچو: ٣٠٦ تيمور: ٧ خوده بنده: ۱٤٥، ۳۲۹ تيمور لنك: ٥٥، ٨٤، ١٥٦، ٢٦٩، ٥١٠ خورمير: ۲۷٤ (5) (٤) جاستون ڤييت : ۳۷ ، ۵۵ ، ۵۸ ، ۱۲۷ دانتی: ۱۳۱ جرترود بل: ۸۳ (c) جسر الله وردى خان: ٣٠٦، ٣١٩ الربة أثينا : ١٣٤ جلال الدين الرومي: ١١٩ رستم باشا: ۳۳۷ جمال الدين الذهبي : ٦١ رشيد الدين : ۲۸۷ جنبادی قابوس: ۲۹۰، ۲۷۲، ۲۷۲ الرقاعي: ۲۱۱ جنکیز خان: ۳۱۵ الإمام الرضا: ١٤٨، ٣١٥، ٣١٨ چهل سوتون: ۳۰۳ رضاعباس:۲۹۳ جوبينو: ۷۸، ۷۸ السيدة رقبة : ١٤٦،٧٧ روبرت های :۲۲۳ الجوسق الخاقاني: ١٧١ روچیه: ۲۷۸ چوك سيقاس: ۱۳۸، ۱۶۱، ۳۳۰ جوهر شاد: ۱۶۶، ۲۱۰، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰ (i) زاندرینی: ۳۰۵ جوهر القونقدائي: ١٥٠ السيدة زينب: ١٤٦ الجيوشي: ۷۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۹۳، ۱۹۰ زينب خاتون: ۹۰، ۱۰۳، زيوس: ١٣٤ الحافظ لدين الله : ٥٢ ، ١٨٤ ( w ) الحاكم بأمر الله الفاطمي :٧٧ ، ١١٢ ، ١٣١ ، ١٨٤ ، سابوكتاجين: ۲۲۰، ۳۱۸ 194.189 سانت إكزويرى: ٢٤ حسن فتحى: ١١، ٤٨ السحيمي: ١٠٣،٦١ السلطان حسين : ۲۰، ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٦ ، ٧٧ ، ٧٧ ، سعدى (الشاعر): ۱۳۹ VY1 , XT1 , PT1 , 131 , X01 , . . Y , 171 , سلجوق ملك شاه: ٥٢ 440,441,444 سليم الأول: ٤٨ الحسين بن على: ٥٥ ، ٦٨ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، ٢٨٩ سليم الثاني : ١١٨ ، ٢٥٧ السلطان حسين : ٣٠٣، ٣٠٢ السلطان سليمان القانوني: ١٦٧ حسام الدين لاچين: ٥٧ ، ١٧٣ سنان باشا: ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۶۲، ۳۳۷ حمد الله مصطفى القزويني: ٦٩ ، ٧٥ سنجـــر الجاولي: ١٤، ٧٢، ١٣٣، ١٣٩، ١٤٤، 410,474 (ċ) خان شاه سلطان حسين: ۷۲ السناري: ۲۰۳

على رضا: ٣١٨، ٣٠٢ ( ش ) الشافعي (الإمام) : ١٤٦، ١٧٠، ١٩٨ على شاه : ٥٦ ، ٢٨٧ على شيرنوائي: ٣١٨ شاهی زندة: ۱۶۹، ۲۰۱، ۲۲۹، ۲۷۰ عمرين الخطاب: ١٠٦ شاه عباس:۱۱۲، ۱۱۰، ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۲، **٣19, ٣13, ٣17, ٣17, ٣٠٣** عمر بن عبد العزيز : ٧٩ عمرو بن العاص : ۹۲ ، ۱۰۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، شاه عباس الثاني : ٣١٨ شجرة الدر: ٧٨ شكرباز الغزنوي: ١٤١ (ف) فاطمة خاتون : ۱۳۲ (ص) الصالح طلائع: ٧٧ قان بیرتشم: ۱٤٠ فتح على شاه : ٣١٨ الصالح نجم الدين أيوب: ١٣٢ فرج بن برقوق: ۷۸، ۱٤۷، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۲ صقوللو محمد باشا : ٣٣٧ قرچيل: ١٦١ صلاح الدين: ٤٨، ٢١١ فريد شافعني: ٤٢، ٥٤ صمویل هرتزفیلد: ۸۹ (ق) (4) قابوس بن وشكير: ۲۹۲ طاهماسب: ۳۱۸، ۳۱۸ قاراتای: ۷۳، ۱۲۰، ۱٤۱ الطيرس: ٥٥ طوپ قاپوسرای :۸۵۸ قاضى زاده الرومي: ٢٦٩ قانيباي الرماح: ١٣٦ (ع) قايتباي (الأشرف أبوالنصر): ٧٨، ١١٦، ١٣٤، العادل الأبوبي: ٢٠١ PT1, 731, 701, 3A1, AP1, . 77, P77, عبد الرحمن الداخل: ١٣٠ ، ١٧٨ 775,777 عبد الله المنوف : ١٥٢ عبد الملك بن مروان : ٧٩ ، ١٦٦ قجماس الإسحاقي: ٢٣٤ قطب الدين أبيك : ٢٥٠، ٢٥٠ عثمان کتخدا: ۱۰۳،۹۰ قنصوة الغوري: ۲۸، ۷۰، ۱۳۱، ۲۳۰ العزيز بالله: ١٨٤ ( 난 ) عقبة: ١٣٠ كاييلا يالاتينا: ٢٧٩ علاء الدين (ببورصة) :۱۲۲،۱۲۰ كارلوس الخامس: ٢٤١ علاء الدين كچك : ۲۰۸ کازانزاکیس: ۳۸ علاء الدين كيقباز الأول: ٣٣٢، ٧٣ الكاظمي: ٢٥٨، ٢٥٧ على بن أبي طالب: ٢١٥، ٣١٥ الكامل الأيوبي: ١٩٨ على بن موسى بن جعفر :٣١٥ كوروسنسكى: ۲۵۷ على الإصفهاني: ٢٩٣ كريزويل: ٥٤، ١٣٠، ١٣٤، ١٤٠ على بهجت : ١٠٠، ٨٩

777, 7.8, 7.7, كلان: ١٨٤ ميران شاه : ٥٥ (U) لطف الله: ۲۹۹، ۳۱۸، ۳۱۹ (i) لاچين (السلطان): ۱۲۱، ۱۷۸ نايليون: ۲۰۱ نادر شاه : ۳۱۸ (م) مايكل روجرز: ٥٦ الناصر محمد بين قيلاوون: ١٣٤، ٢٠١، ٢٠٨، المأمون: ٤٤١ ، ٣١٥ مؤنسة خاتون: ۲۰۱ نامري خسرو: ۸۹ المؤيد: ١٣٨ ، ١٩٨ ، ٢٢٦ ، ٢٢٨ نور الدين الأيوبي : ١٤١ المتوكل:٥٥، ٦٩، ١٠١، ١٧١ ( 🛋 ) محب الدين الشافعي الموقعي: ٦١ هارون الرشيد: ٣١٥ محمد بن الأحمر: ٢٤١ هاسى إزنيك : ١٢٢ محمد البرسول صلى الله عليه وسلم: ٢٢٦ ، ٣٢٦ ، هاملتون : ۸۰ 449 هرتزفیلد: ۱۸۱ محمد الأول: ١١٧ هشام بن عبد الملك : ۲۸، ۵۱، ۱۳۰، ۲۸۸ محمد الخامس: ٢٤٢ هنری فوسیون : ۲۹ محمد على باشا: ٤٨ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، ٢٣٨ (و) محمد الناصر: ١٢٨ الوليد بن عبد الملك : ۷۹ ، ۸۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ محمودالغزنوى (السلطان): ٥٦، ١٤٠، ٢٧٦، الوليد بن يزيد : ۷۹ ، ۸۰ ، ۱٦۸ 719,710 (2) محيى الدين بن عربي : ١٨٠ ياقوت الحموى: ٢٦٣ مراد الثاني : ۱۱۷ يزيد بن عبد الملك: ٧٩ مرجان: ۲۵٤ یشیك: ۸۹ مروان: ۷۹ يعقوب شاه: ۱۲۳ المستنصر بالله: ٢٥٤ اليعقوبي: ٧٠، ٧٥، ١٧١ السلطان مسعود الأول: ١٤٠ يوسف الأول: ٢٤٢ المسعودي: ٥٥ الشيخ يونس: ١٩٦ معاوية: ٧٩، ١٣٠ النبي يحيى: ١١٠ المعتصم: ٥٥، ٨٨، ٨٨ المعز لدين الله الفاطمي: ٦٤، ٧٧، ٧٤٧ المعز بن ياديس الصنهاجي: ٢٨٤ المقريزي: ٥٦، ١٤٧، ٦٨، ٢١١، ملك شاه السلجوقي: ١٤٠، ١١٢ المنصور قلاوون: ٥٤، ٧٨، ١٣٤، ١٣٨، ١٤٦،

# ثبت ببلوجرافي لصاحب هذه الدراسة

### موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى. \*

| 1441 | اولى<br>سىر ت | طبعة         | دراسة                | ١ ـ الفن المصرى : العمارة                                                                                       |
|------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199. | ثانية         | طبعة         | 7 1 .                | ٢ ـ الفن المصرى: النحت والتصوير                                                                                 |
| 1944 | أولى<br>ثانية | طبعة<br>طبعة | دراسة                | ، دانس المصري ، اللها والتصلوين                                                                                 |
| 1977 | دانيه<br>آولی | طبعه<br>طبعة | دراسة                | ٣ ـ الفن المصرى القديم : الفن السكندري والقبطي                                                                  |
| 1978 | اوی<br>آولی   | طبعة<br>طبعة | دراسة<br>دراسة       | ع ــالفن العراقي القديم<br>ع ــالفن العراقي القديم                                                              |
| 1974 | اوی<br>اولی   | طبعة         | دراسة<br>دراسة       | ه - التصوير الإسلامي الديني والعربي                                                                             |
| ۱۹۸۳ | اوی<br>اولی   | طبعة<br>طبعة | دراسة                | ۳ - التصوير الإسلامي الفارسي والتركي                                                                            |
| 1441 | اوی<br>اولی   | طبعة         | دراسة                | ۷_الفن الإغريقي                                                                                                 |
| 1989 | اولى<br>أولى  | طبعة         | دراسة<br>دراسة       | ۸ ــالفن الفارسي القديم                                                                                         |
| 1444 | ارى<br>أولى   | طبعة         | دراسة                | ٩_فنون عصر النهضة                                                                                               |
| 1441 | اولی          | طبعة         | دراسة                | ۱۰ ــالقن الروماني                                                                                              |
| 1998 | اولى<br>اولى  | طبعة         | دراسة                | ١١ ـ الفن البيزنطي                                                                                              |
| 1998 | اولى<br>أولى  | طبعة         | دراسة                | ١٢ ـ فتون العصور الوسطى                                                                                         |
| 1998 | اولى<br>اولى  | طبعة         | دراسة                | ١٣ ـ التصوير المغولي الإسلامي في الهند                                                                          |
| 144. | اولى<br>اولى  | طبعة         | دراسة                | ١٤ ــ الزمن ونسيج النغم                                                                                         |
| 1440 | ثانية         | طبعة         | •                    | ( من نشيد أبوللو إلى أوليقييه ميسيان)                                                                           |
| 1441 | اولی          | طبعة         | دراسة                | ١٥ - القيم الجمالية في العمارة الإسلامية                                                                        |
| 1998 | ثانية         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
| 1971 | أولى          | طبعة         | دراسة                | ١٦ ـ الإغريق بين الأسطورة والإبداع                                                                              |
| 1998 | ثانية         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
| 144. | <b>ا</b> ولَى | ملبعة        | دراسة                | ۱۷ ــ میکلا نهلی                                                                                                |
| 1948 | أولى          | طبعة         | در <b>اسة وتحقيق</b> | ۱۸ ــ فن الواسطى من خلال مقامات الحريري                                                                         |
| 1998 | ثانية         | طبعة         |                      | [أثر إسلامي مصور]                                                                                               |
| 1411 | أولى          | طبعة         | دراسة وتحقيق         | ۱۹ _ معراج نامة [ أثر إسلامي مصور ]                                                                             |
|      |               |              |                      | ● أعمال الشاعر أوقيد                                                                                            |
| 1941 | أولى          | طبعة         | ترجمة                | ٣٠ ــ ميتامور فوزيس [ مسخ الكائنات ]                                                                            |
| 1994 | خالخة         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
| 1474 | أولى          | طبعة         | ترجمة                | ۲۱ ــ آرس اماتوريا [ فن الهوى ]                                                                                 |
| 1997 | ثالثة         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
|      |               |              | _                    | ● اعمال جبران خلیل جبران<br>۲۷ - ۱۱ - د د د د د د د د د د د د د د د د                                           |
| 1909 | أولى          | طبعة         | ترجمة                | ۲۲ ــالنبی : لجبران خلیل جبران                                                                                  |
| 1991 | ثامنة         | طبعة         | <u>.</u> _           | ٢٣ ـ حديقة النبي : لجبران خليل جبران                                                                            |
| 197. | أولي          | طبعة         | ترجمة                | ۱۱۰ ـ هديفه اللبي: تجبران خليل جبران                                                                            |
| 199. | سابعة         | طبعة         | <del>.</del> -       | ۲۲ ـ عيسى ابن الإنسان : لجبران خليل جبران                                                                       |
| 1977 | اولى<br>1 د   | طبعة         | ترجمة                | ۲۰ - میسی به ، برسدن خلیل جبران<br>۲۵ - رمل وزید : لجبران خلیل جبران                                            |
| ۱۹٦۳ | أولى          | طبعة         | ترجمة                | المراجع |
| 1991 | خامسة         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
| 1970 | أولى          | طبعة         | ترجمة                | ٢٦ _ أرباب الأرض: لجبران خليل جبران                                                                             |
| 199. | ثالثة         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |
| ١٩٨٠ | أولى          | طبعة         | ترجمة                | ٢٧ ـ روائع جبران خليل جبران . الأعمال المتكاملة                                                                 |
| 194. | ثانية         | طبعة         |                      | 77 mm s 1 1 1 1 4mm W 3 1                                                                                       |
| 147. | اولى          | طبعة         | تحقيق                | ٢٨ _ كتاب للعارف لابن قتيبة                                                                                     |
| 1997 | سادسة         | طبعة         |                      | series in the second way                                                                                        |
| 1970 | اولی<br>ندر   | طبعة         | ترجمة                | ۲۹ ــ مولع بقاجنر: لبرناردشو                                                                                    |
| 1997 | ثانية         | طبعة         |                      | ٣٠ ـ مولم حذر بڤاجنر                                                                                            |
| 1970 | أولى<br>داد ت | طبعة         | دراسةنقدية           | ۱۰ ـ مونع حدر بعاجير                                                                                            |
| 1998 | ثانية         | طبعة<br>المة | 7                    | ٣١ ـ المسرح المصرى القديم: لإنتين دريوتون                                                                       |
| 1977 | أولى<br>11- ت | طبعة         | ترجمة                | ۱۰۰ مارستاری استایی و وسیان در پیونین دریونیان                                                                  |
| 1989 | ثانية         | طبعة         |                      |                                                                                                                 |

| 1971 | <b>ا</b> ولى | طبعة | تأليف           | ٣٢ _ إنسان العصر يتوج رمسيس                            |
|------|--------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ١٩٦٤ | أولى         | طبعة | ترجمة           | ٣٣ ــ فرنسـا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون :       |
| 1989 | ثانية        | طبعة |                 | لهييردانينوس                                           |
| 1904 | أولى         | طبعة | تأليف           | ٣٤ _ إعصار من الشرق أو جنكيز خان                       |
| 1997 | خامسة        | طبعة |                 | ,                                                      |
| 190. | أولى         | طبعة | ترجمة           | ٣٥ ـ العودة إلى الإيمان : لهنرى لنك                    |
| 1978 | ثالثة        | طبعة |                 |                                                        |
| 1981 | أولى         | طبعة | ترجمة           | ٣٦ _ السيد آدم : ليات فرانك                            |
| 1970 | ثانية        | طبعة |                 | * 1 -                                                  |
| 1904 | أولى         | طبعة | ترجمة           | ٣٧ _ سروال القس : لثورن سميث                           |
| 1977 | ثانية        | طبعة |                 |                                                        |
| 1984 | أولى         | طبعة | ترجمة           | ٣٨ ــ الحرب الميكانيكية : للجنرال فولر                 |
| 1904 | ثانية        | طبعة |                 |                                                        |
| 1904 | أولي         | طبعة | ترجمة           | ٣٩ _ قائد الپائزر : للجنرال جوديريان                   |
| 1901 | اولى         | طبعة | تأليف           | ٠ ٤ ــ حرب التحرير                                     |
| 1477 | ثانية        | طبعة | بالمشاركة       | · · · ·                                                |
| 1988 | اولى         | طبعة | ترجمة بالمشاركة | ٤ ١ _ تربية الطفل من الوجهة النفسية                    |
| 1980 | أولي         | طبعة | ترجمة بالشاركة  | ٤ ٢ ــ علم النفس في خدمتك                              |
| 3461 | أولى         | طبعة | دراسة           | ٤٣ _ مصر في عيون الغرباء من الرحالة الفنانيين والأدباء |
| 1997 | ثانية        | طبعة |                 | (1914)                                                 |
| 1444 | أولى         | طبعة | تأليف           | عُ £ _ مذكراتي في السياسة والثقافة                     |
| 199. | ثانية        | طبعة |                 | <u>-</u>                                               |
| 1998 | ثالثة        | طبعة |                 |                                                        |
| 199. | اولى         | طبعة | إعداد وتحرير    | ٥ ٤ _ المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية [ إنجليزي -   |
|      |              |      |                 | فرنسی ــ عربی]                                         |

#### بالفرنسية

Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort. "UNESCO" 1974.

#### بالإنجليزية

In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind's Cultural Heritage "UNESCO" 1972 \_ £ V The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religious Painting. Rainbird Publishing \_ 1A Group, Park Lane Publishing Press. London 1981.

The Miraj - Mameh: A Masterpiece of Islamic painting Pyramid Studies and other Essays Presented to I.E.S. \_ £ \ Edwards. The Egypt Exploration Society. London 1988.

#### أبحاث

The Portayal of the Prophet. The Times Literary Supplement. December 1976.

Probématique de la Figuration dans L'art Islamique

La Figuration Sacrée.

La Figuration Profane.

Plastique et musique dans l'art pharaonique.

Wagner entre la théore et l'application.

سلسلة محاضرات القيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهرى يناير ومارس ١٩٧٣ .

\_ 0 ·

-01

Annuaire du Collège de France 73 e Année . Paris 11, Place Marcelin - Berthelot 1973.

٢٥ ـ المشاكل المعاصرة للفنون العربية . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة « مواقف » عدد ٢ آيار ١٩٧٤ . بيروت .

٣٥ \_ حرية الفنان . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرابع يناير ١٩٧٤ . الكويت .

٤٥ ـ رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة القيت بنادى الجسرة الثقاف بالدوحة ( دولة قطر ) فبراير ١٩٨٩ . ٥٥ ـ سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا ( تكنوپوليس ) في الوطن العربي . بحث مقدّم إلى ندوة « العالم العربي أمام التحدي العلمي

٥٦ - إطلالة على التصوير الإسلامي : العربي والفارسي والمغولي والتركي . محاضرة القيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي أبريل ١٩٩١.

٥٧ \_ الدولة والثقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة القيت بندوة الثقافة والعلوم بدبي . نوفمبر ١٩٩٣ .

تحت الطبع موسوعة التصوير الإسلامي [ مكتبة لبنان ] موسوعة الفن المصري القديم [ دار الشروق ] موسوعة فنون عصر النهضة . الرينيسانس . الباروك . الروكوكو[ دار الشروق ]

## الفهرس

| 11                                      | ***                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10                                      | 41 1 143 1                                    |
| 1 - *********************************** | 7. M. MI 7 1 - 11 61 12                       |
|                                         | 7. N. M. M. 11. 11. 1. 11. 11. 11. 11. 11. 1  |
| ۲۰                                      | _النشاه الاولى للعمارة الإسارمية              |
| المضارات الأخرى                         | ــ وحده الطابع الإسلامي                       |
| ٤١                                      | ـ تاتر الفن المعماري الإسلامي بعنون ال        |
| ٥٤                                      | _القيم الجماليه                               |
| ٥٥                                      | _الإسلام والماضيي                             |
| 71                                      | _ أصالة العمارة الإسلاميه                     |
| V·                                      | ـ تخطيط المدنــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٧                                      | _الخانات ومنازل القوافل والأسواق …            |
| VV                                      | _العمارة الإسلامية المصرية                    |
| V9                                      | _ عمارة القصور                                |
| ۸۹                                      | _عمارة المنازل وبيوت السكنى                   |
| 1 · 7                                   | _المساجد                                      |
| \ Y \                                   | _المآذن والعمائر                              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | _الحليات المعمارية                            |
| 18                                      | _المدارس                                      |
| 731                                     | _الأضرحة والمقابر                             |
| 101                                     | _الخلاصة                                      |
| 170                                     | الباب الثــاني                                |
|                                         | 7. 41 496 7 4 44 44 4                         |
|                                         |                                               |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | N 4 4 4                                       |
| *************************************** | 7. A 2 (1. 1. 1)                              |
|                                         |                                               |
|                                         | . 1                                           |
| *************************************** | 7 4 4                                         |
| *************************************** | * .1*11 .51                                   |
|                                         | 4.1 8 4                                       |
|                                         |                                               |
|                                         | m5.4                                          |
| *************************************** | 21 2 11 1 2 11                                |
| * ************************************* | . 1 . 11                                      |
| Υ·Λ                                     | ـ الجامع الأزرق                               |
|                                         | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =         |

| درسة ومسجد السلطان حسن                            | ۰.             |
|---------------------------------------------------|----------------|
| سجد وخانقاه السلطان برقوق                         | ۰ ــ           |
| سجد ومدرسة السلطان فرج بن برقوق                   | ۰.             |
| سجد وضريح السلطان قايتباي                         | Δ              |
| سجد قجماس الاسحاقي                                | _ م            |
| کالة الغوری                                       | ۔ و            |
| سجد محمد على بالقلعة                              | ۰.             |
| صر الحمراء بغرناطة                                | ــ ق           |
| نار قطب فی دلهی                                   | <u> </u>       |
| لدرسة المستنصرية ببغداد                           | il_            |
| ان مرجان ببغداد                                   | <u>`</u>       |
| شهد الكاظمى ببغداد                                | IJ_            |
| درسة الفردوسية بحلب                               | LI             |
| سريح سنجر في « مرو » عاصمة السلاجقة               | à, _           |
| سريح إسماعيل الساماني في بخارى                    | <u>-</u> خ     |
| بانة شاهى زندة فى سمرقند                          | <del>-</del> - |
| ج مسعود الثالث في غزنة                            | ـ بر           |
| كنيسة الملكية في باليرمو                          | IL             |
| سجد القيروان بتونس                                | ــ م           |
| مريح محمد أولهايتو خود بنده بالسلطانية            | _ خ            |
| حراب أولهايتو بالمسجد الجامع بأصفهان              | ـ مـ           |
| ریح جنبادی قابوس بهرچان                           | _ خ            |
| تثار المعمارية الصفوية بأصفهان                    | _ الأ          |
| شهد الإمام الرضا بمدينة مشهد [خراسان]             | ـ مـ           |
| سجد الجامع في ديفريجي                             | 11_            |
| رسة بيوچوك                                        | ـ مد           |
| ريح خده بنده بالأناضول                            | ـ خـ           |
| لطان خان بالأناضول                                | ـ س            |
| رسة چوك بالأناضول                                 | ـ مد           |
| امع السليمانية في إستنبول وجامع السليمية في أدرنه | <u>۔</u> ج     |
| شكال                                              | ١١.            |
| ت الهوامش                                         | . ثب           |
| » المراجع العربية                                 | تب             |
| ت المراجع الأجنبية                                | . ثب           |
| ٠ 33 تالأعلام٣                                    | ثىر            |
| ت ببليوجرافي لصاحب هذه الدراسة                    | ئىد            |
| هرس                                               | • 61           |

رقم الإيداع : م ۱۷۰ م ۹٤ / ۱۷۰ I.S.B.N.977 - 09- 0192- X



ليس هذا الكتاب بحثاً أكاديمياً معماريا . ذلك مجال لم يدر بخلد مؤلفه ، غير أنه إذ طوّف بكثرة من البلاد شده حسّه إلى مواطن الجمال الخصبة التي خلّفها أسلافنا المسلمون في أثارهم المعمارية ، فأحبّ أن يُشرك القارئ العربي معه في ارتشاف تلك المتعة النادرة التي تذوّقها بين حنايا عمائرنا المنتثرة عبر عالمنا الإسلامي الكبير ، من سمرقند وبخارى عبر ايران والعراق والشام وتركيا ومصر إلى تونس والأندلس .

وقد حاول وهو يقدم للقارئ مجموعة الصور الملتقطة لآثارنا الرائعة أن يضع إلى جوارها بعض الانطباعات التي تُلْقي

عليها مزيدا من الضوء ، هى أقرب ماتكون إلى التأمل الجمالى والتذوّق الفنى منها إلى البحث المعمارى ، وإن اضطر عند تقديم النماذج الأشرية إلى أن يغوص قليلا في التفاصيل المعمارية التى يستحيل بدونها استيعاب نواحى الجمال المختلفة في هذه الآثار الفريدة .

على أنه حرص أيضا على أن يضمّ بين ثنايا الكتاب مستنسخات من الصور الفنية المطبوعة بطريقة الحفر على الحجر بايدى كبار فنانى القرن التاسع عشر لمصر وفارس خلال القرن الماضى ، يجمع فيها المصوّرون بين الآثار ومشاهد الحياة اليومية التى كانت تعجّ بالحركة حولها ، عسى أن يستاف القارئ عبق عصر ولَّى ولم يخلف لنا إلا آثارا باقية على الدهر شاهدة بعظمة أمة ذات أسلوب وحضارة متميزتين .